

جليس الصاكحين وانبس المتهجدين





## دليل استخدام الكتاب

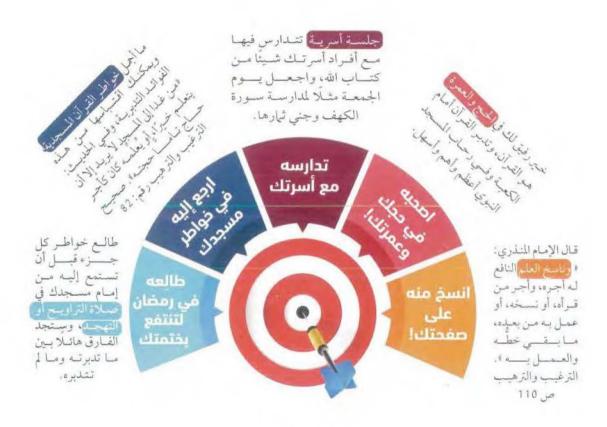













اسم الكتاب: جعلناهُ نورا

المؤلف: خالد أبو شادي

التجهيز الفني: karam art

الطبعة: الأوليي

سنة الطبع: ١٤٣٩هـ / ١٨٠٢م

الـــقاس: ٢٤ × ٤٢

الناشر: دار الأندلس الجديدة

رقم الإيداع: ١٥٦٥٧ / ٢٠١٧

الترقيم الدولي : I.S.B.N

978-977-456-517-4









## مفاتيحالتدبرالعشرة



## دليل استخدام الكتاب

جلسة أسرية تشدارس فيها مع أفراد أسرتك شيئًا من كتاب الله، واجعل يسوم الجمعة مشلًا لمدارسة سورة الكهف وجني ثهارها.

> تدارسه مع أسرتك

Charling States of Sail Sail States of Sail States of Sail States

قال الإمام المتدري:

الرئاسة العلم النافع له أجره، وأجر من قرأه، أو نسخه، أو عمل به من بعده، ما بقسي خطُّه والعمل به ١٠٠ والترغيب والترهيب

انسخ منه علی صفحتك!

طالع خواطر كل جيزه قبيل أن تستمع إليه من إمام مسجدك في صلاة التراك التراك التواقية الفارق هائلا بين ما تدبرته وما لم تدبرة.

طالعه

فی رمضان

لتنتفع

بختمتك



قال عبد الله بن المبارك:

«لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم». سير أعلام النبلاء ٨-٣٨٧ قال رسول الله عَلَيْهِ: « بلّغوا عني ولو آية ». رواه البخاري وأحمد كما في صحيح الجامع رقم:

وقال ﷺ: « من علَم آية من كتاب الله عز وجل، كان له ثوابها ما تُلِيَتْ ». السلسلة الصحيحة رقم: ١٣٣٥

قال ابن الجوزي:

"ومن أحب ألا ينقطع عمله بعد مَوته، فلينشر العلم بالتدوين والتعليم". التذكرة في الوعظ ص ٥٥

قال سفيان بن عيينة في قول الله تعالى ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ ريم: ٣١ «معلى اللخير » . جامع بيان العلم ١-٤٩٩



یمکنکم سماع محتوی هذا الکتاب کاملًا علی رابط الساوند کلاود التالی:





## خارطة الطريق

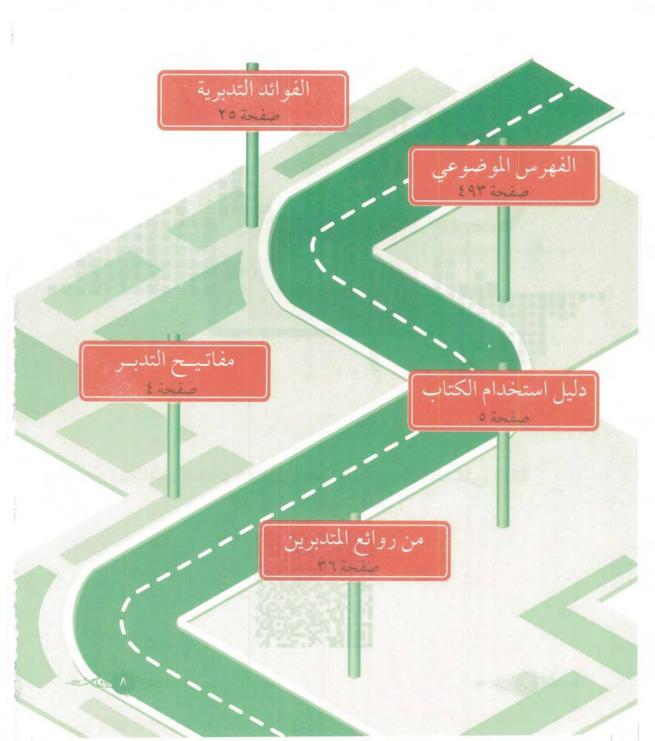

## المقتنفة -

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعهالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..

﴿ يَتَا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ مُامِنُوا ٱلَّفَوْا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱللَّم مُسْلِمُونَ ١١٠ ١١٥ عدالله

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَعُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَغْسِ وَمِنَةٍ وَخَلَقَ مِنْ اَزُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِمَالَةً وَالنَّاسُ النَّهُ النَّذِي تَسَلَةً لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۚ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلُكُ وَيَعْفِرَلَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ الاحراب.

أما يعد..

فقد يسر الله لي أثناء شهر رمضان الماضي إعداد حلقات من حصاد تدبر القرآن، تنزل كل ليلة على صفحتي الشخصية، وهي خلاصة تفسير وتدبر القرآن في حدود مائة فائدة لكل جزء أو يزيد، ما بين فائدة لغوية، وتوصية عملية، وقول صحابي أو تابعي، وموقف تربوي، وغير ذلك من ألوان الفوائد، وقد حرصت فيها على التنويع كي لا يمل القارئ، ولكي يؤتي الكتاب أُكُله وثمرته، ويحقق مراده باستيعاب قارئه للقرآن وتدبر معانيه، فيكون استهاعه لقراءة الإمام في صلاة التراويح أوعى، فيتلذذ بالقراءة، ويجد حلاوة الصلاة، وذلك في رمضان، وبعد رمضان طوال العام أثناء صحبة القرآن.

وكان أن أشار عليَّ بعض الأفاضل والمحبين بأن أجمع هذه المادة في كتاب، كي لأ تذهب أدراج الرياح، وتضيع بين آلاف الصفحات، فكان هذا الكتاب (جعلناه نورًا) مع مزيد إضافات وفوائد وتعديلات.

# ما هو التدبر؟

تدبَّر الأمر: نظر في عاقبته، والتدبُّر في الأمر: التفكر فيه، والتَّدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، وجمع الفكر على تدبُّره وتعقُّله.

قال الإمام الزركشي في ما يقتضيه التدبر، وهو يعلِّق على قوله تعالى:

#### ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ ﴾:

"وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمَّل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه في ما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مَرَّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوَّذ، أو تنزيه نرَّه وعظَّم، أو دعاء تضرَّع وطلب "١١.

الفارق بين التدبر والتفسير؟

والتدبر لا يحتاج إلا لفهم المعنى العام للآية، وأما التفسير فخاصٌ بالعلماء، وهو يشمل معرفة أحكام الآيات، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفصّل، وغير ذلك من أحكام القرآن، وهو من القول على الله؛ ولذا تورَّع عنه بعض السلف.

والتدبر واجبٌ على كل مسلم؛ ولذا جاء الأمر في القرآن به دون التفسير، وأما التفسير فواجب بحسب الحاجة إليه في فهم كتاب الله.

ولا ينبغي أن يقدِّم العبد على القرآن شيئًا، مهم كان شريفًا، فإن القرآن سيد الكلام، ومنبع الإيمان؛ ولذا عاب شعبة بن الحجاج على بعض أصحاب الحديث انشغالهم به عن القرآن، فقال يومًا لهم:

«يا قوم! إنكم كلم تقدمتم في الحديث تأخّرتم في القرآن»(٢).

وهذا تنبيه منه لمن شغلته دراسة الحديث ومسائل الفقه عن القرآن وتدبره، وأنه انشغل بالمهم عن الأهم، فكيف بمن شغله عن القرآن المال والعيال؟!

الإتقان في علوم القرآن ٣٦٩- ط الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٧-٣٢٣ - ط مؤسسة الرسالة

## فوائد التدبر!

#### أولًا: معرفة الله ..

ومن فقد هذه المعرفة فجدير أن يُطلِق عليه الناس لقب (أُمِّي)! وقد سبق وأن أطلق عليه هذا اللقب المفسِّر الجليل مُقاتِل بن سليمان، فقال:

«من قرأ القرآن فلم يعلم تأويله فهو فيهِ أمي »(٣).

وليس أحلى من معرفة الله عن طريق تعريف الله بنفسه وفي أعظم كتبه! فآيات القرآن زاخرة بذكر أسهاء الله وصفاته وأفعاله التي يتعرف من خلالها كل عبد على ربه. وإذا كانت العبادة هي كهال الحب مع كهال الخضوع، فكيف نحب ربًّا لا نعرفه؟! وكيف نخضع له ونحن لا نعلم ما أخبر به عن نفسه؟!

إن العبادة تتعلق بالمعرفة، ومعرفة الله سبحانه - كيا يرى ابن القيم - نوعان: معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس: البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني: معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به (١٠). والنوع الثاني من المعرفة لا يتأتى إلا بالتدبر في كتاب الله وفهم آياته، وما أجمل كلام ابن القيم عن هذا الكنز، كنز (معرفة الله):

"وقوله [أي أي العباس]: (معرفة الله جلا نورها كل ظلمة، وكشف سرورها كل غمة) كلام في غاية الحُسْن، فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات، [وانكشفت] عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدًا؛ ولهذا قال [تعالى] حكاية عن نبيه هذا أنه قال لصاحبه أبي بكري: ﴿لاَ عَمْرُنْ إِنَّ الله مَعُنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، فدلً أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه، فها له وللحزن؟ وإنها الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يضرح؟»(٥).



<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل بن سليان ١-٢٧ - ط دار إحياء التراث - بيروت

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص ١٧٠ - ط دار الكتب العلمية - بيروت

 <sup>(</sup>٥) طريق الهجرتين وباب المعادتين ص ٢٨٠ - دار المفية، القاهرة، مصر

#### ثانيًا: حب الجنة وخوف النار:

إن آيات القرآن هي التي غرست في قلوب الصحابة ذكر الجنة والنار كأنهما رأي العين، فامتلأت قلوبهم شوقًا إلى الجنة وخوفًا من النار، والرجاء والخوف هما زاد القلب إلى العمل.

وقد شرحت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- دور القرآن في بناء نفسية الصحابة في ما يتعلق بالثواب والعقاب والجنة والنار، فقالت:

"إنها نزل أول ما نزل منه (القرآن) سورة من المفصّل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزني أبدًا»(١٠).

وآيات القرآن زاخرة بعرض مشاهد الجنة والنار، وما فيها من لذات وأهوال، وتعرض لصفات أهلها، وما يؤدي إليهما من أعمال، ولا شك أن تدبر هذه الآيات هو خير معين للمؤمن على لين قلبه وتزكية روحه، ومواجهة موجة المادية الطاغية المتسللة اليوم إلى قلوب الجميع، والتي لولم ينتبه لها المؤمن لاحتلت قلبه، وأغلقت أبوابه أمام أنوار الوحي، فغرق في الظُّلمة، وأسرف في الضلالة، وما أصدق قول محمد إقبال يصف هذا الصراع الدائر:

ليحجب عنهم الحرم الأمينا

هي المدنيَّة الحمقاء ألقت جهم حول المفاسد حائرينا لقد صنَعَتْ لهم صنم الملاهي

### ثالثًا: طاعة الأوامر واجتناب النواهي:

مِنْ أصدق ما جاء في وصف القرآن أنه رسائل من الله إلى عباده، وعلى كل من استلم الرسالة أن يتدبرها، ويعلم المطلوب منه فيها، ثم ينفُّذها.

ورسائل الله مبثوثة في كتابه، لكن استلامها يحتاج إلى سعى، يبدأ بالقراءة، ويمرُّ بالتدبر، لكن من لم يمس مصحف ابتداءً كيف يستلم الرسالة انتهاءً؟

ولعل وصف القرآن بالرسائل مأخوذ من قول الله تعالى:

﴿ وَأُوحِيَ إِلَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّةِ الَّ لِأَنذِ رَكُّم بِهِ وَمَنْ بَلْغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]

قال محمد بن كعب القرظي:

"من بلغه القرآن فكأنها كلمه الله، وإذا قدَّر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله، بل يقرؤه كها يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله، ويعمل بمقتضاه"("). وكانت هذه هي وصية الصحابي الجليل والغلام المُعلَّم -كها لقَّبه بذلك رسول الله وكانت هذه هي المعود ، فعن ابن أبى حاتم أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلى، فقال له:

"إذا سمعتَ الله يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾، فارعها سمعك فإنه خيريًا مَربه، أو شر يُنهى عنه "(^),

قال أبو حامد الغزالي عند حديثه عما سماه التخصيص: أن يقدر قارئ القرآن الكريم أنه القصود بكل خطاب وردفيه ، فإن سمع أمرًا أو نهيًا قدّر أنه المنهي والمأمور ، وإن سمع وعدًا أو وعيدًا فكمثل ذلك.

وبعد سماع القرآن يأتي دور العمل، وبعد تلقي الأوامر يبدأ التنفيذ؛ ولذا أوصانا عمر بن الخطاب ، ألا نغتر بحفّاظ القرآن ولا قُرّائه حتى ننظر أعمالهم ونرقب أحوالهم، فقال:

«لا يغرنكم مَنْ قرأ القرآن، فإنها هو كلام يُتكَلِّم به، ولكن انظروا من يعمل به»(٩).

#### رابعًا: قانون التياثل:

ينصُّ قانون التهائل على من فعل نفس الفعل الذي تسبب في إهلاك قوم، هلك، ومن سار في طريق المتقين الذي ساروا فيه نجا، فنفس المقدمات تقود لنفس النتائج، وليس هدف قصص القرآن أن تكون حكايات يطرب لها السامع دون عمل، أو تستخرج صيحات الإعجاب لحلاوة صوت القارئ دون تغيير أو وجل.

إن القرآن اليوم هو قرآن بالأمس، والإنسان هو الإنسان، والشيطان هو الشيطان، والصراع بين الحق والباطل دائر على مر الأزمان، والمواقف متكررة، فما عليك إلا أن تتدبر ما جاء في كتاب الله؛ ليهديك إلى طريق الحق، فتتخذ المواقف الصائبة في



<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين ١-٢٨٥ ط دار المعرفة - بيروب.

<sup>(</sup>A) من روائع إقبال ص ٣١-٣٢- أبو الحسن الندوي - ط دار الفكر بدمشق.

A) اقتضاء العلم العمل ص ٧١ - الخطيب البغدادي - ط المكتب الإسلامي.

الأزمات النازلة، لكن لا بد قبل ذلك

أن تحرِّر النص القرآني من قيود الزمان والمكان، وتخلع

عنه النظرة التقليدية بأنه كتاب يتبرك به الناس، ويزينون به بيوتهم دون أفعالهم، ويقرؤونه على الأموات بدلًا من الانتفاع به كدستور حياة.

يقول محمد إقبال منتقدا الاحتفاء الشكلي بكتاب الله:

"إن الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك، لا اتصال لك به إلا إذا حضر تك الوفاة! فتُقرأ عليك سورة "يس" لتموت بسهولة. فواعجبا! قد أصبح الكتاب الذي أُنزِل ليمنحك الحياة والقوة، يتُلى الآن لتموت براحة وسهولة"(١١).

#### خامسًا: مسؤولية القرآن:

إن قراءة القرآن في تدبر تفرض عليك مسؤولية عظيمة، فالقرآن حجة لك أو عليك، وليس هذا على نطاقك الفردي فحسب، بل يتعداه إلى النطاق الجاعي، فها تلوت أو سمعت من كتاب الله هو رسالة ربانية عليك أن تبلّغها، وما كان سفيان الثوري مالغاحن قال:

"من قرأ القرآن يُسأل عما يُسأل عنه الأنبياء عليهم السلام إلا تبليغ الرسالة"(١١).

وقد استشعر محمد إقبال هذه الأمانة والمسؤولية بشدة، فانطلق يحذُّرك:

"إني لأرعدُ من خزيك يوم يسألك الرسول على: قد أخذتَ منا كلمة الحق، فلهاذا لم تسلِّمها إلى الخلق؟!»(١٠).

وهذا واجبٌ على كل مسلم، أن يكون حاله مثل حال الواعظ الذي أخبر عن الراغب الأصفهاني، فقال:

حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ، ويُبصر ثم يُبَصِّر، ويهتدي ثم يهدي، ولا يكون كدفتر يفيد ولا يستفيد، وكمسَنِّ يشحذ ولا يقطع، بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء، ولها أفضل مما تفيده، وكالنار التي تحمى الحديد، ولها من الحمى أكثر مما تفيد»(١٣٠).



<sup>(</sup>١٠) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١٩٦٦ - مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية.

<sup>(</sup>١١) حلية الأولياء ٧-٢٨١ - ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>١٢) روح الحضارة والثقافة الإسلامية ص ٢٥ - من إصدارات مجلة الأزهر.

<sup>(</sup>١٣) الله ربعة إلى مكارم الشريعة ص ١٨٤ - الواغب الأصفهاني - ط دار السلام بالقاهرة.

## مفاتيح التدبر العشرة

لم لا يتصل الناس بالقرآن إلا في رمضان؟!

لاذا تسهل عليهم الأغنيات، بينها تثقل عليهم الآيات؟!

لم تكثر عندنا الختمات ويقل الفهم؟ وتتعدد القراءات ويغيب العمل؟!

لم لا يمثِّل القرآن طاقة تغييرية للإنسان كم كان دومًا على مر الأزمان؟!

لم صار حالنا مع القرآن كما يقول الشيخ الغزالي:

"وتحول القرآن إلى تلاوة منغومة فحسب، يستمع إليها عشاق الطرب، هو الذي جعل اليهود والنصاري يذيعون القرآن في الآفاق، وهم واثقون أنه لن يحيى موتّا!»(١٤٠).

إن تعامل الكثيرين مع النص القرآن على أنه نص عادي، وليس قانونا إلهيًّا فيه أمر ونهي، فيجب أن يُتَبَع أمره، ويُجتنب نهيه، هو الذي أفقد القرآن تأثيره، وبعث في النفس الملل من قراءته، والملل مؤدَّ إلى الانقطاع.

وآفة العبادات الملل، وأكثر ما يخنق روح الإيهان الرتابة، ولكي نقضي على هذا الداء فلابد من تدبر القرآن الذي نقرؤه، فالتدبر سيفتح لنا آفاقًا جديدة ومتجددة للمعاني بلا انتهاء، وكلها قرأنا استخرجنا منه لآلئ المعاني التي لم نكن نراها من قبل.

وبين يديك بعض مفاتيح التدبر، يكمِّل بعضها بعضًا في الأخذ بيدك إلى أعلى درجات التدبر، وليس الأمر مقصورًا على هذه المفاتيح وحدها فحسب، فقد تجد غيرها بل وأنفع لك منها، وما هي إلا أسباب والنتائج بيد الله وحده، يعطيها من يشاء من عباده، ومن أدام قرع الباب فيّح له، وإلى هذه المفاتيح:

#### ١ - الفهم أولًا:

فهم ما تقرأ وتفسيره مطلوب قبل التدبر، فكيف ستندبر كلامًا لا تفهم معناه؟ وكان شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري يقول:

"إِني لأعجبُ ثَمَنْ قرأ القرآن ولم يعلَم تأويلَه، كيف يلتذَّ بقراءته؟ (١٥٠). وضرب إياس بن معاوية مثالًا جميلًا معبِّرًا عمَّن يقرأ القرآن دون فهم، ومن يعرف

<sup>(</sup>١٤) عقد السيرة ص ٦ تحقيق الالبالي ط دار الكت الحديثة.

<sup>(</sup>١٥) مقلمة تفسير الطبري ط مؤسسة الرسالة ص ١٠ - أحمد محمد شاكو.

تفسيره وتأويله، فقال رحمه الله:

«مشلٌ الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون تفسيره،

كمثل قوم جاءهم كتاب من ملِكِهم ليلًا، وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح، فقرؤوا ما في الكتاب (١٦٠).

وكلما قرأ العبد في كتب التفسير فتح ذلك له أبوابا جديدة للتدبر، وآفاقًا جديدة لتذوق كلام الله وفهم مراده، ذلك أن كتب التفاسير تتنوع، فمن تفسير بالمأثور كأحاديث نبوية وأقوال صحابة وتابعين، إلى التفسير بالرأي، إلى تفسير يعرض لبلاغة القرآن، إلى تفسير موضوعي، وغير ذلك من أنواع التفاسير التي تعين على تدبر كلام الله.

#### ٢- شدة الاحتياج!

كان ابن تيمية يقول:

«من تدبَّر القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق»(١٧).

وهذا حق، فمها يعينك على تدبر القرآن أن تشعر أن القرآن هو حبل الله المتصل بهداه، فإن أفلت من يدك ضللت ضلالًا بعيدًا وسقطت سقوطًا مريعًا؛ ولذا كان عليك أن تقيل على كتاب الله موقنًا أنه سبيل نجاتك الوحيد، وأنك بدونه غريق بلا طوق نجاة، ويتيمٌ لا يجد من يرعاه، وأن تعلم أن الشيطان سيفترس إيهانك إن غفلت عن الذكر، وسيّد الذكر القرآن، فيدفعك هذا إلى التمسك بالقرآن قراءة وتدبرًا، والمحافظة عليه كها تحافظ على طعامك وشرابك بل أكثر، إذ إن غاية الطعام والشراب أن يحفظا جسدك وهو فان، وأما القرآن فيحفظ روحك وهي الباقية.

ويدخل في هذا الباب، أن تقرأ كتاب الله بنية البحث عن حلِّ مشكلتك ومفتاح عقدتك، مع اليقين أنك ستجده في كتاب الله إن تدبرت واجتهدت في البحث، وبحسب صدقك في الطلب، يخلف الله عليك بالعوض، ويُغدق عليك العطايا والدُّرَر.



<sup>(</sup>١٦) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٦ - ط دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>١٧) مجموع الفتاوي ١٣٧-

#### ٣- القراءة في الصلاة:

ولاشك أن الصلاة ببركتها وروحانيتها أجمع للقلب وأعون لك على التدبر، فضلًا عن أن ثواب قراءة القرآن داخل الصلاة أعظم (١٨٠)، وإذا حضر مع شرف العبادة -وهي الصلاة- شرف المكان -وهو المسجد- كانت الفائدة مضاعفة.

والمسجد محل البركات وموضع الأعطيات الإلهية؛ ولذا فلا عجب في أن حضور القلب فيه أرجى وأيسر.

#### ٤ - القراءة ليلا:

في صحيح مسلم:

"من نام عن حِزْبه أو عن شيء منه؛ فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِب له كأنها قرأه من الليل"(١١).

والحزب في الحديث ينصرف إلى قيام الليل أو قراءة القرآن، وفيه دليل على شرف قراءة القرآن بالليل!! ولا شك أن الليل هو وقت صفاء البال وقلة الأشغال، ومن هنا قال ابن قتيبة:

«لأن الليل تهدأ فيه الأصوات، وتنقطع فيه الحركات، ويخلص القول، ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل. (٢٠٠).

ويشهد لهذا قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ مَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُئَا وَأَقَوْمُ قِيلًا ﴾ [المزمل: ٦].

وتفسير ﴿وَطُكًا﴾ على بعض الآراء: أشد مواطأة وموافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان، لانقطاع الأصوات والحركات.

وعلاقية القرآن بالليل متلازمة، فقيد روى النسائي بسند صحيح أن شريحًا الحضرمي ذُكِر عنيد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>٢١) تفسير الرازي المعروف باسم فتوح الغيب ٣٠-١٨٥ - ط دار إحياء التراث العربي.



<sup>(</sup>١٨) عن أي هريرة قال. قال رسول الله في المجب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث حَلْمات عظام سيان؟ قشا: تحم، قال: "فشلات أيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته، خبر له من ثلاث خلفات عظام سيان! والحُلْفات: الحواصل من الإيل. رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة، وهو في صحيح الجامع رقم: ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>١٩) صحيح: روأه مسلم عن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ١٥٦١.

«ذاك رجل لا يتوسَّد القرآن»(٢١).

أي لا ينام بالليل ولا يترك حزبه من القرآن، وصوَّر النبي عِلا من ينام عن القرآن كأنه اتخذ من القرآن وسادة!

وفي هذا إشارة نبوية بليغة على شرف تلاوة القرآن أثناء الليل.

وقد قال الإمام النووي في توضيح أفضل أوقات تلاوة القرآن والمفاضلة بينها:

«اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره.

وأما القراءة في غير الصلاة، فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة.

وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لعني فه.

ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان»(٢٦).

وما أجمل قول محمد إقبال حين أشار إلى قيمة المناجاة بالليل والأنين بالأسحار:

"كن مثل الشيخ فريد الدين العطار في علمه وذكائه، وجلال الدين الرومي في حكمته، أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه، وكن مع من شئت في العلم والحكمة، ولكنك لا ترجع بطائل حتى تكون لك أنَّة في السَّحَر "٢٣).

#### ٥- تكرار الآيات:

قام النبي - على الله واحدة، ولم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمَّ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرَبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨].

ومن فوائد التكرار أن من غفل عن مراد الآية في المرة الأولى، سينتبه له في المرة الثانية أو الثالثة، وبذلك يحضر القلب ويتأثر، ولا شك أن تكرار الآية يجعلها تمس القلب، وتتغلغل فيه، فيتأثر العبد بها، ويستحضر معانيها، والمطلوب منه فيها.



صحيح: سنن الترمذي رقم: ١٧٨٣ وقال الألباني: صحيح الإسناد التيبان في آداب حملة القرآن ١٥٥ -١٥٦ – ط دار ابن حزم بلبنان

روائع إقال من ۲۷

وأول من تعلم ذلك من النبي رضي أقرب الخلق منه وأحبهم إلى قلبه، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد روى القاسم بن محمد:

"كنتُ اذا غدوتُ أبدأ ببيت عائشة أسلِّم عليها، فغدوت يومَّا، فإذا هي قائمة تسبِّح وتقرأ: ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]، وتدعو وتبكي وتردِّدها، فقمتُ حتى مللتُ القيام، فذهبت الى السوق لحاجتي، ثم رجعتُ فاذا هي قائمة كا هي، تصلي وتبكي (٢١).

وممن تعلم هذا التدبر كذلك أختها أسماء بنت أبي بكر، فردَّدت نفس الآية بنفس التدبر والإطالة، فعن عباد بن حمزة، قال:

دخلتُ على أساء وهي تقرأ: ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْمًا وَوَقَمْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]. قال: «فوقفتُ عليها، فجعَلت تستعيذ وتدعو» قال عباد: فذهبت إلى السوق، فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو الما).

#### ٦- الترتيل وعدم التعجل:

المطلوب للمتدبِّر الترتيل في القراءة، لأن المقصود الفهم، والسرعة تحرم العبد من الوقوف على معاني الآيات، فيفوته خير كثير، وقد وصف الله قراءة نبيه فقال: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِلقَرْآهُ وَهِلَ ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْتِ ﴾ [الإسراء: ٢٠٦] أي يرَوِيَّة ودون عجلة.. قال محمد بن الحسين:

«والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين» (٢٦٠). وكان هذا نهج الصحابة وأقرب مجلسا ومكانة من رسول الشيئة، فقد قال رجل لابن عباس: إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال له:

«لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتِّلها أحب إليَّ أن أقرأ كما تقول»(٢٠).

<sup>(</sup>٢٤) صفة الصفيرة ص ٢١٩- ط دار الحديث.

<sup>(</sup>٢٥) مسنداين أبي شيبة ٢-٢٥ ط مكتبة الرشد الرياض.

<sup>(</sup>٢٦) أخلاق أهل القرآن ١٦٩.

<sup>(</sup>٢٧) أخلاق أهل القرآن ١٧٠

وأتى رجل إلى زيد بن تابت ، فقال له:

كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟

فقال زيد: حَسَن، ولأن أقرأه في نِصفِ (نصف شهر)، أو عَشرِ، أحَب إِليَّ، وسلني: لم ذاك؟ قال: فإني أسألك.

قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه (٢٨).

#### ٧- الجهر بالقراءة:

لاشك أن سماع كلمات القرآن بصوتك أدعى لتدبرها وفهمها، فمن قرأ القرآن بصوت عالي فقد أسمع نفسه، وصرف عنه الشيطان، وبدَّد الغفلة عن قلبه، والنوم والنعاس عن عينه، على ألا يتأذَّى بارتفاع صوته أحد.

وكانت هذه قراءة عمر بن الخطاب الله كما في حديث أبي قتادة، واسمعوا الحديث كاملًا: عن أبي قتادة أن النبي على خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر الله يصلي يخفِض من صوته، ومرَّ بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعًا صوته، قال: فلم اجتمعا عند النبي على قال: "يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك».

قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله.

وقال لعمر: «مررتٌ بك وأنت تصلي رافعا صوتك».

فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان (الوسنان: النائم غير المستغرق في نومه)، وأطرد الشيطان، فقال النبي على:

" يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا ".

وقال لعمر:

« اخفض من صوتك شيئًا »(١٩).

INTERIOR STATE

<sup>(</sup>٢٨) القرآن (١/ ٢٠١) القرآن، باب: ما جاء في تحزيب القرآن (١/ ٢٠١)

<sup>(</sup>٢٩) صحيح: أخرجه أبو داود رقم: ١٣٢٩ ، والترمذي رقم: ٤٤٧ ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم: ٣٦٨

#### ٨- تحسين الصوت بالتلاوة:

وعما يعين على التدبر كذلك: تحسين الصوت بالتلاوة، وقد قال النبي على: «زينوا القرآن حُسْنًا»(٣٠).

فالصوت الجميل يتسلل إلى القلب، ويسري في الروح، ويستوي في هذا أن تسمعه ممن تحب أو تسمعه بصوتك، وقد سار النبي على الله ليلا، فسمع أبا موسى الأشعري الله يقرأ القرآن، ويترنم به، فجلس واستمع، وفي اليوم التالي قال له:

"لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود".

فقال له أبو أيوب ف: «لو علمتُ مكانك لحبَّرتُه لك تحبيرًا» (٢١).

يقول: كانت قراءي كانت عادية، ولو كنت أعلم أنك تستمع إلى، لزدتُ في قراءي تحسينا وتجويدا وترتيلا.

#### ٩- التفاعل مع الآيات:

جاء في صفة قراءة النبي عَلَيْ أنه (يقرأ مترسّلاً: إذا مَرّ بآية فيها تسبيح؛ سبَّح، وإذا مَرَّ بسؤال؛ سأل، وإذا مَرّ بتَعوّْذ؛ تَعَوَّذ).

قال الإمام النووي:

"ويُستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجًا منها، قالوا: ويُستَحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم»(٣١).

وتفاعل القارئ بالتسبيح والسؤال والتعوذيقضي على رتابة القراءة، ويعين على حضور القلب، ويوصل صاحبه إلى التدبر المنشود.

#### ١٠ - التخلُّص من موانع الفهم:

قال تعالى: ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾: [الذاريات: ٩]: أي يُصرَف عن القرآن من صرفه الله لذنوبه وإعراضه عنه..

<sup>(</sup>٣٢) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٩٢ - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.



<sup>(</sup>٣٠) صحيح: رواه الحاكم عن البراء كما في صحيح الجامع رقم: ٢٥٨١.

<sup>(</sup>٣١) صحيح: صحيح ابن حبان رقم: ٧١٩٧.

جزاء وفاقل.

وهذا من أهم أسباب عدم انتفاع الكثيرين بالقرآن، فإنك تجد المساجد غاصة بالمصلين في رمضان، ومع هذا لا يغير رمضان ولا القرآن إلا أقل القليل من المصلين، والسبب لعل بعضًا منه أورده ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: «أن يكون التالي مُصِرُّا على ذنب، أو مُتَّصِفًا بِكِبر، أو مبتلى بهوى مُطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، ويمنع من تجلى الحق، فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة»

وقال الزركشي في كتاب البرهان:

"واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة، أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر، أو هوى، أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان، أو ضعيف التحقيق، وهذه كلها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض»(٢٠).

ومع كل موانع التدبر إلا أن لطف الله ورحمته قد يدرك المسرف على نفسه، ويتسلل إلى قلبه، فيحييه من موته، وقد ذكر الإمام القرطبي أن آية واحدة من القرآن كانت سبب توبة إمامين عظيمين من أثمة المسلمين، فقال رحمه الله:

الوهدة الآية ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ فَلُونِهُمْ لِذِكْرِ ٱلله ﴾[الحديد: ١٦]. كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهما الله تعالى.

سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الشار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشرينا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السَّحَر، وأراد سنان يغني، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان- يعني العود الذي بيده- ويقول:

<sup>(</sup>٣٣) ختصر منهاج القاصدين ص ٥٥-٥٥ ط مكتبة دار البيان بدمشق.

<sup>(</sup>٣٤) البرهان في علوم القرآن ٢-١٨١ -١٨١ بتصرف يسير - الزركشي المترفى عام ٧٩٤هـ - ط دار إحياء الكتب العربية.

## ﴿ أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾، قلت: بلى والله! وكسرت العود، وصرفت

من كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري.

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا، فبينها هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ﴿ أَلَمْ يَأُن لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَحْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِللَّهِ وَمَا نَزْلُ مِنَ الْحَقِي ﴾، فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن، فأواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني!

اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام الاحما.

وقبل أن أتركك مع صفحات الكتاب وفوائده التدبرية، لا يفوتني أن أذكّر أن كتاب الله مفتاح مجد المسلمين وعزهم، ورجوعهم إليه هو سبب فك عقدتنا وتفريج كربتنا، وأسوق هنا كلمة الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة تفسيره (المنار):

«لو أن المسلمين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به في كل زمان، لما فسدت أخلاقهم وآدابهم، ولما ظلم واستبد حكامهم، ولما زال ملكهم وسلطانهم، ولما صاروا عالمة في معايشهم وأسبابها على سواهم»(٢٦).

وقال كذلك رحمه الله في تشخيصه لسبب ضعف الأمة وتخلفها:

"وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر تدبر القرآن، وجعله كالرقى والتعاويذ التي تتخذ للتبرُّك أو لشفاء أمراض الأيدان" (٣٧).

قال ابن تيمية: «وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن. والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق. والثالث: العمل بموجب العلم»(٣٨).



<sup>(</sup>٣٥) الجامع الأحكام القرآن = تفسير القرطيي ١٧ -٢٥١، ٢٥١ بنصر في يسير - دار الكتب المصرية

<sup>(</sup>٣٦) تفسير المتار ٥/ ٢٤١- محمد رشيد رضا- طبعة الهيئة المصرية للكتاب

<sup>(</sup>۳۷) تفسير المار ۹/ ۹۲۳

<sup>(</sup>٣٨) مجموع الفتاوي ٢- ٣٣٠- ٣٣١ - ط مجمع الملك فيد

محمد البشير الإبراهيمي:

"إن العالم في عذاب ، وعندكم كنز الرحمة.

وإن العالم في احتراب، وعندكم منبع السِّلم.

وإن العالم في غمة الشك، وعندكم مشرق اليقين.

فهل يجمل بكم أن تعطِّلوه، فلا تنتفعوا به ولا تنفعوا؟!

أحيوا قرآنكم تحيوا به، حققوه يتحقق وجودكم به، أفيضوا من أسراره على سرائركم، ومن آدابه على نفوسكم، ومن حكمه على عقولكم، تكونوا أطباء، ويكن بكم دواء"(٢٩).



## الجزء الأول الفاتحة من الآية ١ إلى البقرة الآية ١٤١ عدد الفوائد ٨٣

#### ﴾ [الفاتحة: ٢]: ﴿ الفاتحة: ٢]:

قال الإمام البغوي: «الشكر لا يكون إلا على النعمة، والحمد أعم من الشكر، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدًا».

#### الْفَاتَحَةُ: ٣]؛ ﴿ ٱلفَاتَحَةُ: ٣]؛

ولأنه كذلك، فقد أراد لنا الخير أكثر مما نريده لأنفسنا؛ فجعل مفتاح الخير طلب الهداية في كل ركعة من كل صلاة.

# الفاتحة: ٢-٤]: ﴿ الْمُعَلَّمِينَ \* الرَّحْمَانِ الرَّحِيةِ \* مَالِكِيوَمُ الدِينِ \* [الفاتحة: ٢-٤]: في هذه الآيات الثلاث الأولى من سورة الفاتحة يعلَّمُنا الله ثلاث عبادات: كيف نحمده؟ وكيف نمجًده؟!

#### ﴿ مَنْ لِكِ مُومِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]:

قال رشيد رضا: "إنها قال ﴿ يَوْمُ الدِّينِ ﴾، ولم يقبل مالك الدين؛ لتعريفنا بأن للدين يومّا يمتاز عن سائر الأيام، وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عمله ويُوفّى جزاءه».

#### الفاتحة: ٥]: ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]:

قال ابن القيم: «فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب اسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله، وتيسير آسبابه».



أ لولا الاستعانة بك ما عرفنا كيف نعبدك، ولا قدرنا على عبادتك.

جاءت بصيغة المخاطب بعد أن كان أول السورة بصيغة الغائب، كأن العبد لما حمد ربه وأثنى عليه ومجده قرَّبه الله منه وأدناه، فكان في غيبة في أول الأمر، ثم صار حاضرًا بين يديه.

## و أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٢]:

قال ابن القيم: «أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه الهداية إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته و توحيده وعبادته بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه ، والاستقامة عليه إلى المات ، مع تضمنها : تزكية النفوس ، وإصلاح القلوب».

الاحظ أنك تدعو بالهداية في لحظة من أجل لحظات الهداية - وهي الصلاة - فكيف بالغافل العاصي؟! ومع ذلك ينسى أن يسأل ربه الهداية!

الله تكرار طلب الهداية في قلب أعظم سورة في القرآن، وفي كل ركعة دليل على أن الضلال أقرب إلى العبد من شرك نعله، وأن فرص انحرافنا -مهما استقمنا- كثيرة، واحتمالات ذلك كبيرة.

#### الله ﴿ عَيْرِ ٱلْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]:

في الحديث: «اليهود مغضوب عليهم، والنصاري ضُلّال» صحيح الجامع رقم: ٨٢٠٢.

كل من عرف الحق فلم يتبعه شابه اليهود والتحق بالمغضوب عليهم، وكلَّ من ضل طريقه في معرفة الحق شابه النصاري والتحق بالضالين.

عا جاء في صحيح البخاري: "إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غُفر له ما تقدم من ذنبه". قال ابن المنير: "وأي فضل أعظم من كونه قولًا يسيرًا لا كلفة فيه، ثم قد رتبت عليه المغفرة".





#### سورة البقرة

#### البقرة: ٢]: ﴿ مُدَّى لِلنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]:

فلا يهتدي بأنوار القرآن غير المتقين؛ لأنهم أطفئوا نور الطاعة في قلوبهم، وآثروا ظلمة الذنب، فكانوا كالعمان!

كشف الله سِرَّ عدم انتفاع أكثر الناس بالقرآن، فقال: ﴿ مُدَكَ لِلنَّقِينَ ﴾[البقرة: ٢]، ما أقل من اتقى؛ ولذا . . ما أقل المهتدين!

هذه أول صفة مدح الله بها عباده في كتابه، وبها يتهايز الخلق، فأشدهم إيهانًا أعظمهم تصديقًا بالغيب؛ ولهذا سبقنا أبو بكر في.

#### ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾[البقرة: ٣]:

لا تخسر هذه الصفة بكثرة تتبعث لأخبار الإعجاز العلمي التي تؤيد ما جاء في القرآن، بل اجعل شعارك: إن كان قال فقد صدق!

#### البقرة: ٣]:

قال أبو العالية: «أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقد من أمره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت: هو لغير الصلاة أضيع».

#### البقرة: ٥] : البقرة: ٥] : البقرة: ٥] :

حاء بلفظ (عَلَى) أي مستعلين بهدايتهم، وذكر الله أهل الضلالة فقال: ﴿ أُوْلَيْكَ فَيَالَ الْمُولِيَّةِ فَيَالَ الْمُولِيَّةِ فَيَالَ الْمُولِيَّةِ فَيَالَ الْمُولِيَّةِ فَيَالًا اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ال

البقرة: ٨]: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]:

## ﴿ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ [البقرة: ٩]:

قال ابن عرفة: «نفى عنهم الشعور، وهو مبادئ الإدراك، فبنفي مبادئ الإدراك وينتفي كل الإدراك من باب أحرى».

#### البقرة: ١٠]: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [البقرة: ١٠]:

المريض يجد طعم الطعام على خلاف ما هو عليه، فيرى الحلو مرًّا، وكذلك المنافقون يرون الحق باطلاً والباطل حقًّا!

#### البقرة: ١٠]: ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]:

البعض يستعجل نزول عقوبة الله بالمنافقين، وما درى أن أعظم عقوباتهم هي مرض قلوبهم، فكيف بزيادة المرض واشتداده؟!

## ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة:١٢،١١]:

نادرًا ما يَشعر المفسد أنه مُفسد! ولو شعر بذلك لانحلت المشكلة!

## ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَّا عَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: ١٣]:

من صفات المنافقين احتقار الصالحين فضالا عن المصلحين، والتقليل دومًا من شأنهم، على المحبر من أهم أسباب عدم اتباع الحق، هل فهمت الآن لم لا يدخل الجنة من كان

في قلبه مثقال ذرة من كِبر؟

#### ا ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ [البقرة: ١٤]:

تحذير مهم : بعض الأصحاب شيطان في هيئة إنسان، لكن لا يراه على حقيقته إلا أهل الإيمان.

## [10] ﴿ أَنَّهُ يُسْتَهِزِئُ بِهِمْ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغَيَّنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥]:

لا تتعجب من إملاء الله للمستهزئ بالحق، فإن الله يبغضه؛ لذا يملي له ليزداد إثمًا، فيتضاعف عذايه.

## ﴿ صُمَّا بَكُمُّ عُمِّي ﴾ [البقرة: ١٨]:

وصف المنافقين بأن حواسهم معطلة؛ فالصمم انعدام حاسة السمع عمن كان سميعًا، والبكم انعدام البصر عن كان سميعًا، والبكم انعدام النطق عمن كان ناطقًا، والعمى انعدام البصر عن المبصر الأنهم لا المبصر الأنهم وإن كانت لحم آذان تسمع، وألسن تنطق، وأعين تبصر، إلا أنهم لا يسمعون خيرًا، ولا يتكلمون بالخير، ولا يبصرون طرَّق الخير، ومن كان كذلك كان هو ومن فقد حواسه سواء.

#### البقرة: ١٨]: ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨]:

لا يرجعون عن التمسك بنفاقهم، فهم أصحاب مبدأ، لكنه مبدأ باطل! فكيف لا يتمسك أهل الحق بالمبدأ الذي يؤمنون به؟!

## البقرة: ١٩]: ﴿ أَوْكُصَيِبٍ مِنَ ٱلشَّمَاءَ ﴾ [البقرة: ١٩]:

القرآن هو الصيب الذي ينزل من السماء، والقرآن يحيي الله به القلوب فهو مثل المطر، ينتفع به المؤمنون، وأما المنافقون فينتفعون ببعضه ولا ينتفعون ببعضه، فانتفعوا بما أظهروا من إيمان، فجرَت عليهم أحكام أهل الإسلام، فهذا النور هو الذي انتفعوا يه.

#### البقرة: ١٩]: ﴿ فِيهِ ظُلْمُنتُ وَرَعْدٌ وَرَقٌ ﴾ [البقرة: ١٩]:

قيل إن رعد القرآن: زواجره التي تخيف، وبرق القرآن: أنواره ومنافعه التي نالت المنافقين بعصمة دمائهم وأموالهم، وأما الظلمات فهي الشكوك التي تنتاب المنافقين من قراءة القرآن؛ وجَعَلْ أصابعهم في آذانهم هو تخوُّفهم وحَذَرُهم من فضح نفاقهم، وكراهيتهم لتكاليف الشرع من الجهاد والزكاة.

## البقرة: ٣٥]: ﴿ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا ﴾ [البقرة: ٣٥]:

وقال بعدها: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا ﴾ [البقرة: ٥٨]، وكلتا الآيتين في البقرة، فقدَّم الرغد في الأولى لأنها في قصة آدم وهذا في الجنة، وأخرها في الثانية لأنها في بني إسرائيل وهذا في الدنيا، ورغد الجنة مقدَّم على رغد الدنيا.

## و وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ [البقرة: ٤٤]:

بعض من (يتلو الآيات) يخاطب بها الناس، وينسى نفسه!

﴾ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥]:

قد ينفد زاد الصبر؛ لذا أمرنا الله أن نستعين بالصلاة الخاشعة لتعين الصبر وتقويه.

## ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ﴾ [البقرة: ٤٥]:

كثيرًا ما نوصي من أصيب بمصيبة أن يصبر، لكن ننسى أن نوصيه بقرينة الصبر وهي الصلاة.



## البقرة: ٥٤]: ﴿ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى أَلْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٥٤]:

خفَّت عليهم عظائم الأمور بخشوعهم في الصلاة، فالخشوع قوة!



الصلاة ثقيلة على كل من لم يخشع فيها، وأكثر ما يجلب الخشوع فيها اليقين باليوم الأخر،



تأمل: ﴿ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ﴾. عند اشتداد الظلم لا يشفي غيظ المظلوم إلا رؤية مصرع من ظلمه.

## الله ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠]:

قال ابن كثير: «لا تقابلوا النعم بالعصيان فتُسلَبوها».

## الله ﴿ وَضُرِيتَ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ مِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٦١]:

ذل الأمة عقوبة لها على ابتعادها عن دينها، فالله يعز الطائع ولو كان ضعيفًا، ويذل العاصي ولو كان قويًا.

## البقرة: ٦٨]: ﴿ لَا فَارِضٌ وَلَا يِكُرُ عَوَانٌ ﴾ [البقرة: ٦٨]:

الفارض: المسِنَّة التي لا تُلِد، والبِكُر: الفتية الصغيرة التي لم تلد قط.

## البقرة: ٦٩] ﴿ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَشُدُّ ٱلتَّنظِرِينَ ﴾[البقرة: ٦٩]

للألوان المبهجة أثر على النفوس، فلوِّن حياتك بألوان الفرح.

## وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾ [البقرة:٧٧]:

ما تكتمه في صدرك سيخرجه الله لا محالة، فزيَّن باطنك كما زيَّنت ظاهرك.

## ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٧٤]:

قست قلوبهم بعد أن رأوا معجزة إحياء الله لقتيل بني إسرائيل، والدرس: لا تأمن قسوة القلب بعد اليقظة،



## البقرة: ٧٤] ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤]:

حجر صقط من رأس جبل من خشية الله، فكان ألين من كثير من القلوب القاسية!

## ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَّانِنَ ﴾ [البقرة:٧٨]:

قال ابن تيمية: «ذلك متناولٌ لمن ترك تدبر القرآن، ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروف»! ».

### و و و البقرة: ١٨٣]: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: ١٨٣]:

للناس كلَّ الناس، ولو كان غير مسلم! قال ابن عباس: «لو قال لي فرعون خيرًا، لرَددت عليه مثله».

## و وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًّا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]:

قدُّم القول الحسن على الأمر بإقامة الصلاة!

## وْ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن صُمُّ إِلَّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾[البقرة: ١٥٥]:

جعل الله الخزي مصير من آمن ببعض الكتاب وترك بعضه، ونفس العذاب كان من نصيب فرعون ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾.

## وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾[البقرة: ٩٣]:

عالج هواك في أوائله قبل أن يتغلغل، فإذا تغلغل تشرُّبه القلب، وعميت البصيرة.

تذكّر أن من الفتن والمعاصي ما تمر عليه مرور الغافلين، فيتشربها قلبك دون أن يشعر، فيغذّي بها جوارحك.

## ﴿ يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ٩٣]:

الإيان سلطة نافذة تأمر وتنهى، وليس مجرد مشاعر باردة لا تغيِّر سلوكًا، ولا تشفى قلبًا.

## وْقَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمْ ﴾ [البقرة: ٩٥]:

قال ابن رجب: «فدل على أنه يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها، كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا شريب».

## وَ لَنَحِدَ نَهُمْ أَخْرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ ﴾ [البقرة: ٩٦]:

حياة .. أي حياة، فاليهود يحرصون على أي حياة، ذليلة كانت أو كريمة، أهم شيء ألا يموتوا.

وَ البقرة: [٩٦] ﴿ وَاللَّهُ مَ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْرِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ٩٦]: اليس طول العمر محمودًا دومًا، بل هو مذموم إن كان سبيلًا للاستزادة من المعاصى.

### وَ البقرة: ٩٧]: ﴿ فَإِنَّهُ مَلَ لَكُ اللَّهِ عَلَى قُلْبِكَ ﴾ [البقرة: ٩٧]:

نزل على القلب ليتدبره القلب، فهل استقبلنا آيات القرآن (بقلوبنا)؟!

## وَمَا الزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ ﴾ [البقرة:١٠٢]:

قال ابن الجوزي: «الدنيا أسحر من هاروت وماروت، فإن هاروت وماروت يُفرِّقان بين المرء و زوجه، وأما الدنيا فإنها تفرق بين العبد وربه».

## إِنَّ ﴿ يَمَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا ﴾ [البقرة:١٠٤]:

#### سبب تزولها:

كان المسلمون يقولون: راعنا يا رسول الله، يعنون المراعاة، وكانت هذه اللفظة سبًّا قبيحًا بلغة اليهود، من الرعونة التي هي الحمق، أو يقصدون بها جعله راعيًا من رعاة الغنم، فلم سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيها بينهم: كنا نسُبُّ محمدًا سرًّا فأعلنوا له الآن بالشتم، فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد ويضحكون فيها بينهم، فسمعها سعد بن معاذ - وكان يعرف لعنه اللهود: عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده يا لعنهم اليهود لنن سمعتها من رجل منكم يقوفا لرسول الله على الأضربن عنقه، فقالوا: أولستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا ﴾.









## ﴿ وَقُولُوا أَنظُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]:

أي انتظرنا وتأنَّ حتى نفهم عنك، فهذه كلمة أفضل من الكلمة التي اتخذها اليهود ذريعة لسب نبيكم على

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنظُرْفَا ﴾ [البقرة:٤٠٠]:

هذا أول نداء في القرآن لأهل الإيهان بترتيب المصحف، وفيه أربع فوائد: نهى عن التشبه بالكفار وخاصة اليهود، وإرساءٌ لقاعدة سدَّ الذرائع، وتوجيه لأدب جميل باستعمال أحسن الألفاظ، وتوفير البدائل لما نهي الله عنه.

## ﴿ لا تَعُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا ﴾ [البقرة:١٠٤]:

راقِب ألفاظك! في الآية الكريمة إرشاد لطيف إلى أن يتجنب الإنسان في مخاطبات الألفاظ التي توهم المستمع بالجفاء أو الانتقاص من قدره.

#### آ ﴿ فَأَعْفُواْ وَآصَفَحُواْ ﴾ [البقرة: ١٠٩]:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كل الناس مني في حِلَّ». أراد ألا يُعذَّب أحدٌ سسه.

## ﴿ جَهِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٠]:

تجد بعد مشاق الحياة وآلام الموت وأهوال القبر وأحداث البعث وفزع القيامة عملك الصالح، حفظه الله لك حتى يأخذ بيديك، فيوصلك إلى مقعدك في الجنة

## ﴿ مَنْتَنْبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [البقرة: ١١٨]:

كم من مختلفين في (الشكل) وهم متشابهون في (القلب)؟!

تشابه الظاهر من تشابه الباطن ووحدة المشاعر.

## ﴿ وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلبُّودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَلَّيْعَ مِلَّتُهُمَّ ﴾ [البقرة: ١٢٠]:

لاحظ تكرار النفي؛ وذلك لأن رضا اليهود غير رضا النصاري، فلو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصاري، ولو صادفت رضا النصاري فلن ترضي عنك اليهود.















## الجزء الأول م الحري المرة البقرة م الحري المرة البقرة م الحري المرة البقرة م المحري المرة البقرة م المحري ا

## البقرة: ١٢١]: ﴿ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِۦٓ ﴾[البقرة: ١٢١]:

قال مجاهد: "يعملون به حق عمله".

وذلك باشتراك اللسان والعقل والقلب، فاللسان يرتِّل، والعقل يتدبر، والقلب يدين ويخشع.

#### V ﴿ وَإِذِ ٱبْتَنَى إِبْرَهِ عَرَبُهُ، بِكَلِمُكِ فَأَتَعَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤]:

قال الحسن: «ابتلاه الله بذبح ولده فصبر على ذلك، وابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أنّ ربه دائم لا يزول، ثم ابتلاه بالهجرة من وطنه فخرج مهاجرًا إلى الله، ثم ابتلاه بالإلقاء في النار فصبر».

## ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّنَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾

[البقرة: ١٢٤]:

قال السيوطي: «جمعت الخبر والطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد».

#### البقرة: ١٢٤]: ﴿ قَالَ وَمِن دُرِيَّتِي ﴾ [البقرة: ١٢٤]:

قال ابن عاشور: "وإنها قال إبراهيم: ومن ذريتي، ولم يقل وذريتي؛ لأنه يعلم أن حكمة الله من هذا العالم لم تجر بأن يكون جميع نسل أحد ممن يصلحون لأن يُقتَدى بهم، فلم يسأل ما هو مستحيل عادة؛ لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء».

## البقرة: ١٢٤]: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]:

قال شيخ المفسرين الإمام الطبري: «هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إمامًا يقتدي به أهل الخير».

الله الله الله خويز منداد: "الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكمًا ولا مفتيًا ولا شاهدًا ولا راويًا".



#### V ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلْدًا عَلِمَّنَا ﴾ [البقرة: ١٢٦]:

لكنه قال في [ إبراهيم: ٣٥]: ﴿هَلْذَا ٱلْبَلَدَ عَامِتًا ﴾: قال الإمام السيوطي: «لأن الأول دعا به قبل مصيره بلدًا عند ترك هاجر وإسهاعيل به وهو وادٍ، فدعا بأن عصير بلدًا، والثاني دعا به بعد عودته وسكني جُرْهُم به ومصيره بلدًا، فدعا بأمنه».

#### البقرة: ١٢٧]: ﴿ رَبُّنَا لَقَبُّلُ مِنَّا ﴾ [البقرة: ١٢٧]:

قاما بأعظم عمل وهو بناء الكعبة، ثم دعوا الله أن يتقبل منها! فلا يغرنك عملك مها عظم، وسل الله القبول.

# البقرة: ١٢٨]: ﴿ وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٨]:

يفرغان من أعظم طاعة ثم يسألان الله التوبة، فكيف بالمذنبين؟!

#### وَ البقرة: ١٣٢] : ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] :

الحياة على الإسلام نعمة، والموت على الإسلام توفيق.

# ﴾ ﴿ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ﴾ [البقرة: ١٣٣]:

لم يشغل الموتُ الوالدَ عن هموم التربية!

# ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴾ [البقرة: ١٣٨]:

تأمَّل كلمة الصبغة، وكأن المطلوب أن يتغلغل الإيبان في كل ذرات حياتك ويصبغ كل تفاصيلها.

# لِيُّ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٣٨]:

أي دين الله، سماه صبغة؛ لأن أثر الدين يتغلغل في خلايا المؤمن كلها كما يتخلل -الصبغ في خيوط الثوب.

# ا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

[البقرة: • ١٤] :

بعض الناس يظن أن كتمان الحق ليس عملا، فلا يؤاخذه الله به، وهذه الآية -تبدُّد هذا الوهم.

# من روائع المتحبرين



قال الشيخ ابن ظفر المكي: "بلغني أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي لما تحفظ: 
في يَتَأَيُّهَا الْمُرَّقِدُلُ (اللَّهُ قُلِ النَّهُ اللَّهُ قَلِيلًا) [المزمل: ١، ٢]، قال لأبيه: يا أبت من الذي يقول الله له هذا؟ قال: يا بني .. ذلك النبي على قال: يا أبت ما لك لا تصنع كما صنع النبي عمد على قال: يا أبت ما لك لا تصنع كما صنع النبي عمد على قال: يا بني .. إن قيام الليل خصص به على، وبافتراضه عليه دون أمنه. فسكت عنه فلما تحفظ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدُنَى بِن ثُلُنِي النّيل فسمع أن ويضفَهُ، وَثُلْتُهُ، وَطُآبِهُمٌ مِن الليل فمن هذه الطائفة؟ قال: يا بني .. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه م أجعين. قلت: يا أبت فأي خير في ترك ما عمله الرسول على وأصحابه؟ قال: عليهم أجعين. قلت: يا أبت فأي خير في ترك ما عمله الرسول على وأصحابه؟ قال عليه فإذا أبوه يصلي فقال: يا أبت .. علمني كيف أتطهر وأصلي معك، فقال أبوه: يا بني ارقد فإنك صغير. قال: يا أبت إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم أقول لربي: إني فلت لأبي: كيف أتطهر لأصلي معك فأبي وقال لي: ارقد فإنك صغير بعد.. أتحب هذا؟ فقال أبوه: يا بني .. ما أحب هذا؟ وقال لي: ارقد فإنك صغير بعد.. أتحب هذا؟ فقال أبوه: لا والله يا بني .. ما أحب هذا، وعلّمه فكان يصلي معه».

أنباء نجياء الأبناء ص ١٥١-١٥١ - ابن ظفر المكي







# البقرة: ١٤٣] ﴿ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] :

قال الحسن البصري: "ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه". الغالي صاحب إفراط، والجافي صاحب تفريط.

# البقرة: ١٤٣] ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [البقرة: ١٤٣] :

حياتك مليئة بالاختبارات الإلهية، ونجاحك فيها مرهون باتباع تعليمات الرسول علية.

#### [البقرة: ١٤٣] : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُّ تَحِيعٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]:

رحيم بالناس جميعا، بالمؤمن والكافر، والبر والفاجر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالرحمة لا تكون إلا للمؤمن: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا \* يَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنُهُ. سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٣، ٤٤].

## ﴿ وَمَا كَانَ أَلِلَّهُ لِيُصْبِيعَ إِيمَانَكُمٌّ ﴾ [البقرة: ١٤٣]:

ما ضاع عند الناس لا يضيع عند الله.

أي صلاتكم، وعبر عن الصلاة بالإيمان، فمن ترك الصلاة فهاذا تبقى لديه من إيمان؟!

# ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبُ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِتَ تَكَ قِبْلَةً تَرْضَنْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤]:

قد يحقق الله بعض أمانيك حتى قبل أن تدعو بها، وهذا من كمال لطفه وعظيم رحمته.



# الجزء الثاني من الجزء الثاني من المنوة المنوة

## البقرة: ١٤٤]: ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]:

إذا ضاقت بك الأرض فأطلِق بصرك نحو السماء، وعلَّق قلبك بمن لا يُقلِقه النداء، ولا تنفد خزائنه من العطاء.

# وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُوَ مُوَلِّهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]:

لابدللإنسان في الحياة من وجهة، يسير نحوها، ويبذل وسعه وطاقته لتحقيقها، فحدًد وجهة توصلك إلى الجنة، وحذار مما يسوق إلى النار.

#### و فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]:

الدنيا مضهار سباق، فبادر بالتكبيرة الأولى والصف المقدَّم في كل عمل صالح، فالسابق اليوم إلى الخيرات هو السابق غدًا على أبواب الجنات.

## و أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٤٨]:

استدعاءٌ للمساءلة، كفيلٌ بأن يجعل كل واحد منا يراجع نفسه مع كل عمل، استعدوا جميعًا لذلك اليوم.

#### البقرة: ١٥٠]: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي ﴾ [البقرة: ١٥٠]:

علاج الخوف من الناس في إحياء الخوف من الله، ومن خاف الله حقالم يخف من الخلق.

# وَ البقرة: ١٥٠]: ﴿ وَلِأُنِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٠]:

أعظم النَّعم وأتمُّها هي نعمة الهداية.

## و فَأَذَكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ ﴾[البقرة:١٥٢]:

هل تشعر بالإهمال، وأنه لا يوجد من يهتم بك؟! ما رأيك لو اهتم بك رب العالمين؟ وذكرَك في الملأ الأعلى في أعلى عليين.

#### [1] أبشِر.. اسمك الآن يتردد في الملا الأعلى!

في الحديث القدسي: «قال الله تعالى: عبدي .. إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك خاليًا، وإن ذكرتني في ملاً ذكرتك في ملاً خير منهم وأكبر ».

- TOS MA

هُ قَالَ ثَابِتَ البِنَانِ: إِنِي أَعِلَم مَتَى يَذَكِرِنِ رِبِي عَزُ وَجِلَ، فَفَرْعُوا مِن ذَلَكَ، وقالُوا: \* كيف تعلم ذَلك؟! فقال: إذا ذكرته ذكرني: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾.



الله ﴿ فَأَذَكُّرُونِ ۚ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]:

كثرة ذكر الله علامة من أهم علامات الشكر.

﴿ إِنَّ أَلَهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]: لكل من أثقلته الهموم وأحاطت به الغموم، كيف تستوحش والله تعالى معك إن صبرت؟!

﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٦]:

هم لله يفعل بهم ما شاء، فهم مِلكٌ لربهم، والمالك لا يضيِّع ما ملك.

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]:

لا يطفئ نار الأحزان في قلبك مثل اليقين بثواب الله عند الرجوع إليه، فهو الذي يجازي عباده بمثاقيل الذر، وإن تك حسنة يضاعفها.

وَ اللَّهُ عَلَيْهِم صَلُوتٌ مِن رَبِيهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمَهْمَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧]: قال الراغب الأصفهاني: «الصلاة وإن كانت في الأصل الدعاء، فهي من الله البركة على وجه، والمغفرة على وجه، وإليا قال: ﴿صَلَوَتُ ﴾ على الجمع تنبيها على كثرتها منه، وإنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشادًا، وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة».



# إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ ﴿أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ

ٱللَّعِنُونَ ﴾[البقرة: ٩ ٥ ١]:

من أسباب تنزل اللعنات كتمان الحق خاصة من العلماء!

## الله ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَتَّهِ .. ﴾ [البقرة: ١٦٥]:

هذه مسابقة الحب الحقيقي التي لا يتقدُّم لها إلا المؤمنون.

وا المسادق المصدوق من الحديث أقسم النبي و الصادق المصدوق من عبر قسم -: «والله .. لا يُلقي الله حبيبه في النار».

وَ من طرق الوصولَ لمحبة الله أن تحافظ على هذا الدعاء: (اللهم إني أسألك حبك، وحُبَّ من يحبك، وحب عمل يقرِّبني إلى حبك).

الله الإمام القرطبي: « أحبهم الله تعالى أولًا، ثم أحبوه ، وَمن شَهد له محبوبه بالمحبوبة عبد الله محبوبه بالمحبة كائت محبته أتمه ...

ولا الله عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه).

#### إلى ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [البقرة: ١٦٨]:

المعصية باب مغلق، من فتحه دخله، ومن دخله وقع في الحرام، فاحرص على دحر الخطوة الأولى دومًا.

الخطوة هي أقصر مسافة، لكن فيها الهلاك، فمشوار الألف ميل بعيدا عن طريق الحق يبدأ بخطوة.

لاحظ .. خطوات، فالخطوة ستبعها الخطوة ؛ لأن الشيطان لحوح ذو إصرار! فالحذر الحذر من الاستصغار الذي يقود إلى الاستمرار.

# الجزء الثاني المج المجري المجرية البقرة المجرية المجر

#### الله ﴿ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٢]:

قال ابن القيم: «الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبّه له، واعتراف بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيها يكره».

#### البقرة: ١٧٣]: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣]:

قيل: سبب تقليم المغفرة على الرحمة أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة.

# البقرة: ١٧٥]: ﴿ فَكُمَّا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾[البقرة: ١٧٥]:

قال قتادة: «والله ما لهم عليها مِن صبْر، ولكن: ما أجرأهم على العمل الذي يقرُّبهم إلى النار!».

#### البقرة: ١٧٧]: ﴿ وَمَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَهِي ٱلْقُرْفِي ﴾ [البقرة: ١٧٧]:

كثير من الناس يغفل عن الصدقة على الأقارب، مع أن ثوابها مضاعف، ففي الحديث: - «صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة» صحيح الجامع رقم: ٣٧٦٣.

#### البقرة: ١٧٩]: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾[البقرة: ١٧٩]:

قال السيوطي: «معناه كثير ولفظه قليل؛ لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قَتَل قُتِل كان ذلك داعيًا إلى ألا يُقدِم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم، وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم: (القتل أنفى للقتل) بعشرين وجهًا أو أكثر».

# إِلَّ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَ ٓ إِثْعَرَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة:١٨٢]:

والجنف الجور من غير تعمد، والإثم هو الجور المتعمد، وذلك بتفضيل من لا يستحق التفضيل في الميراث على غيره المساوي له أو الأحق منه، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها، أن ينصح الموصي بها هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف.

# الله الله المُعَيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِيامُ ... لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ [البقرة: ١٨٣]:

إِنْ لَمْ يَزِدْ صِيامِكَ فِي تقواك ، فيا هو غير إنهاكِ لِقواك.

# وَيَّا اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ القِييَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾[البقرة:١٨٣]:

هذه الأمة امتداد للمؤمنين من الأمم السابقة، وأنُّوَّتنا لهم ثابتة بموجب هذه الآية.

#### البقرة: ١٨٤]: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]:

قالها الله سبحانه في سياق تسلية المؤمنين وتخفيف معاناة الصوم عليهم، هوِّنها تَهُنُّ!

الشهر قصير لا محتمل التقصير، وقدومه عبور لا يقبل الفتور، فالسباق السباق السباق قولًا وفعلاً .. حذَّروا النفس حسرة المسبوق!.

#### الله ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا الله ﴾ [البقرة: ١٨٥]:

الله أكبر.. من كل آلامنا وأوجاعنا ومخاوفنا وجراحنا؛ ولـذا نكرَّرها كل يـوم عـشرات المرات في صلواتنا.

## الله ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾[البقرة: ١٨٥]:

قال ابن عباس: «حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يُكبِّروا الله حتى يفرغوا من عيدهم».

# البقرة: ١٨٦] ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي صَرِيبٌ ﴾[البقرة: ١٨٦]:

الله قريب، فالبُعْد إذن منك أيها العبد البعيد!

## البقرة: ١٨٦]: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦]:

كلمتان تشكِّلان أعظم صمام أمان من كل المخاوف والأخطار.

الله الحمد على قربك، ومنى الخجل على ابتعادي عنك.

## 🛗 ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي ﴾﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [البفرة: ١٨٦]:

و السؤال: هل أنت من عباده حقًّا؟!



## ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَرِيبٌ ﴾[البقرة: ١٨٦]:

ما أقرب الرب وأبعد العبد (إذا غفل عن الدعاء)!

# ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]:

لم يستثن دعوة واحدَة من الإجابة، فمها كبرت الامك وأمالـك وعظمت طموحاتك، فالله هو المجيب!



السكة المختصرة ا ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي (قَرِيبٌ) ﴾ [البقرة: ١٨٦]: ضع جبينك على الأرض، وستكون أقرب ما تكون إلى السماء!

#### 

جاءت بين آيات الصيام، إشارةً إلى أن للدعاء مزية خاصة في شهر رمضان.

﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُسْتَجِيبُوا ﴾ [البفرة: ١٨٦]:

استجابة الرب بحسب استجابة العبد .. أي شرف هذا ؟ وأي فضل؟!

# ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ ﴾[البقرة: ١٨٧]:

أنتها لباس لبعضكها، فحين تطعن في زوجتك، فإنها تكشف سترك وتفضح نفسك.

﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧]:

لما نزلت الآية، قال له عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالا أبيض وعقالًا أسود، فقال على: «إن وسادك إذن لعريض، إنها ذلك بياض النهار من سواد الليل.».

#### ﴿ يَلْكَ حُدُودٌ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]:

الهروب من مقدِّمات الذنب من أهم أسباب النجاة.



















عله قال ابن عمر: "إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها".
وقال ميمون بن مهران: "لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال».

# وَلا تَأْكُلُوا الْمُوالِكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْخُصَّامِ لِتَأْكُلُوا فَ وَلَدْلُوا بِهَا إِلَى الْخُصَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرَيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٨٨]:

كلَّمة (وَتُكُدُّلُوا) تبين أن اليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفلى، مع كون الحكام الذين تُلقى إليهم الأموال في المكانة العليا لا السفلى، فجاءت لتعبِّر عن دناءة المرتشي ولو كان في الذروة من حيث المنصب وموقع المسئولية.

## الله ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾[البقرة: ١٨٩]:

قال البراء رضي الله عنه: «نزلت هذه الآية فينا. كانت الأنصار إذا حَجّوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قِبَل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ.. ﴾ [البقرة: ١٨٩]».

#### الله ﴿ وَأَتُوا ٱلْمُنُوبَ مِنْ أَبْوَبِهَ ﴾ [البقرة:١٨٩]:

في الأمر بإتيان البيوت من أبواجها إشعار بأن كل ما يُفعَل باسم الدين وليس عليه دليل أو شاهد فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة.

#### وَ البقرة: ١٩١]: ﴿ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١]:

ليس المقصود بالفتنة هنا النميمة وإثارة النزاعات، بل المقصود بها هنا الكفر.

# و فَاعْتُدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ( وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ) ﴿ [البقرة: ١٩٤]:

عند استيفاء الحقوق، تكون النفوس مشحونة ؛ لذا أمر الله بالتقوى ليحميها من الظلم، ويعصمها من الزلل.

# وَ مَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴾[البقرة: ١٩٤]:

الآية تبيح لمن اعُتدي عليه أن يرد العدوان مع ثلاثة ضمّانات: أن يكون الاعتداء



(مثل) ما وقع عليه لا أزيد منه، وأن يتقي الله فلا يتجاوز الحدَّ في انتصاره لنفسه، وأن يتذكر أن الله مع المتقين ترغيبا له في العدل وعدم التجاوز.

# المعرة: ١٩٤] ﴿ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾[البقرة: ١٩٤]:

سرًاه اعتداء، وكان حقه أن يسمى: جزاء، لأن لفظ الجزاء يغري المظلوم بالتهادي، وأما لفظ الاعتداء فيّشعر من يباشر حقه في الردعلي من ظلمه، أنه يباشر اعتداء، فيكف ولا يتجاوز حدّه.

#### ا ﴿ وَلَا ثُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكُةُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]:

المقصود بالتهلكة في هذه الآية -عكس ما يتبادر لأذهان الكثير - هو ترك الجهاد في سبيل الله، وعدم الإنفاق.

## البقرة: ١٩٦]: ﴿ وَأَتِمْتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْمُهُرَّةَ لِلَّهِ ﴾[البقرة: ١٩٦]:

لله وحده! فلا حاجة للناس بمعرفة تفاصيل حجتك وألوان طاعتك!

وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾[البقرة: ١٩٧]: عِلْمُ الله بطاعت ك من الله عظم ما يهو نها عليك، ويجعلها أخف على البدن، وألدّ للقلب.

#### إلى ﴿ وَتَكَزَّوَّدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٧]:

كليا تزودت لسفر دنيوي تذكر أنك في انتظار سفر أهم، بل وعليه مدار نجاتك من العدّاب الأخروي وفوزك الأبدي.

المقصود في الآية تزود الحجيج بالماء، لكن الله ذكر معه الزاد الأهم: ﴿فَإِنَ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّذِي

#### ﴿ وَتَكَرَّوْدُوا فَالِحَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧]:

تتزود لسفر الدنيا، وتأخذ فيه معك ما يكفيك ويفيض، ثم تنسى التنزود لآخرتك! وهي الرحلة الأهم ودار الخلود والأبد!



# وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ [اللق ة: ١٩٨]:

تذكُّر الضلال الذي كنت عليه قبل هدايتك، والجهل الذي سبق علمك، كفيلٌ بأنْ يكسر حاجز الغرور في نفسك، ويمنعها من الزيغ.

#### [1] ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾[البقرة: ١٩٩]:

كل العبادات تُختَم بالاستغفار، ومنها الحج؛ لأن الإنسان جُبِل على النقص والتقصير، فيرقّع ذلك بالاستغفار.

الله عند البصري: ما علامة حب الله ؟ قال: «أن يذنب العبد، فيلهمه الاستغفار».

#### إِنَّ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]:

تنقضي الشعائر، وترحل مواسم الخير، ويبقى ذكر الله الشعيرة الخالدة التي لا تنقطع؛ لشرف الذكر ومكانته.

الله في صحيح البخاري ومسلم: «كان أكثر دعوة يدعو بها: ﴿ رَبُّنَا عَالَمُنَا فِي اللَّهُ مِنْ عَالَمُنَا فِي اللَّهِ وَمِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

#### 🛄 ﴿ أَيَّامٍ مَّعْدُودَتٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]:

مهما شقَّت عليك الطاعة، فما تلبث مشقتها أن تنقضي، ويبقى ثوابها وأجرها إلى أن يُتحِفَّك يوم الجزاء.

## إِنَّ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَخْشَرُونَ ﴾[البقرة: ٢٠٣]:

ختم الله بها آيات الحج، أي حشرَكم في الحج باختياركم، لكنه يحشركم غدًا رغيًا عن أنوفكم، فحشر اليوم الاختياري، عليه أن يذكّركم بيوم الحشر الأكبر الإجباري.

# إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾[البقرة:٢٠٤]:

ليست طلاقمة اللسان دائمًا محمودة، فأحيانًا ما تُخفي وراءها سوء السريسرة وخيث الباطن.

# ] ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]:

العبرة دائمًا بالأفعال لا بالأقوال!

#### ا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠٦]:

قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يُقال للعبد: اتقِ الله، فيقول: عليك بنفسك (خلّيك في حالك!).

#### ﴾ ﴿ أَذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]:

ادخلوا في الإسلام بكل نواحيه، ولا تأخذوا من الدين ما يروق لكم، وتتركوا ما سواه، فلا تتخيروا على ربكم.

الإسلام بجميع تكاليفه، فلا تتركوا تكليفا واحدًا يشذُّ منكم.

الله خذواالإسلام كاملا ولا تقسُّموه! ولا تتركوا حكيًّا من أحكام الدين دون أن تعملوا به.

﴾ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّكَةَ وَلَضَا يَأْتِكُم مَّنَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ ﴾[البقرة:٢١٤]:

الأوجاع طريق الجنة.

# ﴿ أَمْ حَسِبْتُهُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ مَ تَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ مَ تَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ مَ تَشَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ مَ تَشَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ مَ تَشَلُ ٱللَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَ تَشَلُ ٱللَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَ تَشَلُ اللَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَ مَثَلُ ٱللَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن قَبْلِكُمْ مَ اللَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْهُ مِن اللَّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللللّهُ مِن الللللللّهُ مِن الللللّهُ مِنْ اللللللّ

ما الفرق بين البأساء والضراء؟! قال أبو الهلال العسكري: "إن البأساء ضراء معها خوف، وأصلها البأس وهو الخوف، يُقال: لا بأس عليك، أي لا خوف عليك، وسُمِّيت الحرب بأسًا لما فيها من الخوف».





#### 🕎 ﴿ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ ٱلَّا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرَبُّ ﴾ [البقرة: ٢١٤]:

حين تثور أسئلة استبطاء الفرج في داخلك، فاعلم أن الفرّج قريب.

إِلَّهِ ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمٌّ ﴾ [البفرة: ٢١٦]:

قال ابن القيم: «فَإِن العَبْد إذا علم أن المُحرُوه قد يَأْتِي بالمحبوب والمحبوب قد يَأْتِي بِالمُكروه لِم يَأْمَن أَن توافيه الْمُضرَّة من جَانب المسرَّة، وَلم يبأس أَن تَأْتِيه المسرة من جَانب المُضرَّة؛ لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم مِنْهَا ما لا يعلمه العَبْد».

قد لا يرجح ميزان حسناتك، ولا يستقيم دينك إلا بعد معاناة البأساء والضراء.



﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُّ ﴾ [البقرة:٢١٦]:

مصيبة تقبل بها على الله خيرٌ من نعمة تلهيك عنه.

التي يجوز التي عقيل: «تستبطئ الإجابة من الله تعالى لأدعيتك في أغراضك التي يجوز أن يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك، وتتسخّط بإبطاء مرادك مع القطع على أنه سيحانه لا يمنعك شحًّا ولا بخلاًّ ولا نسيانًا، لكن إنها أخَّر رحمة لك وحكمة ومصلحة، وقد تقدُّم إليك بدلك تقدمة، فقال سبحانه: ﴿وَعُسَيِّ أَنْ تَكْرُهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٍّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمُّ ﴾ ١.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]:

كل أقدار الله خير، سواء طابت جها رُوحك أو ضاقت.

يمتحن الله إيهانك بأن يأمرك بهجر ما تحب، كما امتحن أحب خلقه إليه بالهجرة من ديارهم التي يحبون.















#### ] ﴿ وَأَلِلَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]:

مهما أخفيت من نواياك، فالله أعلم بخفاياك.

## إِنَّ ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١]:

مهم تعددت دواعي (الإعجاب) بين الناس، فلا شيء يعدل الإعجاب بالإيهان!

#### [ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]:

وليست التوبة إلا بعد ذنب، فالذنب إذن ليس نهاية المطاف ولا خاتمة القصة! اسطر بعملك النهاية السعيدة!

تدمُّك على الدُّنب يوجع قلبك؛ لذاعوَّ ضك الله عن الألم بهذا الحب؛ ليخفُّف عنك!

## ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنْهِرُّ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٨]:

قوامة الرجل قد تتحول إلى تسلط وتحكُّم، إلا إذا تذكّر الزوج عزة الله وقدرته، وهذا سر ختم الآية بصفة العزة.

#### البقرة: ٢٢٩]: ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]:

سمى القرآن الطلاق تسريحًا لا ترغيبا فيه، وإنها ترغيبًا في حُسن المعاملة، لأن التسريح في الأصل: الإرسال للمرعى، ففيه حث للأزواج عند الطلاق أن يُحسنوا معاملة زوجاتهم، وأضاف لاستعمال لفظ ﴿تَسْرِيحُ ﴾ شرط أن يكون ﴿بِإِحْسَنِ ﴾.

# ﴿ فَإِنَّ أَرَادًا فِصَالًا عَن تُرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]:

ليس الفصال هنا الطلاق؛ بل الفصال هو فطام الصبي عن الرضاعة.

الم الطفل يرجع فيه القرار للمشورة بين الزوجين، فكيف بغيرها من القضايا؟! القضايا؟!

# ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]:

وجبت العدة عليها وإن لم يدخل جا زوجها، وفاء للزوج المتوقِّي ومراعاة لحقه.

# إِنَّ ﴿ وَلَا تَعَـٰزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئْبُ أَجَلَهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]:

إشارة إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة، وفساد هذا العقد إذا تم ووجوب فسخه، وإذا عقد عليها وبني بها فُسِخ النكاح.

#### ﴿ وَلَكِن لَا ثُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوْلًا مَعْــرُوفًا ﴾ [البقرة: ٢٣٥]:

قال ابن عباس: السر. الجماع، وهذا يُسمُّونه مجاز المجاز، فإن السَّر مجاز عن الوطء، والوطء مجاز عن العقد، والآية تنهى الرجال عن مواعدة النساء في فترة العدة، وأن يقولوا لهم في السر ما يُستحى من قوله في العلن لمنافاته للشرع، ولا يقول رجلٌ لهذه المعتدة: تزوجيني، بل يعرِّض بالخطبة إن أراد، ولا يأخذ منها الميثاق والعهد ألا تنكح غيره.

## البقرة: ٢٣٧]: ﴿ وَلَا تَنسُوا ٱلفَصْلَ بِينَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]:

لا تجعل لحظة غضب واحدة تهدم آلاف الساعات الجميلة.

والسامحة فيها بينهم".
والمسامحة فيها بينهم".

#### [1] ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]:

لعل من أسباب تخصيص الوصية بالصلاة الوسطى -وهي صلاة العصر- أنَّ ليس لها نافلة تجبر نقصها.

# إِنَّ ﴿ لَا طَاقَكَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]:

لابد قبل اللقاءات الفاصلة من التمايز والتصفية!

علم الله على الله على المناح الله على المناح الله على الله الأصدقاء) أشد فتكا من السلحة (الأعداء).

# الله ﴿ قَالُواْ لَا طَاقَكَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ





أَنَّهُم مُلَنقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن فِئَةً فَلَيكَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جيلٌ أن تُحسِن الظن بالله، لكن الأجل أن تفعل ذلك حين يفقد الجميع الأمل.

إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْنَا صَبِّرًا ﴾[البقرة: ٢٥٠]:

تخيَّل شلالاً من الصبر ينهمر عليك؛ ليُطفئ لهيب آلامك، ويتسلل لتجاويف أوجاعك.

﴿ قَالُواْ رَبِّنَكَ ٱلْقَرِغَ عَلَيْنَا صَكَبْرًا وَثُكِبِتَ أَقَدَامَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾[البقرة: ٢٥٠]:

وانظر ماذا صنع الدعاء: ﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾[البقرة: ٢٥١].



# من روائع المتحبرين

قال محمد إقال:

«قد كنت تعمدت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم، وكان أبي يراني، فيسألني: ماذا أصنع؟ فأجيبه بأني أقرأ القرآن، وظل على ذلك ثلاث سنوات متاليات يسألني سؤاله، فأجيبه جوابي، وذات يوم قلت له: ما بالك يا أبي! تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابًا واحدًا، ثم لا يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غدٍ؟ فقال: إنها أودت أن أقول لك: يا ولدي؛ اقرأ القرآن كأنها أنزل عليك. ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه، فكان من أنواره ما اقتبست، ومن درره ما نظمت».

رواتع إقبال لأبي الحسن الندوي ص ٣١ - دار القلم - دمشق



من سورة البقرة الآية ٢٥٣ إلى سورة آل عمران الآية ٩٢ عدد الفوائد ٠٠٠



الْحَيُّ ٱلْمَيُّ ٱلْمَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]:

قال كثير من أهل العلم :إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.

إلى حديث أبي أمامة مرفوعًا أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في سورة البقرة، وآل عمران، وطه.

قَـال أبو أمامة: فالتمستها فوجـدت في البقـرة: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْقُمُ ﴾[البقرة: ٢٥٥]..

وفي آل عمران: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾[آل عمران: ٢]..

وفي طه: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ﴾ [طه: ١١١].

الله و الله و السَّمَا فِي السَّمَا فِي اللَّه وَمَا فِي اللَّرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]:

قولوا لأغنى أغنياء الدنيا: أنت أحد ممتلكات الله.

الله مَا مُعَلَّمُ إِلَى مَنْ مُ كَلَّا فَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]:

لا يصلح توكل القلب إلا على مَنْ ﴿ لا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

نتلوها كل ليلة قبل أن ننام ليرعانا الله بعينه التي لا تنام.

آ ﴿ وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾ [البغرة: ٢٥٥]:

لم يقل بعلمه، فهم لا مجيطون بعلمه، ولا حتى بشيء من علمه، فها أقل ما علموه بجانب علم الله.







#### ] ﴿ وَلَا يَثُودُهُ حِفظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥]:

وإن الذي حفظ السياوات والأرض؛ لن يعجزه أن يحفظك من كل سوء، فاعبده وتوكل عليه.

سورة اليقرة

#### ] ﴿ فَكُن يَكُفُر بِالطَّلغُوتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]:

كلمة «طاغوت» مبالغة من الطغيان، وهو يتنوع، فمرة يكون الطاغوت شيطانا، أو كاهنّا، أو ساحرًا، أو حاكمًا.

#### ﴿ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]:

قدَّم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن التخلية قبل التحلية، فلابد أن يتخلى العبد عن الطاغوت أولًا قبل إعلان إيمانه بالله، فقبل أن تكوي الشوب وتعطِّره لا بدلك أن تغسله وتنظِّفه.

## أ ﴿ فَفَ دِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]:

العروة الوثقى هي الإيهان أو الإسلام أو التوحيد، فلتفلِتْ كل العرى من يديك، ولتقبض على عروة الدين؛ لتبحر آمنًا في بحر الحياة الهائج نحو شطآن الجنان.

#### إِنَّ ﴿ لَا أَنفِصَامَ لَمَّا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]:

إلا إن أراد العبد انفصامها! قال سعيد بن جبير في هذه الآية: ﴿لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١].

﴿ اللَّهُ وَلِيُ ٱلَّذِيرَى ءَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَكِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]: وحَدالله لفظ ( ٱلنُّورِ ) وجَمَع لفظ ( ٱلظُّلُمَكِ )؛ لأن طريق الحق واحد، وطرق الباطل متعددة.

#### ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧]:

من كان الله وليّه، فلن يَضلُّ أبدًا، ولن يُقهَر بإذن الله.

ومتى تولاك هل يضيِّعك؟!

على قدر إيمانك تكون ولاية الله لك.



# إِنَّ ﴿ فَا إِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]:

آيات الله ساطعة بيِّنة، لكن انطماس بصائر البعض واعتياد رؤية المعجزات ألهي الناس عنها.

سورة البقرة

# وَ اللَّهِ ﴿ وَادِدْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِ أَدِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بُلَى وَلَنَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْمَ بُلَى وَلَنَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْبَى ﴾[البفرة: ٢٦٠]

ليس الخبر كالمُعاينة!

#### البقرة: ٢٦٠]: ﴿ وَلَكِن لِّيَطْمَعِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]:

طمئنوا القلوب الحائرة، واسكبوا ماء اليقين على الأرواح التائهة، وتصدوا للشبهات؛ لأنها إذ لم تحد عندكم جوابًا، ستأخذ أصحابها بعيدًا عن طريق الله.

#### ﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصَّرَهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]:

فَصُرْهُنَّ إليك : ليس معناها ضعها في صُرَّة، وإنها معناها (فقطُّعهن).

#### ﴿ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٦١]:

كُلُّ بحسب ما حوى قلبه من إخلاص ويقين وحسن ظن بالله، مضاعفات الأعال تكون بحسب محتوى القلوب وتباين الأحوال.

# الله ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ .. وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْوَنُونَ ﴾ [الله ق. ٢٦٢]:

لا خوف عليهم بما يستقبلهم من أهوال، ولا يجزنون على ما أصابهم من ما ما أصابهم من من المائي.

# ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهُمَ أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٣]:

أحيانا تكون الكلمة الطيبة أهم عند الفقير من المال؛ ولذا كانت الكلمة الطيبة صدقة. الأخلاق قبل الأموال! .. ﴿ (قَوْلُ مَعْرُوثُ )وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن (صَدَقَةٍ ) يَتْبَعُهُمَ الْأَحَادِقِ قِبِلِ الأموال! .. ﴿ (قَوْلُ مَعْرُوثُ )وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن (صَدَقَةٍ ) يَتْبَعُهُمَا الْأَحَادِقِ قَبِلِ الأموال! .. ﴿ (قَوْلُ مَعْرُوثُ ) وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن (صَدَقَةٍ ) يَتْبَعُهُمَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي



## وَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

ولذا فيل: من أعطى فمنَّ، كان كَمَّن بَخِل وضنَّ.

إِنَّ فِي آيات الإنفاق قال الله : ﴿ وَتَنْبِيتُنَّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]:

منا من يُخرِج الصدقة بعد تردد، ومنا من يبذلها ثابت القلب غير متردد، لا يستوون عند الله!

# ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]:

لا تسرق وتتصدق، أو تأكل الرشوة وتحج، فليتها ما زنت ولا تصدُّقت!

اللَّهُ يَطِلُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ [البقرة:٢٦٨]:

هذا وعُدالشيطان في الإنفاق، وأما وعُدالله في الإنفاق: ﴿ وَأَللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مَنْهُ وَ وَأَللهُ مَعَلَمُ مَغْفِرَةً مَنْهُ وَفَضَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، فلينظر صاحب المال بأي الوعدين يشق!!

# الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْثَكَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مَنْ فَرْدَةً مَنْ فَعْرَةً مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَا لَهُ مُنْ فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَا فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَعْمُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ مَنْ فَعْرَقُ مَا لَعْرَقُ مَا فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَاللَّهُ فَعْرَقُ مَا لَا فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَعْرَقُ مَنْ فَاللَّهُ فَعْرَقُ مَا لَا فَعْرَقُ مَنْ فَالْمُ فَالْمُعْرِقُ مَا لَا فَعْمُ مَا لَا فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُعْرِقُ مَا لَا لَعْلَالِكُ فَا لَا لَعْلَالُكُ فَاللَّهُ فَالْمُعْرِقُ مَا لَا لَا لَعْلَالُونُ مِنْ فَالْمُ لَا لَا لَعْلَالُهُ فَالْمُ لَعْلَالُونُ مِنْ فَالْمُلْعُلُولُ فَالْمُ لَعْلَالُونُ مُنْ فَالْمُ لَعْلَالُونُ مِنْ فَالْمُعْلَالُونُ لَا فَاللَّهُ مُنْ فَالْمُ لَعْلَمُ مُنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُلْعُ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ لَا لَعْلَمُ فَالْمُ لَعْلَالُونُ مِنْ فَالْمُ لَعْلَمُ فَالْمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَالِهُ مُنْ فَالْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَلْ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَا

وما يَضرك وعد الشُّيْطَان مع ضمان الرحمن؟!

# إِنَّ ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ [البقرة:٢٦٨]:

الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب.

قال الحسن البصري: "قرأت في تسعين موضعًا من القرآن أن الله قدر الأرزاق وضمنها لخلقه، وقرأت في موضع واحد: ﴿ ٱلشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ ﴾[البقرة: ٢٦٨]».

إ حينها تهم بالصدقة ثم تتراجع؛ فاعلم أن شيطانك قد نجح في مهمته.

#### إِ ﴿ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ﴾ [البقرة: ٢٦٨]:

قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.





# إِنَّ البَعْرِةِ: ٢٦٩]: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]:

قال ابن عباس وأبو الدرداء وغيرهما: الحكمة: الفقه في القرآن.

## البقرة: ٢٧٠]: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠]:

حتى وإن امتالات الأجواء من حولك بأنفاس الظالمين، قبلا أحد يستطيع أن يمنع عنهم عنداب الله في الدنيا والآخرة.

#### [ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي ﴾ [البقرة: ٢٧١]:

الله يمدحهم على أفعالهم ونحن نتهمهم في نياتهم! ما رأيك أن تتفرَّغ لنيَّتك؟!

البقرة: ٢٧٢]: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]:

تسلية للدعاة إن لم يلمسوا ثمرة جهدهم ونتيجة دعوتهم.

﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]..

إنها تتصدق على نفسك لا على غيرك!!

﴿ يَعْسَبُنُّهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ [البقوة: ٢٧٣]:

ابحث عن الفقير المتعفف، ولا تنتظر أن يبحث عنك! المتعففون كُثُر.

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُ عِلِالْتِلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُ مَ أَجْرُهُمْ عِندَدَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ ﴾[البقرة: ٢٧٤]:

من طرق إزالة الأحزان صدقة السر،

#### ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]:

لا تُسميته بغير اسمه، ولا المقالات التي تمدحه، ولا الإعلانات التي تروَّج له، ستجعل ما حرَّم الله حلالا.

الدين يُسر؛ لذا فمنهج القرآن في التغيير؛ أن يوفّر البدائل الطيّبة قبل أن يحرِّم شيئًا.



# الجوء الثالث مج الحريث في سورة البقرة مج ١٠٠٠ ﴿

#### إ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا ﴾[البقرة: ٢٧٦]:

لا يطلب أحد شيئًا من طريق حرام إلا عاقبه الله بنقيض قصده، طلبوا الربح من الربا فعوقبوا بفقد المال.

﴿ وَدَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا ..... فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴿ وَدَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُوالِدُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُوا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

## وَ ذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوَاْ إِن كُنتُ مِثَوِّ مِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]:

الربا والإيمان لا يجتمعان.

#### البقرة: ٢٧٨]: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوَّا ﴾ [البقرة: ٢٧٨]:

هناك معاص تؤذي صاحبها فحسب، أما الربا فضرره على الكُلِّ، في الحديث: الماظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله صحيح الجامع رقم: 378

#### الله وَإِن كَانَ ذُو عُشَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]:

تكفيك هذه البشارة النبوية: "من نفس عن غريمه، أو محاعنه، كان في ظلِّ العرش يوم القيامة " صحيح الجامع رقم: ٢٥٧٦

# ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]:

مهما أغرتك لذائذ السفر، فإياك ونسيان التجهز لرحلة العودة.

إلى أخر آية في القرآن، عن آخر أيام حياتنا.

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١]:

هذه آخر آية نزلت من كتاب الله، وقد توفي رسول الله على بعدها بتسع ليال.

إِنَّ ﴿ وَلَا نَسْتُمُواْ أَن تَكُدُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]:

جاءت في أطول آية في القرآن؛ إشارةً لأهمية توثيق المعاملات المالية.



## البقرة: ٢٨٢]: ﴿ وَلَا يَأْبُ كَانِبُ أَن يَكُنُبَ كُمَّا عَلَمَهُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]:

من خصَّه الله بنعمة، فعليه ألا يمنعها عن الناس؛ لأن من تمام شكر النعمة الانفاق منها.

على الله عن كتم الشهادة في الأموال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ كَذَةً وَمَن يَكَتُمُهَا فَاللّهُ عَنْ كَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَالِمٌ مُّ قَلْبُهُ وَ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

. هذا كتمان الشهادة في الأموال، فكيف بكتمانها عن نصرة الحق!

وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِدِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]: قال ابن تيمية: «إنها تدل على أن الله يحاسب بها في النفوس، لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس».

أَوْ تَحْعُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله على أقالوا: قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطبقها، فقال على أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم، ذلت بها ألسنتهم، (فنسخها الله)، فأنه لله في إثرها: ﴿عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن تَبِهِ وَالْمُومِينُونَ ﴾.

سمًّاها الله سورة البقرة إشارة إلى تعنت بني إسرائيل في طاعة أمر الله في ذبح اليقرة؛ ولذا ختمها بقوله: ﴿وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾[اليقرة: ٢٨٥].

وَقَالُواْ سَعِمْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانُكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]: أعظم ما يعين العبد على السمع والطاعة اليقين باليوم الآخر.

البقرة: ٢٨٦]: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]:

لم نقصر دلالة الآية على الأخذ بالرُّخص؟! بينها هي من أدلة الأخذ بالعزيمة كذلك.



## سورة آل عمران

#### و وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾ [آل عمران: ٤]:

ليس المراد بالفرقان هنا القرآن، وإلا كان ذلك تكرارًا لقوله: ﴿ زَلَعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾، بل المراد الكتب السماوية وقد أنزل الله فيها فرقانًا يميَّز به بين الحق والباطل، فالفرقان متضمَّنٌ في الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل.

#### 

نَفَذَ علم الله وقدرته إليك في ظلمات ثلاث؛ فهل تخفى عليه حين تدبُّ فوق الأرض وتحت السماء؟!

# وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَثَنَّبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتّْنَةِ ﴾ [آل عمران: ٧]:

الذي يفرحون بالمتشابهات والشبهات، ويسعون لإثارتها في وسائل الإعلام على العوام في قلوبهم زيغ.

وَ الرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧] حرف الجر (في) يجعل (العلم) هو البيئة التي كلم انغمس فيها العبد أمِن من الزلل.

﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٧]:

كلها زاد علم العبد زادت خشيته، وتعاظم خوفه من الزيغ بعد الهداية.

#### الله الله عَدَيْتُنَا ﴾ [آل عمران: ٨]:

الاهتداء للحق أعظم مكافأة للقلوب الصادقة، فيا نالها ابن نوح بنبوّة أبيه، ولا حُرِمها سلمان الفارسي بكفر ذويه.

#### الله عَمْران: ٨]: ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَّيْتَنَا ﴾[آل عمران: ٨]:

لم يُسَمَّ القلب قلبًا إلا من تقلبه! فالتغير سنة الحياة، وأكثر ما يكون التغير في القلوب، فاللهم لا تغيِّرنا إلا إلى أفضل مما هي عليه الآن.





# الجزء الثالث م المجري الثالث الله المراه الديموان الله المراه المراه الله المراه المراه الله المراه المراه الله المراه المراه الله المراه الله المراه الله المراه الله المراه الله المراه المراه الله المراه المراه

﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ [آل عمران:٢٦]:

تقديم يفيد الحصر، عنوان شكاواك لابد أن يتغير بعد هذا الإعلان.

] ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]:

قال الحسن البصري: "من رأفته بهم أن حذَّرهم نفسه!".

كم من معصية تُرتَكَب اليوم، يودُّ صاحبها غدًا: ﴿ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُا الْمِدَا الْمُعَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الله بقدر اتباعث للنبي على تكون درجتك عند ربك: ﴿ فَأَتَّبِعُونِي يُعْجِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عصران: ٣١].

اللهِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]:

الحب الحقيقي ليس بحلو الأقوال بل بصدق الأفعال.

الله الله عمران: ٣٥]: ﴿ إِنِّي مُذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّدًا ﴾ [آل عمران: ٣٥]:

كانوا يجهِّزون أبناءهم لحمل همِّ الدين قبل أن يولدوا، فها عذر من لم يحمل همَّ دينه أو أمته من مهده إلى لحده؟!.

مَّ مَ صلاح الذرية، واستعمالهم في مرضاة الله باب سبق تجاوز به الصالحون عمل اليوم إلى التخطيط للغد.

أُ ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهُمَّ أَنْتَى ﴾ [آل عمران: ٣٦]:

غَنَّت أن يكون حملها ذكرًا، ولم تعلم أن البركة في أن تحمل بطنها أنثى، وأنها ستكون أُمَّ نبي من أولي العزم من الرسل: ﴿وَأَللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُكُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٦]: البي من أولي العزم من الرسل: ﴿وَأَللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُكُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٦]: وين سمع مريم تقول: ﴿ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ مِن يَشَاهُ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، فبعض ما تسمع من كلمات هو رسائل من الله يَرَزُقُ مَن يَشَاهُ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، فبعض ما تسمع من كلمات هو رسائل من الله

إليك لننتبه وتتعرض لفضله!

﴾ ﴿ كُلُما دَخَلَ عَلَيْهِ كَا زَكْرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ [آل عمران: ٣٧]. ﴿ وَهُو قَا آبِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكَ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

.. في المحاريب أرزاق تنظر!

﴾ ﴿ كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِّرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ [آل عمران: ٣٧]:

يا من ضاق به الرزق، ها هو المحراب بين يديك.

إِنَّ ﴿ هُنَا لِكَ دَعَا زُكَرِبًا رَبُّهُ ﴾ [آل عمران: ٣٨]:

القلوب السليمة تفرح عند رؤية النعم على غيرها ولا تحسد، بل يتفاءل أصحابها بأن فضل الله الذي أصاب غيرهم قادرٌ أن يصيبهم.

الله الله الله عالى مِن لَّدُنكَ أَرْبَيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران: ٣٨]:

لا تنتظروا-معشر الآباء-حتى يكبر أولادكم لتدعوا لهم بالصلاح، بل ادعوا لهم قبل مولدهم وقولوا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِيدٍ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾ ﴿ كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا أَكْرِيَّا ٱلْمِحْرَابِ ﴾ ﴿ كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا ٱلْمِحْرَابِ ﴾ وفت الآن مكان

الحِبات والبشريات والأعطيات.

الله عمران: ٣٩]: ﴿ يُصَالِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ ﴾ [آل عمران: ٣٩]:

كلما دنوتَ من موضع السجود، اقتربت منك بشاثر المعبود.

﴿ يُبَيْشِرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُّورًا ﴾ [آل عمران: ٣٩]:

قال ابن عباس: "وَحَصُّورًا: الذي لا يأتي النساء".

} ﴿ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ٤٥]:

من المكن أن تحوز أعظم الألقاب في الدنيا: رئيس، وزير، أمير، لكن ما الفائدة إن كانت العاقبة جهنم؟! أهم شيء: وجاهتك في الآخرة.

﴿ فَعَنَّ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٥٢]:

الحرمان الحقيقي أن لا تكون من أنصار الله في معركة الصراع بين الحق والباطل.





الداعية الحكيم هو من يؤتيه الله جوامع الكلم، فيألَف بها قلوب الناس: ﴿ قُلْ يَتَأَهُ لَكُ اللَّهِ عَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾[آل عمران: ٦٤].

إِنَّ ﴿ وَأَلَّلُهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٣]:

ما ضاق أمر من ورائه رب واسع.

إلاَّ مانة هي الأمانة ولو كانت في دينار واحد: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَئِبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ لِلسَّادِ يُوَدِّهِ اللَّهُ الْكِتَئِبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لَا يُوَدِّهِ اللَّهَ إِلَّا مَادُمَتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا يَعْمَلُ إِلَّا مَادُمَتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَلُ إِلَّا مَادُمَتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَلُ إِلَا مَادُمَتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَلُ إِلَّا مَادُمَتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَلُ إِلَّا مَادُمَتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَلُ إِلَى اللَّهُ وَمِنْ أَعْمَلُ إِلَى اللَّهُ مَادُمَتَ عَلَيْهِ فَا إِلَيْهَا ﴾ [آل عمران: ٧٥].

إِنَّ ﴿ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَيِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥]:

كان اليهود يستحلون أموال العرب. قال الحافظ ابن كثير:

"إنها حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرَج في أكل أموال الأميين، وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا، قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥]: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس:

فتقولون ماذا؟

قال: نقول ليس علينا بذلك بأس.

قال: اهذا كما قال أهل الكتاب ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيْتِينَ سَبِيلٌ ﴾ [ آل عمران: ٧٥]، إنهم إذا أدوا الجزية، لم تَحِلَّ لكم أموالهم إلا يطيب أنفسهم".

﴿ كُونُوا رَبَّانِيتِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُم تَدَرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩]:

لم يشغلهم تعليم الناس عن تعليم أنفسهم.

قدَّم تعليم القرآن على ثلاوته؛ فمن بذل القرآن لغيره بورك له في تلاوته.

﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلْإِسْلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقَبِّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾

[آل عمران: ٨٥]:





# الجزء الثالث م المجرية آل عمران م الم

هذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة، وردِّ لقولهم: نحن على ملة إبراهيم؛ لـذا فنحن ناجون على كل حال.

# الله الله الله الله عمران: ٩٢]: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ مَا يَعْبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]:

قال ابن عباس: البر هو الجنة، أي لن تدخلوا الجنة حتى تبذلوا ما تحب النفس.

عله على عامد: كان ابن عمر قائم يصلي، فأتى على هذه الآية: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلْبِرَ حَتَى اللهِ عَلَى هَذَه الآية: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلْبِرَ حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

جاء سائل إلى الربيع بن خثيم يسأله، فخرج إليه في ليلة باردة، فنزع برنسا له فكساه إياه، ثم تلاهده الآية: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

كان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر، ويقول: سمعت الله يقول: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلَّهِ رَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ ﴾ والله يعلم أني أحب السكر.



# من روائع المتحبرين



صحابي جليل هو عامر بن ربيعة يأتيه ضيف فيكرمه، فيذهب الرجل إلى رسول الله على ويطلب منه أن يعطيه أرضًا فأعطاه رسول الله على فذهب إلى عامر ليخبره ويقول له: إني استقطعت رسول الله على واديًا ما في العرب أفضل منه، ولقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك، فقال له عامر: لا حاجة لي في قطيعتك! نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: عامر: لا حاجة لي في قطيعتك! نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: إلنَّ اس حسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ١]».

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/ ١٦٤ - مكتبة العبيكان.









من سورة آل عمران الآية ٩٣ إلى سورة النساء الآية ٢٣





من لم يحج حج الفريضة وهو قادر عليه، فقد كفر بنعمة الله عليه.

٢٩٨] قال عمر رضى الله عنه: «لقد هممتُ أن أبعث رجالًا إلى الأمصار، فينظرون إلى مِنِ كَانِ لِهِ مِالَ وَلِمْ يُحِجِ، فَيضربون عليه الجزية، فذلك قوله تعالى:﴿ وَمَنْ كُفُرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِعَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا .. ﴾ [آل عمران: ١٠٣]:

كلُّ الحبال الَّتي تتشبَّث بها قد تنقطع، إلا حبل الله المتين!!

الأخوة في الله نعمة، فهل أدَّيْنا شكرها؟!

إ يتفاوت الإخوان في خيريتهم، فعلى أي أساس يقع هذا التفاوت؟ يجيب ابن حبان قائلًا: «خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة»، فاتخذ صاحبًا يحصي

} ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]:

سمع أعرابي هذه الآية، فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يعيدهم فيها. فقال ابن عباس: حذوها من غير فقيه,



## ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّذُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عصران : ١٠٤]:

لا فلاح لأمة ليس فيها مصلحون، ومهم كثر فيها الصالحون.

] حينها عظَّمنا أمر الله عظُّم قدرنا، وحين هان علينا أمر الله هُنَّا عليه.



إن لم تكن معهم داعيًا، فلا أقل من أن تستجيب لدعوتهم؛ حتى تُحشّر في ركابهم،

#### ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا ﴾ [آل عمران : ١٠٥] :

قدَّم التفرق على الاختلاف؛ لأن اختلاف (الأقوال) يسبقه (تفرق) القلوب.

جاءت بعد ذكر آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ترك شعيرة الأمر والنهى موجبٌ للفرقة والاختلاف.

## ﴾ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُوذُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]:

كل عمل تعمله اليوم إما أن يبيِّض وجهك يوم القيامة أو يسوِّده، فراجع أعمالك لأنها بها لون وجهك ومصيرك غدا.

#### ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]:

للناس وليس للمسلمين، فالمسلم خير للبشرية جمعاء.

# اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

أمة فريدة بين الأمم! أُخرِجت خصيصًا لهم اكانها من نسيج آخر غير نسيج الأمم.

#### 

جردالانتهاء لهذه الأمة لايقدِّم أو يؤخِّر، ولا يرفع ولا يخفض! فخيرية الأمة معلَّقة بشرط: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]:

#### 🕎 ﴿ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] :

الناس في هذا العالم في أمسَّ الحاجة إليكم.. أكبر بكثير مما تتصورون.





#### ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]:

مكان النصر وزمانه ليس لك وإن كنتَ نبيًّا!





المؤمن الحق لا ينتظر شواهد من الواقع حتى يمتثل لأمر الله، بل يبادر بتنفيذ الأمر ساشرة.

#### ﴾ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَّى مَغْفِرُةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]:

أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة؛ لأن بابها يُغلَق بموت الجسد الذي يأتي فجأة، وموت القلب هو الذي يمنع من التوبة.

# الله ﴿ وَسَادِعُوٓ ا إِلَىٰ مَغْفِرُةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾

[آل عمران: ١٣٣]: هل رأيت كريعًا يأمر من يغدق عليه بالإسراع لنيل ما لديه؟! ما أكرم الله رب العالمين!

الله ﴿ وَسَارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]:

قال رسول الله على: (التُّؤدّةُ في كل شيء إلا في عمل الآخرة).

#### اللهُ عَمْران : ١٣٣] ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٣]:

المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال نحافة الوقوع في الحرام فسماهم الله (متقين).

﴿ .. لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ [آل عمران : ١٣٣، ١٣٤]: جعل الله أول صفات المتقين أنهم ينفقون؛ لأن الإنفاق دليل يقين بالآخرة وصدق إيان بالجزاء.

﴿ وَٱلْكَ نِظِمِينَ ٱلْفَيْنِطُ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]:

ليسوا جمادات لا تشعر ولا تحس، بل هم لحم ودم يشعر بنار الغيظ والألم، لكنه يجبسه.













#### 

قال الحسن بن علي: «لو أنَّ رجلاً سُتَمني في أُذني هذه واعتذر في أُذني الأُخرى لَّ لِقَبلتُ عُذرَه».

## ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَّرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغَفَرُوا ﴾

[آل عمران : ١٣٥]: ليست الغرابة مع الذنوب في السقوط، لكن الغرابة ألا تحاول النهوض.

أخطر من الوقوع في الحرام، أن تُحرَم الإحساس بمرارة الآثام!

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ . ﴾ [آل عمران: ١٣٥]:

يروى أن ابن مسعود قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها!!



### ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]:

مهما عفا عنك البشر سيظلون يحتفظون في قلوبهم نحوك بشيء، الله وحده هو -

#### ﴿ خَلِيبِ فِيهَا ﴾ [آل عمران: ١٣٦]:

اعمل من الطاعبات بقدر بقائك في الجنة، وما أكرم من يكافئ على العمل المحدود بشواب يتجاوز العقول وكل الحدود.

القرآن ملي، بها يبعث على التفاؤل: ﴿ لا تقنطوا ﴾ ﴿ ولا تيأسوا ﴾ ﴿ وَلَا تَهْنُوا ﴾ ﴿ وَلَا تَهْنُوا ﴾ ﴿ وَلَا

#### فتفاءلوا يا أهل القرآن.

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَزُنُواْ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]:

لو قالها لك أحد أحبابك لخفَّف أحزانك! اسمعها من الله يواسيك ويخفِّف مآسيك..



#### ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُع مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٩]:

للعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان.

#### وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩] : قال الآلوسي: افلا تهنوا ولا تحزنوا، فالإيان يوجب قوة القلب، ومزيد الثقة بالله، وعدم المبالاة بأعدائه».

ا لا تشمت يوما بغيرك ؛ فالأيام دوّارة.

#### اللَّهُ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]:

يا صاحب الكرب: سُنَّة الله قضت أن يومك الجميل قادم في الطريق.

الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما كتعاقب الليل والنهار والحر والبرد، سُنَّة من سنن الله في الكون.

#### الله عمران: ١٤٠]: ﴿ وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ شُهُدَآةً .. ﴾ [آل عمران: ١٤٠]:

الشهادة ليست صدفة أو خبط عشواء، إنها هي اتخاذ من الله واصطفاء. يمشي الشهداء اليوم بيننا ولانشعر بهم، لكن عين الله ترعاهم وتحرسهم، فإذا اقترب موعد اللقاء، شرَّفهم الله بالموت في سبيله.

#### الله المُعَمِّعِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٤١]:

أي يختبرهم حتى يُخلِّصهم بالبلاء من العيوب والأمراض والعلل، كالذهب الخالص يتخلص من الشوائب بالنار، فيصير نقيًا لا خبث فيه.

#### وَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٢]:

كلها عظم المطلوب صعبت وسيلته، وأعظم مطلوباتنا الجنة.

## وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ (قُتِل) ﴿ [آل عمران :١٤٦]:

قرأ نافع ، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب ، بضم القاف من (قُتِل)، النبي قُتِل والربيون قُتِلوا في اوهنوا. الجزء الرابع م الجزء الرابع م الجزء الرابع م المرابع م

افترض أنك لم تر عاقبة الصبر في الدنيا، ألا تكفيك محبة الله؟!

﴿ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران :١٤٨]:

ثواب الدنيا تعتريه الأكدار؛ لذالم يصفه بالحسن، بعكس نعيم الجنة الذي لا كدر معه، فهو الحُسْن كله.

﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكِ عُمَّ ﴾ [آل عمران: ١٥٠]:

الفرّج عنده، والنصر عنده، والأمن عنده، والسعادة عنده، والخير كله عنده، فهنيتًا لك إن تولاك!

﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ [آل عمران:١٥١]:

قال ابن تيمية: «تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو سلاح رباني وفضل إلهي لا دخل للمؤمنين فيه».

﴿ وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ . ﴾

[آل عمران: ١٥٢]: ليست من الإحساس كما يتبادر بل من الحس وهو القتل، أي إذ تقتلونهم بإذنه.

وَ الله عمران: ١٥٢]: الله عمران: ١٥٢]: الله عمران: ١٥٢]: الله عمران: ١٥٠]: الذنوب تؤخّر النصر، هُزم الصحابة في أحد بسبب معصية قلة منهم (٤٠ رجلًا من أصل ٧٠٠ هم عدد جيش المسلمين).

الجزء الرابع م الجزء الرابع المرابع المحران المحمد الله المران المحران المحران المحران المحران المحران المحران

لو عذر الله أحدًا بالغفلة عن نيته، لعذر الصحابة يوم أحد وجراحهم تنزف، فلا تغفل عن حراسة قلبك وتعاهد نيتك مهاحدث.

سبب نزولها:

نزلت في أصحاب النبي على وهم في أرض الجهاد، وتحت وقع السيوف، في القال فينا اليوم ونحن ننافس على حطام الدنيا الفانية؟!

ليس معنى ( تُصَعِدُون ) أي ترقون من الصعود؛ بل من الإصعاد وهو الركض على الأرض (الصعيد).

إِنَّ ﴿ فَأَتُنَكُمْ غَمَّا بِغَيْ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عمران:١٥٣]:

تخلُّص من همومك الصغيرة بتبني الهموم السامية الكبيرة.

الله الله عَمَّا بِغَيْمٍ ﴾ [آل عمران: ١٥٣]:

فأثابكم! هل تخيلت يومّا أن الهم قد يكون ثوابًا؟ يموم القيامة ستكتشف أن بعض أحزانك قد حمتك من النار وأدخلتك الجنة.

إذا تتابعت عليك الآلام، فاعلم أنك على موعد مع رحيل الأحزان!

الله الله الله عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً ﴾ [آل عمران :١٥٤]:

الأمن والأمان منبعهم القلب، والقلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله؛ ولذا كان الأمن والأمان من الله وحده.

إما أن نحمل هم غيرنا بالإيشار أو سنتمحور حول ذواتنا بالأنانية والأثرة.

إِذَا حَشِيت سطوة جِبار أو ظلم ظالم أو أمرًا تحشى عاقبته، فاقرأ: ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ

كُلُّهُ، لِلَّهِ ﴾ [آل عمران:١٥٤]، ثم تم قرير العين!

## ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلُّهُ، لِلَّهِ ﴾ [آل عمران:١٥٤]:

سل الذي بيده كل شيء أن يعطيك أي شيء ا



## ﴿ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ا

[آل عسران: ١٥٤]: قال الحجاج لأم سجين: سأقتل ابنك، فقالت: لولم تقتله مات!



أتنزل الله الابتلاء بعباده ليختبر الله ما في صدورهم من حسن الظن به أو سوء الظن.



على ختم الله بهذه الجملة الآية حتى لا يظن ظانٌ أن الابتلاء يضيف لله سبحانه عليًا حديدًا، ويعلِمه ما لم يكن يعلم، حاشاه سبحانه!

## ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَّلُّهُم ٱلسَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾[آل عمران:١٥٥]:

بعض ذنوبك أو تباتك السيئة؛ قد تكون سببًا في تسلط الشيطان عليك وصرفك عن الحق!

قيل لأبي سليهان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عسن أساءهم؟! فقال: إنهم علموا أن الله ابتلاهم بذنوبهم شم فرأ: ﴿ وَمَا أَصَدَبَكُم مِن مُصِيبَكِ فَبِعًا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم مِن مُصِيبَكِ فَبِعًا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم ﴾ [الشورى :٣٠]:

#### ﴿ لُّو كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ ﴾ [آل عمران :١٥٦]:

﴿ لَوْ ﴾ حرف يفتح باب الحسرة على ما فات، والتردد في ما هو آت، لا تقل أبدًا: لو!

## ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ أَلَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَولِكَ ﴾

[آل عمران: ١٥٩]؛ النفوس تنفر من الغليظ القاسي مهم ابلغ من العلم والحكمة والخبرة.

#### 

كل من (انفضَّ) الناس من حوله، فعليه أن يراجع (فظاظته).



الله المحدث علوم أهل الأرض وذكاءهم، فلن تدخل القلوب إلا بطرق أبوابها الكلمة الطيبة والمعاملة الهينة.

قيلت في محمد عليه وهو المؤيد بالوحي وصاحب النبوة، فكيف بمن هو دونه؟!

#### إِلَّهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]:

تعجّب ممن استبد برأيه ولم يشاور أحدًا، وقد شاور خير الخلق وصفوة رسل الله أصحابه.

🕎 توجيه رياني ومنهجٌ محمدي.

📶 المشورة تلقيح الرأي بآراء أخرى كما قال الشاعر:

شاوِر سواك إذا نابتك نائبة .. يومًا وإن كنتَ من أهل المشوراتِ

سين: لم تحتاج المشورة ولو كنت من أهل الرأي والمشورة؟!

جيم: فالعين تنظر منها ما دنا ونأى . ولا ترى نفسها إلا بمرآة

#### إِنَّ ﴿ فَإِذَا عَنَّمْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]:

متى عزمت وصممت فتوكل على الله، وامض نحو هدفك بلا تتردد، وثق أن الله لن يخذلك.

قال القشيري: وحقيقة التوكل شهود التقدير، واستراحة القلوب عن كَدِّ التدبير.





#### ﴿ هُمْ دُرَجَاتُ عِندُ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣]:

كليا كسلت عن الطاعات وضعفت عن المسارعة في الخيرات، فتذكر قوله: ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ عِندُ الطّاعات وضعفت عن المسارعة في الخيرات، فتذكر قوله: ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ عِندُ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣]، فدرجتك يـوم الجزاء غـدًا بحسب نصيبك من الاجتهاد اليـوم.

﴿ أُولَمَّنَا أَصَلَيَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَتَهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَلَاً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ الفَيْكُمُ أَنَّ هَلَا أَصَلَا عَمِوان : ١٦٥] لا تلومن إلا نفسك، وفتَّ عن تقصيرك قبل أن تنهم غيرك.. هذه وصية القرآن.

#### ﴿ قُلَّ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٦٥]:

لم يكن على وجه الأرض أحب إلى الله من الصحابة، ومع هذا خاطبهم بهذا الخطاب؛ لأن من يحبك يضعك أمام مسؤولياتك دون مواربة، ولا يحابيك على حساب الحق.

## ﴿ بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ أَرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]:

قدَّم (الرب) على (الرزق) لأن جوارَ الرب أعظمُ رزق.

تكفيهم والله هذه العِنْدية! وأنَّ ينظروا إلى الله سبحانه وهم في جواره!

## ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾

[آل عمران: ١٧٢]: أصدق الحب في استمرار البذل رغم ألم الجراح.

## ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيعَنَا ﴾

[آل عمران: ١٧٣]: المؤمن شديد التفاؤل، وعلامة ذلك أن نفس أدلة المتشائمين هي أقوى باعث على تفاؤله!

#### ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]:

كان معاوية رضي الله عنه يقول: «إني لأستحيي أن أُظلِم من لا يجدعليّ ناصرٌ ا إلا الله».

قد تنزل البلاءات بالمؤمن حتى لا يبقى في قلبه ما يتعلق به إلا (ألله ).







الله ﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]:

لم يحصل لهم الخوف الشديد من اجتماع علوهم، بل على العكس: ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَنْنَا ﴾

إلى ﴿ وَقَالُواْ حَسَيْنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]:

تتعلّق الفلوب عند الشدة بالخلق؛ لذا شرع الله لنا أن نقول: ﴿ حَسَبُنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عند كل شدة؛ حتى يصرف العبد هَمَّه عمن لا ينفعه أو يضره إلى من بيده النفع والضر.

﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]:

دعاء قاله المسلمون يوم الجراح والآلام في أحد: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤]، فالأحرى بكل من عانى نفس المعاناة أن يقلّدهم ويقتفي الأثر.

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآهَ مُه فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]:

أصوات الخوف شيطانية كاذبة، فكيف تصغي إليها وربك يطمئنك: لا تُخَفّ.

في الحديث النبوي: «لا يمنعن أحد خافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو عرفه». صحيح ابن حبان رقم: ٢٧٨

﴾ ﴿ وَلَا يَحَرُّنَكَ ﴾ ﴿ لا تحزنُ ﴾ ﴿ لا تحزّتُوا ﴾ الحُزن يوهنُ القُوى و يضعفُ الحِمم؛ ولذا تكور النهي عنه في القرآن، فنفّذ الأمر، وقاوم الحزن، وتفاءل!

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٧٨]:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُّوَا أَتَمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمَّ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِشْـمَاً ﴾ [آل عمران :١٧٨]: قال القشيري:

"من تمام المكر بهم والمبالغة في عقوبتهم أنا نعذَّ بهم وهم لا يشعرون! ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، نُملي لهم فيظنون ذلك إنعامًا، ولا يحسبونه انتقامًا! وقد اتضح لكلّ ذي بصيرة أن ما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود من جملة الإنعام».



## ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ ٱلْخِيدَ مِنَ ٱلطَّيبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]: قال ابن كثير: «لابدأن يعقد سببًا من المحنة يُظهِر فيه وَلِيَّه،

ويفتضح فيه عدوَّه، يُعرَف به المؤمن الصَّابِر، والمنافِق الفاجِر».

## الله المَعْدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيآ ﴾ [آل عمران: ١٨١]:

قال الحسن ومجاهد في سببب نزولها: «لما نزلت: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ، قالت اليهود: إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء»، وذكر الحسن أن القائل هو حيى بن أخطب.

#### ا ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلمُّوتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]:

الموت ليس نهاية الرحلة بل بدايتها، فإما نعيم وإما جحيم، فحدِّد وجهتك من اليوم!

#### ا ﴿ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]:

أجر المؤمن: الثواب، وأجر الكافر: العقاب، ولفظ التوفية ﴿ تُوفُّونَ ﴾ يشعر أن قبلها في الدنيا أو البرزخ بعض الأجور، لكن توفية الأجور وتكميلها لا يكون إلا يوم القيامة.

#### ا ﴿ فَكُن زُحْنِحَ عَنِ ٱلتَّكَارِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]:

الزحزحة تكون بعمل يسير، فرُبَّ عمل صغير زحزحك عن النار، فإياك واستصغار أي عمل صالح!

#### ﴾ ﴿ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]: بين الجنة والنار مقدار (زحزحة)، فها أفقرك غدَّا إلى حسنة واحدة تزحزحك عن

بين الجنة والنار مقدار (زحزحة)، في أفقرك غداً إلى حسنة واحدة تزحزحك عن النار هذه الزحزحة!

#### تعريف جديد ووحيد للفوز.

والله لولم يكن إلا النجاة من أهوال النار لكان فوزًا عظيمًا، فكيف لو أضيف إليه دخول الجنة، فوز من وراء فوز.

## اللهِ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَنَوَا وَيُجِبُّونَ أَن يُحْسَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾

[آل عمران :١٨٨]: قال السعدي: "بالخيرالذي لم يفعلوه، والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله، والفرح بذلك».

#### الله الله عمران : ١٩٠١: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران : ١٩٠]:

بكى عليه الصلاة والسلام حتى بلَّ لحيته وقال : لقد أنزلت على الليلة آيات . . ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها!

#### الله الله الله الله عمران : ١٩١]: ﴿ اللَّهُ مَا وَيَتَفَكَّرُونَ ﴾ [آل عمران : ١٩١]:

الطاعة ولود! فكثرة الذكر قادتهم لعبادة أخرى وهي عبادة الفكر.

#### الله ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩١]:

قال أبو سليمان الداراني: "إني لأخرج من منزلي فيا يقع بصري على شيء إلا رآيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة».

## ﴿ زَبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا ﴾

[آل عمران : ١٩٣]: قال محمد بن كعب القرظي: "ليس كل الناس سمع النبي على الناس سمع النبي على ولكن المنادي القرآن".

#### ﴾ ﴿ وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران :١٩٣]:

سئل الحسن البصري عن الأبرار، فقال: «هم الذين لا يؤذون النَّرَّ».

## إِنَّ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ \* مَتَنَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ... ﴾

[آل عمران: ١٩٦]: مهما طال نعيمهم وكثر، فما هو إلا قطرة في بحر ما ينتظرهم من أهوال النار.

#### ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران:١٩٨]:

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من مؤمن إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني؛ فإن الله يقول: ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾









#### سورة النساء



قال ابن القيم: «وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر ، فله دينه وللواصل دينه».

من السبع الطوال في القرآن ، وثاني آية منها ﴿ وَءَا تُوا اللَّيْكَ عَنَى أَمُولَكُمْ ﴾ [النساء: ٢]! في ظل الإسلام العظيم، لا خوف على حقَّك مهم كنتَ ضعيفًا .

] ﴿ وَلَا تَنَبُذُّ لُوا الْخَبِيثَ بِالظَّيِبِ ﴾ [النساء:٢]:

قال سفيان الثوري عن أبي صالح: «لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قُدِّر لك».

أي تجوروا وتميلوا عن الحق، من عال الميزان عولًا إذا مال، ومنه عال الحاكم إذا \_ جار، ثم استُعمِل في الميل المعنوي؛ لأن تعدد الزوجات يعرِّض صاحبه عالبًا للجور.

﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَّتِهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾[النساء: ٦]:

الحقوق المالية لابد لها من توثيق ولو كانت بين الأقربين.

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَنَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾

[النساء: ٨]: هذه وصية لمن عنده خادم أن يصرف له راتب شهر عند شهود الميراث، فإن التفوس تتشوف للعطاء، فوسّع على غيرك كيا وسّع الله عليك.

الينيم إما طريق الجنة (أنا وكافل الينيم في الجنة)، وإما طريق النار: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ النَّامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللْحَالِي اللللْحَالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُولِ اللللْمُ ا

سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠].



#### [النساء: ١٧] ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١٧]:

تأمل رحمة الله في قوله (على)، فجعل التوبة حقًّا أحقه على نفسه سبحانه، فها من تائب إلا وجعل الله على نفسه حقًّا أن يقبل توبته.

## إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّةِ عِبَهَالَةِ ﴿ [النساء: ١٧]:

إقدامك على المعصية ليس جهلًا بحرمتها، وإنها هو جهل بعظمة من عصيت!

#### ﴿ ثُمَّ يَتُونُونَ مِن قَريبِ ﴾ [النساء: ١٧]:

قال أبو العالية: «سألت أصحاب النبي ﷺ عن هذه الآية، فقالوا: كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب".

## وَلا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ

ءَا تَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء:١٩]: جمع الله هنا بين عملين من أعيال الجاهلية نهى عنها، فالأول: كانوا يرثون النساء كالمتاع، والثاني: العَضْل أي المنع من التزويج، فكان أولياء الميت يمنعون زوجته من الزواج بعده، ويتركونها على ذلك حتى تدفع لهم ما أخذت من ميراث الميت، أو تموت فيرثوها.

## الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

[النساء: ١٩]: خيرا كثيرا، ولو بدون حب، فليس على الحب وحده يقوم الزواج.

## ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِرًا ﴾ [الناء: ١٩]:

ليسى فقط ذهاب ما تكره، وليس عكس ذلك من الخير فحسب، بل وكثيرًا أيضًا.

الله قال خيرًا لكفي؛ فكيف وهو خير كثير؟! ﴿ كَثِيرًا ﴾ لدرجة أن ينسيك

آلامك، فتفاءل مهم كان الألم بالغًا!

قد تكون كراهية الشيء أول الخير فيه، فأحسِن الظن باللطيف الخبير.

#### ﴾ ﴿ وَأَخَذَ كَ مِنكُم مِّيثُنَقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: ٢١]:

رِباط الزوجية أعظم عقد وميثاق، فلا تحل هذا العقد في لحظة غضب .











هل أدركت الآن حجم المؤامرة التي فضحها الله في كتابه؟!



﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم . ﴾ [النساء: ٢٨]: ما أحلم الرب في تودده إلى العبد!!



فلا قوة له إلا بربه، فاقترب من ربك، واستمد منه القوة.

النساء: ٢٨]: ما الثوري عن قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]: ما ضعفه؟ قال: المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها، وهو لاينتفع جا؟ فأي شيء أضعف من هذا؟!

تعلقنا الله ضعفاء لنفتقر إليه، فإذا افتقرنا إليه قوينا!



النساء: ٢٩]: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: ٢٩]:

قال الفضيل بن عياض: «لا تغفِلوها عن ذكر الله، فإن من أغفلها عن ذكر الله - تبارك وتعالى - فقد قتلها».

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا لُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَا يَكُمْ ﴾ [النساء:٣١]:

مجرد اجتناب الكبائر يكفر عنا الصغائر! فأي كرم هذا؟!

النساء: ٣٢]: ﴿ وَسْتَكُواْ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ } [النساء: ٣٢]:

لم نسمع بكريم قال لأحد: سَلْني، ثم لم يعطه، فكيف بأكرم الأكرمين؟! وهو اللذي قال: ﴿ وَسَنَكُوا اللَّهَ مِن فَضَيلِهِ ٤ ﴾.

قال سفيان الثوري: «ما أمر بالمسألة إلا ليعطي».

النساء: ٣٢] ﴿ وَلَا تَنْهَ مَنْ وَأَمَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ . بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٣٢]:

نهى الله عن مجرد تمني ما في أيدي الغير، وهو عمل القلب، فكيف بالعدوان
 عليهم وهو عمل الجوارح؟!

ذكَّرنا الله بأن تفضيل بعضنا على بعض محض فضل إلهي لا دخل للعبد فيه؛ لتلا يسخط المفضول، أو يفخر الفاضل.

و فَالصَّعَلِحَاتُ قَانِلَتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ ﴾[النساء: ٣٤]:

تفقد المرأة من صلاحها بمقدار ما تفقد من حفظها لسِرِّ زوجها.

🗓 ﴿ فَعِظُوهُنَ ﴾ [النساء: ٣٤]:

لطف الله بالنساء ورحم ضعفهن حتى جعل عقوبتهن مجرد كلمة وعظ!

وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾[النساء:٣٤]:

لن يردع الزوج عن ظلم زوجته شيء أعظم من تذكره عظمة الله وعلوه وكبره!

## وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِيمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن السَّاء: ٣٥ أَرْبِيدَآ إِصْلَنَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ [النساء: ٣٥]:

قال الزنخشري: "وإنها كان الحكهان من أهلهها؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للصلاح، وإليهم تسكن نفوس الزوجين، ويبرز إليهم ما في ضائرهما من الحب والبغض، وإرادة الصحبة والفرقة، وموجبات ذلك ومقتضياته، وما يزويانه عن الأجانب، ولا يجبان أن يطلعوا عليه».

#### وإن يُرِيدا إصلاحًا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُما ﴾ [النساء: ٣٥]:

صدق إرادة الإصلاح عند الزوجين من أهم أسباب التوفيق بينهما عند الخلاف.

قال القاسمي: «من أصلح نيته فيما يتوخاه؛ وفَّقَه الله تعالى لمبتغاه».

#### و و الضاحِ بِالْجَنْبِ ﴾ [النساء: ٣٦]:

على الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من:

مساعدته على أمور دينه ودنياه،

والنصح له،

والوفاء معه في اليسر والعسر،

وأن يحب له ما يحب لنفسه .

#### الله الله المُعِبُّ مَن كَانَ تُغْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]:

هب العالم كله ضجَّ بامتيازاتك وتكلم عن إنجازاتك، لكن ربك لا يحبك!!

#### الله الله من يَبْخَلُونَ وَيَأْمُنُ وَنَ ٱلنَّاسَ فِٱلْبُخْلِ ﴾[النساء: ٣٧]:

أي يحضون الناس عليه، وهذا أشد البخل، وهؤلاء هم المنافقون، ويحتمل أن يراد به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي على هذا يكون المراد هنا اليهود، وهو المأثور عن ابن عباس.



## وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا ﴾[النساء: ١٤٠]:

قال قتادة: «لأن تفضُّل حسناتي ما يزن ذرّة أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها».



من مضاعفتها نشر ثناء الناس عليها، ودعاؤهم لصاحبها.

و يضاعفها إلى كم؟! قال السعدي: «إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك، بحسب حالها، ونفعها، وحال صاحبها إخلاصًا ومحبة وكمالًا».



قال ابن عطية: «الله إذا مَنَّ بتفضله.. بلغ بعبده الغاية!».

#### إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ [الناء: ١٤]:

بكي الشهيد هنا، فإذا عن المشهود عليهم؟!

#### الله عَلَمُوا مَا نَقُرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴿ [النساء: ٤٣]:

كم من مُصَلِّ غافل من سكرة هواه، لا يعلم ما يتلوه في الصلاة.

#### ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شَكَارَى ﴾ [النساء: ٤٣]:

قال السعدي: «فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره».

#### ا ﴿ أَوْ لَكُمُ مُنْهُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣]:

أعظم موضع يحتاج إلى التصريح هو موضع الأحكام الشرعية، ومع هذا كنَّى القرآن فيه، فحافظ على رُقيً كلماتك في جميع أحوالك.

#### الله ﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ [النساء: ٤٥]:

إذا تخلى الناس عنك في كربك، فاعلم أن الله يريد أن يتولاك.

## ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُكُمُ مَ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٩]:

يزكيك الله وينشر لك الذكر الحسن بقدر ما تقاوم تزكية نفسك ومدحها.







النساء: ٤٩]: ﴿ بَلِ اللَّهُ يُرَّكِي مَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٩]:

إن لم تكن تزكيتك من رب الأرض والسياء، فلن ينفعك عند الناس تزكية ولا ثناء.

﴿ آَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظَّلَمُونَ فَتِيلًا ﴾:[النساء: ٤٩]:

تزكية النفس عادة يكرهها الله وينفر منها الناس، فلم تفعلها؟!

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِهِ ﴾ [النساء: ٥٤]:

لا تحسد أحدًا على نعمة من النعم، فأنت لا تعلم ماذا حرمه الله أو أصابه من النَّقَم!

الحاسد معترض على ربه لا على من حسده.

﴿ كُلَمَا فَضِيَتَ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوفُواْ الْعَذَابَ ﴾ [النساء:٥٦]: ﴿ كُلَّمَا ضَيْدًا خَبَتَ زِدْنَكُمْ سَعِيرًا ﴾! هذا حالهم.. كلما ظنوا تخفيفا زيد في عذاجم، فمن الذي يطبق هذا؟!

الله عَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء :٥٨]:

الحد النبي على مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة فأمره ربه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَانَة في ما هو أعظم من مفتاح! تُؤدُّوا ٱلْأَمَانَة في ما هو أعظم من مفتاح!

قال السعدي: "الأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، وأداؤها بأن يجعل فيها الأكفاء ها".

النساء:٥٨] ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ [النساء:٥٨]:

أعظم المواعظ مواعظ القرآن.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ ﴾ [النساء: ٦١]:

إذا أردت كشف المنافق، فتحاكم معه إلى الكتاب والسنة، وراقب موقفه.

النساء: ٦٣] ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: ٦٣]: انصح سرًّا فهو أرجى للقبول.





إيمان بلا تسليم لأحكام الشرع هو محض هراء.

إِلَّهُ مُنَّمَ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

[النساه: ٦٥]: الاستقامة لا تعني فقط فعل الطاعات، بل لنروم الحق والإذعان له في كل الأحوال.

🌆 ﴿ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٦٥]:

من دلائل الإيهان الصادق: التسليم التام لأمر الله من غير أدنى حرج في النفس.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء : ٦٦]:

فعل المواعظ وتنفيذها من أهم أسباب الثبات على الحق.

🐼 ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ، لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء :٦٦]:

أكثر الناس انتكاسًا ؛ أقلُّهم عملاً بما يوعظ به.

إِنَّ ﴿ فَأُولَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ وَٱلصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩]: قدَّم الصديق على الشهيد لأن الحياة في سبيل الله

أصعب من الموت في سبيله.

النساء: [٧٧] ﴿ قُلْ مُنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ [النساء: ٧٧]:

قليل .. لا يستحق أن تبكي على فقده، ولا أن تقلق من أجله.

و التنغيص وزمانها مثقض، والآخرة التنغيص وزمانها متقض، والآخرة

دائمة النعيم وأهلها خالدون، فإن فكّر العاقل عرف الأحق بالإيشار».

[النساء: ٧٩] ﴿ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَّتَةٍ فِين تَّفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]:

فهمت من هذه الآية أن أحزاني وقلقي ومخاوفي من صنع يدي، وأن سعادي قرار شخصي، وأن الناس لا يستطيعون -مها فعلوا- أن يشقوني.







#### النساء: ٨٢] ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [النساء: ٨٢]:

قال ابنَ القيم: "فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم".

## ﴿ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾

[النساء: ٨٣] : اللسان في الفتن وقعه كوقع السيف، ومنهج المؤمن في الفتن إمساك اللسان، واستشارة العلماء الثقات.

#### (النساء: ٨٥]: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَلَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ تَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥]:

الشفاعة هي الوساطة في إيصال خير أو دفع شر، سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا، وتكون بلا مقابل، ومنها الشفاعة للمظلومين، وفي الحديث: «اشفعوا تؤجّروا».

#### النساء :٨٥]: ﴿ مِّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، تَصِيبُ مِنْهَا ﴾ [النساء :٨٥]:

بعضنا يتردد في الشفاعة لأنه بخاف على مكانته، ويرى أنه لن يستفيد من الشفاعة شيئًا، فوعده الله بنصيب منها.

#### و كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥]:

الآية الوحيدة في القرآن التي ورد فيها اسم الله المقيت، فلا تحمل الهم، إنها أنت شيء من الأشياء، فلن يعجز المقيت أن يدبّر لك (قوتَك).

## إِنَّ ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَّةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]:

ما أجمل (الكرم) ولو كان في (التحية).

## و وَإِذَا حُيِينُم بِنَجِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ [النساء : ٨٦]

دين يعلَّمنا الإحسان في كل شيء حتى في التحية.

#### و فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْتَفِقِينَ فِئْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨]:

بحسب ما يراه كل واحد منها.

#### وَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ كُمَّا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوْآة ﴾ [النساء: ٨٩]:

الضال يتمنى أن يكون الناس كلهم مثله، كي لا يشعر بوحشة الانحراف.

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ﴿ ودت الرَّانِيةَ لُو زَنِي النساء كلهن ٩.

إ ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩١]: هم قومٌ من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عُهودَهم ليأمنوا قومهم، وما هم بمخلصين الود لأي من الفريقين، ففيهم نزلت هذه الآية.

ويقتلوا المتلاعبين بالدين، الذين يظمنُوكُم وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ كُلُّ مَارُدُّوا إِلَى ٱلْفِلْنَةِ الْوَمْنِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ الل

## ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوَمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِلْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ﴾

[النساء: ٩١]: يظنون الحياد بين الحقّ والباطل كافيًا، وأنه الطريق الأسلم، وما علموا أن هذا أول خطوة في طريق السقوط.

## ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْفًا ﴾ [النساء: ٩٢]:

وعليه، فلا يقتل القاتل حين يقتل متعمدًا وهو (مؤمن).

والمبالغة في النفي، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر النفي، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر الله من أي مؤمن قتل المؤمن.

#### وَ مَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ: إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا ﴾ [النساء: ٩٢]:

ليس معنى (يصدقوا) الصدقة بل المعنى هذا العفو، وسمِّي العفوُ هذا صدقةً حثًّا عليه وتنبيهًا على فضله .

الجزء الخامس مج الحري الخرا الخامس مج الحري النساء مج الحري المرة النساء مج الحري المراة النساء مج المراة النساء

#### الله ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ ....وَأَعَدَلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

[النساء: ٩٣]: عذابه عظيم حتى يكون (ألم المقتول) أهون ما يكون إذا قورِن (بألم القاتل).

#### وَ إِذَا ضَرَيْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُوا ﴾ [النساء: ٩٤]:

حتى عند القتال لابد من التبين والتثبت، فلا شيء يبرِّر التهور في إصدار الأحكام على الآخرين.

## و كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبِّلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ... ﴿ [النساء: ٩٤]:

إلى كل معلّم! قال ابن عاشور: «هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم».

## ولَا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِينِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَنِهِدُونَ﴾ [النسساء: ٩٥]:

محال أن يساوي الله بين عبد أسرع إليه وآخر أبطأ عنه.

## ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدَّرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ ، عَلَى ٱللَّهِ ﴾

[ النساء: \* \* ! ]:

#### . سبب نزولها:

نزلت في جندب بن ضمرة، وكان قد بلغه وهو بمكة فقال لبنيه: احملوني فإنى لست من المستضعفين، وإني لأهتدي إلى الطريق، وإني لا أبيت الليلة بمكة، فحملوه على سرير متوجهًا إلى المدينة، وكان شيخًا كبيرًا، فإت بالتنعيم، ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شياله ويقول: اللهم هذه لك، وهذه لرسولك على ما بايع عليه رسولك ما تم مات ولما بلغ خبر موته الصحابة قالوا؛ لبنه مات بالمدينة فنزلت الآية ﴿ وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

النساء: ٩٧] أرض الله واسعة ومليثة فَهُم عِرُواْ فِيها النساء: ٩٧] أرض الله واسعة ومليثة بالفرص ومنح التغيير! فاخرج إلى أرض جديدة إن ضاقت بلادك بأحلامك.



## 

التعلل بالأعذار لا يصلح أن يكون مبررًا للفشل والاستسلام.

#### وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾[النساء:١٠٠]:

الهجرة في أقصر تعريف: دليل على أن دين المرء أغلى عنده من وطنه.

#### إِنَّ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠]:

نية المرء خير من عمله، وبعض نياتك تبلغ بك أعظم الدرجات، ولن ينقطع أجرها حتى بعد موتك.

#### الله ﴿ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [النساء:١٠٠]:

قال السعدي: «فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضان الله تعالى؛ وذلك لأنه نوى وجزم، وحصل منه ابتداء وشروع في العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملًا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها».

#### وَإِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مُوَقُّونَا ﴾ [النساء:١٠٣]:

كان الحسن البصري يقول: "يا ابن آدم .. ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟!».

الصلاة فضلًا عن أنها أفضل العبادات، لكنها كذلك من أهم وسائل تنظيم الأوقات.

#### ﴿ فَإِنَّهُ مُ يَأْلَمُونَ كُمَّا تَأْلَمُونَ ﴾ [النساء:١٠٤]:

الألم واحد لكن الجزاء مختلف ومتفاوت بحسب حال القلب: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء :١٠٤].

## ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء:١٠٤]:

آلامك .. لا يخفِّفها عنك إلا رجاء ثواب الله.

9|6 | PIO

إ تشجيع على الصبر، فليس ما تقاسونه من ألم خاصًا بكم، بل يشارككم فيه الكفار والفجار، وإنهم ليصبرون على آلامهم، في لكم لا تصبرون! مع أنكم ترجّون من حسن العاقبة في الدنيا، وثواب الآخرة ما لا يرجون .. آه من جلد الفجار وعجز الأبرار..

## ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَابِينِينَ خَصِيعًا ﴾ [النساء:١٠٥]:

أي لأجل الخائنين مخاصمًا ومدافعًا عنهم، فلا تخاصم اليهود من أجل خائن، ولو كان مسلمًا.

وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقَّى».

#### وَ النساء:١٠٧]:

لم يقل (يخونون)، وهو افتعال دال على التكلف لقصد المبالغة في الخيانة، وممكن أن يخون الإنسان غيره، لكن كيف يخون نفسه؟

خيانة النفس تحدث بالغفلة عن العقوبة الآجلة بالشهوة العاجلة، فجعلت خيانة هؤلاء لغيرهم خيانة لأنفسهم؛ لأن سوء عاقبة هذه الخيانة سيعود عليهم، ولهذا يقال لمن ظلم غيره: إنه ظلم نفسه.

﴿ يَسْتَخَفُّونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٨]:

الخاص عندالله كالعام! فراقبه على الدوام، ولا تستهن بنظره إليك في السر والإعلان.

﴾ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَبِّعِمًا ﴾[النساء: ١١٠]:

ما أقرب الله .. ما أرحم الله .. ما ألطف الله!!

﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ .... ﴾[النساء:١١٠]:

أبشع الظلم ظلم النفس؛ لأنها أغلى ما تملك، ولا تستحق منك هذه المعاملة! كيف لعبد أن يذبح نفسه؟!

#### الله ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾

[النساء: ١١٢]: قال القشيري: «من نسب إلى أحدما هو بريء منه من المخازي عكَس الله عليه الحال، وألبس ذلك البريء ثواب محاسن راميه، وسحب ذيل العفو على مساويه، وقلَب الحال على المتعدّي بما يفضحه بين أشكاله، في عامة أحواله».

وقوع العبد في المعصية أهون عند الله من اتهام بريء بها.

#### وَ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَيج بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤]:

قال عليه الصلاة والسلام: "كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو ذكر الله». قيل لسفيان الشوري: ما أشد هذا الحديث! فقال سفيان: ألم تسمع الله يقول هذا بعينه.

#### وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تُولَى ﴾[النساء:١١٥]:

وعيدٌ إلهي بأنْ يترك الله كلَّ فاسِدٍ مع اختيارِه! أي نجعله واليًّا لما تـولاه مـن الضلال، ونُخلِّق بينه وبين ما اختار لنفسه من سيئ الأحوال، وهذا دليل على استقلال إرادة العبد وحرية اختياره، فهو مخيَّر لا مسيَّر.

#### وَلَا مُرَنَّهُمْ ﴾ [النساء:١١٩]:

يبلغ من تسلط الشيطان على العبد أن يأمره فيمتثل، كالعبد بين يدي سيده، وهـ ذا قمة الـ ذل والحوان، فضلًا عن أنه يـ ورد يـ وم القيامة النيران.

## النساء:١٢٠]: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِينُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠]:

والغرور: إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب، والمعنى: أن ما سوَّله لهم الشيطان في حصول ما يرغبون:

إما باطل لا يقع، مثل ما يسوِّله للناس من عقائد فاسدة ومذاهب منحرفة.

أو حاصل لكنه غير محمود في العاقبة، مثل ما يزيِّنه للناس من قضاء دواعي الغضب والشهوة.









## ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ ١٠

[النساء: ١٢٣]: حتى أهل الكتاب لهم أماني، لكن لن (ينجو) إلا أهل (الأعمال).

#### النساء: ١٢٣]: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزُ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]:

قرأتُ لابن الجوزي في صيد الخاطر: «من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا، فتظن أنك قد سومحت ، وتنسى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَّ بِهِ ٤٠٠).

كل ظالم معاقب على ظلمه في العاجل قبل الآجل.

#### الله ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨]:

تحيرٌ من ماذا؟! قال رسول الله على: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين هي الحالقة» صحيح الجامع رقم: ٢٥٩٥.

#### ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ ﴾ [النساء:١٢٨]:

لا يعطّل الصلح بين المتخاصمين ، ولا يطيل الخصومة؛ إلا الشح، فكل خصم يصيح: حقي! حقي!

## ﴾ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضتُمْ ﴾ [النساء:١٢٩]:

قال الحسن وابن جرير: في المحبة، وعن أبي مليكة أن الآية نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان رسول الله عليها أكثر من غيرها من نسائه.

أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة أنها قالت: «كان النبي على يقسم ين ين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».

قال جابر بن زيد: كانت لي امرأتان فلقد كنت أعدل بينها حتى أعُدُّ القُبَل! وعن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه، وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى.

## الجزء الخامس مج الحري الجر سورة النساء مي ٠٠٠٠

#### الله ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلُّا مِن سَعَتِهِ ، ﴿ [النساء: ١٣٠]:

هذه أرق كلمة يمكن أن تسمعها المطلقة، ويكفي أنها مواساة من الرب اللطيف لعبده المنكسر الضعيف.

#### ﴿ وَإِن يَنْفَرَّفَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ، وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾

[النساء: ١٣٠]: لا تشعر بالضيق عند فقد ما تحب، فقد يأخذ الفقد يدك إلى السعة.

#### الله ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا ﴾ [النساء: ١٣٠]:

مما وسعه الواسع: (الحياة) ؛ فلن تضيق الحياة على مؤمن.

#### و وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْينِ ٱللَّهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ > ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْينِ ٱللَّهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ > ﴿ [النساء: ١٣٠]:

كل شيء فقدته، فارِقه مع اليقين بالعِوَض، وسيغنيك الله عنه من سَعَته.

رُوي عن جعفر بن محمد أن رجلًا شكا إليه الفقر، فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوج، ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر، فأمره بالطلاق، فسئل عن هذه الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقُراّهَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقُراّهَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾، فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق، فقلت: فلعله من أهل هذه الآية في الله هذه الآية ﴿ وَإِن يَنْفَرّقا يُغْنِ اللّهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ ﴾.

#### وَ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثُوابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [النساء: ١٣٤]: قال أبو حامد الغزالي: "من طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحها جميعًا! ».

## و كُونُوا فَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴿ [النساء:١٣٥]:

إنَّ لم يكن لك من نفسك واعظ ، لم تنفعك المواعظ.

## اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَنَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهُوَى أَن تَعْدِلُوا ﴾

[النساء: ١٣٥]: قد يقول قائل: قد ينحاز صاحب الحوى إلى الغنيّ طمعا في غناه؛ فلم ذكر الله الانحياز إلى الفقير؟ والجواب: قد ينحاز صاحب الهوى إلى الفقير رحمةً به وشفقة عليه.



الجزء الخامس مج الجزء الخامس مج الجزء الخامس المج المرة النساء مج المجزء الخامس المجاهد المحامد المحا

و النساء :١٣٥] ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُوا ﴾ [النساء :١٣٥]:

إياك أن يميل بك الهوى لتمنع حقاعن من تكره، أو تعطى بغير حق من تحب.

و يَتَأَيُّهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا ﴾ [النساء: ١٣٦]:

تحتاج دومًا لتجديد الإيمان، وتفقده في قلوبنا، مهم كنا مؤمنين.

﴾ ﴿ أَيَبْنَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء:١٣٩]:

العزة الحقيقية لا تستمد إلا من الله.

﴾ ﴿ فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء:١٤٠]:

كما أنك تأثم على كلام لا يجوز أن تتكلم به؛ فكذلك تأثم بسكوتك على منكر لا يجوز السكوت عنه.

وَ إِنَّكُو إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠]:

قال القرطبي: "فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن يُنكِر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية".

وي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قومًا يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الخاضرين: إنه صائم، فحمل عليه الأدب (أي: عاقبه)، وقرأ هذه الآية:

﴿إِنَّكُو إِذَا مِثْلُونُ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ يَنَرَبُّهُ وَنَ يِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ ﴾ [النساء: ١٤١]:

المنافقون يفتحون خطوط الرجعة لكلّ الاحتمالات تحسبًا للقادم؛ لأنهم ليسوا

﴿ وَلَن يَجِعَلُ أَلَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]:

لا يُسلِّط الله الكافرين على المؤمنين إلا بمقدار نقص إيهانهم وابتعادهم عن دينهم.

و و إذا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء:١٤٢]:

حين يرحل الحب من القلب؛ يتثاقل المرء عن اللقاء!!

## الجزء الخامس مج عرف المساء مج الجزء الخامس المح عرف المحالية المحامل المحامل المحاملة المحامل

#### و و و إذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ [النساء:١٤٢]:

إذا لم تجد ألماً في قلبك عند قيامك للصلاة بتكاسل، فهذه مصيبة أعظم تقرع ناقوس الخطر، وتوجب سرعة التحرك والحذر.

#### و لَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]:

قال كعب : «من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق».

## الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾[الأحزاب: ٤١]:

من أحبّ شيئًا أكثر من ذكره، فكيف حبك لربك؟!

#### وَ الْأَحْرُوا اللَّهَ فِكُوّا كُثِيرًا ﴾[الأحزاب: ١٤]:

قال السعدي: «وأقبل ذلك: أن يبلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء، وأدبار الصلوات الخمس، وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك، في جميع الأحوال».

#### ا ﴿ مُذَبِّدُ بِينَ يَينَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُؤُلَّهِ وَلَا إِلَى هَتُؤُلَّهِ ﴾ [النساء:١٤٣]:

حدِّد موقفك في الصراع بين الحق الباطل، وإلا تسرَّب النفاق إلى قلبك، ومِلتَ بمرور الوقت إلى أهل الباطل دون أن تشعر.

#### ﴿ مُّذَبَّدَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ [النساء: ١٤٣]:

ليس الحياد دائمًا فضيلة، أحيانًا يكون علامة نفاق!

## وَ مَا يَفْعَكُ أَلِلَهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾ [النساء:١٤٧]:

هذه بشارة! قال قتادة : «إن الله جلّ ثناؤه لا يعذب شاكرًا و لا مؤمنًا».

قال القشيري: "هذه آية توجب حسن الرجاء وقوة الأمل، لأنه جعل من أمارات الأمان من العقوبة شيئين اثنين: الشكر والإيهان، وهما خصلتان يسير تان خفيفتان، فإن الشكر مقالة، والإيهان حالة، ولقد هوَّن السبيل على العبد حين رضى منه بمقالته وحالته».



[النصاء: ١٤٧]: ﴿ مَّا يَفْكُلُ أَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]: «أيتشفى بـ من الغيظ؟ أم يدرك به الثار؟ أم يستجلب به نفعًا؟ أم يستدفع به ضررًا؟ كما هو شأن الملوك.

onv وهـ و الغنـي المتعـالي الـذي لا يجـوز عليـه شيء مـن ذلـك، وإنـما هـو أمـر اقتضت الحكمة أن يعاقب المسيء، فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب».



# من روائع المتحبرين

عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب، كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَتُواْ وَلَمّ يَلْبِسُوا إِيمَنتَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] إلى آخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر .. أتيتُ قبل على هذه الآية ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمّ يَلْبِسُواْ إِيمَنتَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] وقد ترى أنا نظلم ونفعل، فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك، يقول الله:

تعظيم قدر الصلاة ٢-٤ ٢٥ - محمد بن نصر المروزي - مكتبة الدار-المدينة المنورة



## 

قال السعدي: «فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: ﴿فَكَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللّهِ ﴾[الشورى: ٤٠].

#### ﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾[النساء:١٤٨]:

يريدالله أن يحمي آذان المجتمع من قول السوء والألفاظ الرديثة؛ لأن الناس تتكلم بها تسمع، والنطق بالكلمة السيئة سيرهق أجيالًا قادمة؛ لأن من يسمع يردّد، ويلقي إلى غيره فينشر، فينتشر السوء كالوباء، ويتحمل الوزر من نطق به أول مرة.

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨]:

هذا التذييل مقصود به التحذير من التعدي في الجهر بالسوء المأذون فيه، ووعدٌ للمظلوم بأن الله تعالى يسمع شكواه ودعاءه، ويعلم ظلم ظالمه له.

حجة المظلوم وإن لم يسمعها أحد، فإن الله سامعها، وقادر على الانتصار لها.

#### إِنَّ اللَّهِ عَنْهُواْ عَن سُوِّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾[النساء:١٤٩]:

الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عن الناس، عفا الله عنه.



#### سورة المائدة

وَيَتَأْتُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَنْيَرُ مُعِلَى ٱلصَّنيدِ وَأَنتُمْ حُرُّمْ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]:

ما هذه البلاغة! حكى النقاش أنّ أصحاب الكِنّدي قالواله: أيها الحكيم.. اعمل لنا شيئًا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أيامًا كثيرة ثم خرج فقال: "والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرتُ فإذا هو نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلَّل تحليلًا عامًّا، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا».

٥٧٥ ﴿ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحُرّامَ ﴾ [المائدة: ٢]:

معطوف على شعائر الله، والمرادبه الجنس، فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة، وذوالحجة والمحرم، ورجب، وسُمِّي الشهر حرامًا باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام.

﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعَنَّدُوا ﴾ [المائدة : ٢]: حذارِ ان تدفعكم كراهية أحد إلى الجُور عليه والعدوان. قال ابن كثير: «لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد، في كل حال».

ov عن زيد بن أسلم قال: «كان رسول الله عليه وأصحابه بالحديبية، حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمرجم ناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال الصحابة. نصده ولاء كما صدنا أصحابهم، فنزلت هذه الآية».

﴾ ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلَّذِ وَٱلنَّقُوى ۗ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلَّإِنَّدِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]: والاثم هو التجرؤ على معصية الله التي يأثم صاحبها، والعدوان هو التعدي على الخَلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل إثم وعدوان يجب على العبد كفّ نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.

















#### الله ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجُوارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة: ٤]:

تقال ابن القيم: "من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم -أي المُدرَّب-". حتى الكلاب تتايز فيها بينها بالعلم!

## ﴿ وَلَا يَجِرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾[المائدة: ٨]:

خلافك مع غيرك يجب ألا يخرجك عن دائرة العدل وقول الحق.

الله على ابن رواحة لليهود: والله لقد جنتكم من عند أحب الناس إلى ، يعني رسول الله على الله ودن والله على من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السهاوات والأرض.

## وإِذْهُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُو اللَّهُ مُ أَيْدِيَهُ وَلَكُمْ أَيْدِيهُ مَنْكُمْ أَيْدِيهُ مَنْ كُمْ أَيْدِيهُ مَنْكُمْ أَيْدِيهُ مَنْ كُلُولُونَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ أَيْدِيلُونُ لَلْمُ لَذِي لَهُ مِنْ مَنْ مُنْكُمْ أَيْدِيلُونُ لِللَّهُ مِنْ لَكُونُ أَيْدِيلُونُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعُمْ مَنْ مُ أَنْ يَسْمُ عُلُولًا لِلللَّهِ فَي مِنْ لَكُمْ أَيْدِيلًا لِلللَّهُ فَيْكُمْ أَيْدِيلُونُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِيلُونُ لِلللللَّالِيلُونُ لِلللللَّالِيلُونُ لِلللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِيلُونُ لِلللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِيلُونُ لِلللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لللللّّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِيلُونُ لِلللللّهُ فَالِللللّهُ فَاللَّالِيلُونُ لِلللّهُ فَاللَّالِيلُونُ لِللللّهُ فَا

كم من خطر أحدق بك وأنت عنه غافل، حرسك الله منه دون أن تحس.

الله عَكُمُّ لَيِنْ أَقَمَتُمُ الصَّلَوْةَ ﴾ [المائدة: ١٢]: المَّادِينَ المُّكَاوَةَ ﴾ [المائدة: ١٢]:

أقرب العباد إلى الله أكثرهم صلاة، وهم الفائزون بمعية التأييد والنصرة.

وَ اللَّهُ مُعِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾[المائدة: ١٣]:

ومن أحبه الله أحبته الملائكة والناس أجمعون.

## ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَدَرَى ﴾ [المائدة:١٤]:

ادعاء اتكم باطلة! لم يقل: "ومن النصارى" إشارة إلى أن ادعاء هم النصرانية -وهي الدين الذي جاء به عيسى - هو قولٌ بأفواههم دون أن يتبعوه بقلوبهم؟ إذ لو كانوا متبعين له حقًا لآمنوا بمحمد على الذي بشَّر به عيسى عليه السلام.

## و مَنسَوا حَظَامِ مَاذُ كِرُوا بِهِ مَاأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَا وَهَوَ ٱلْبَغْضَاءَ ﴾

[المائدة: ١٤]: قال قتادة: «لما تركوا كتاب الله، وعصوا رسله، وضيعوا فرائضه، وعطلوا حدوده، ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره، ما افترقوا ولا تباغضوا».



#### المائدة: ١٤]: ﴿ فَنَسُواْ حَظًّا مِتًا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ [المائدة: ١٤]:

قال عبد الله بن مسعود: قد ينسى العبد بعض العلم بالمعصية، وتالا هذه الآية: ﴿ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّادُ كَرُوا بِهِ ﴾ [المائدة: ١٤].

#### اللاتدة ١٨٠]: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ [الماتدة ١٨٠]:

قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذُب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الشيخ هذه الآية: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَلِّدُ بُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾

لهذه الآية شاهد في مسند أحمد عن أنس: مرَّ النبي ﷺ في نفر من أصحابه، وصبي في الطريق، فلها رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني. ابني! وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، فقال ﷺ: «لا .. والله ما يلقي حبيبه في النار».

#### المائدة: ٢٣] ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ [المائدة: ٢٣]:

أنعم عليهما بنِعُم الإيمان والثبات والثقة بوعد الله وطاعة أوامره، وهي كلها نعم دينية، لا يلتفت إليها أكثر الناس؛ ولذا لا يؤدون شكرها، ويجزعون لمصائب الدنيا وحدها.

## و قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمًا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابِ ﴾ [المائدة : ٢٣]: من خاف من الله حقًا لم يخف من الخلق.

وَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَعَا فَإِذَا دَخَالْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِمُونَ ﴾ [المائدة : ٢٣]:

المبادرة المبادرة، والهجوم خيروسيلة للدفاع.

وَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمًا آدَخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ ﴾ [المائدة: ٢٣]: لم يلق نصح الرجلين استجابة من قومهم، لكن القرآن خلّد

ذكرهما بهذه الكليات.. مقاييس النجاح عند الله مختلفة!



الجزء السادس م المريدة المائدة ع مورة المائدة ع مورة المائدة الم

#### ﴿ فَأَقْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥]:

فراق الفجرة من سِمات البررة.



القبول لا يخضع لظاهر العمل، بل لِما وقر في قلبك من التقوي.

#### وَفَقَنْلُهُ وَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْكَسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٣٠]:

في الحديث الذي أخرجه الشيخان: قال رسول الله على: «لا تُقتَل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أول من سن القتل».

## ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّامًا يَبْحَثُ فِي ٱلأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُؤْرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾

[المائدة: ٣١]: شكرًا لك أيها الغراب. علمتنا درسًا من دروس الأخوة.



#### وَ المَائِدة : ٣٢] فَتَكُلُ ٱلنَّاسَ جَعِيعًا ﴾ [المائدة : ٣٢]:

هذا أعظم نصِّ عرفته البشرية في تعظيم قتل النفس، قال الزمخشري في فائدة هذا التعبير: «تعظيم قتل النفس وإحياتها في القلوب، وليشمئز الناس عن الجسارة على عليها، ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور على قتلها بصورة قتل الناس جميعًا، عظم ذلك عليه فتبطه - عن القتل - وكذلك الذي أراد إحياءها».

#### إ ﴿ وَٱتِّنَعُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةُ ﴾[المائدة: ٣٥]:

كلَّ قربة تقرَّب من الله فهي وسيلة، فكل عمل صالح، وكل اجتناب لمعصية هو وسيلة إلى الله. إنسان إلى أحد يحبه إلا بما يعلم أنه يُحبّه؟ فما بالنا بالتقرب إلى الله؟ وما يُحبه الله السبحانه أوضحه في الحديث القدسي: "وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبّ إلى مما افترضته عليه".

#### ﴿ وَٱللَّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]:

ختم الله آية حد السرقة بهاتين الصفتين، فهو عزيز في انتقامه من المفسدين، حكيم في تقديره الحدود حفظًا لمصالح عباده.

الله الأصمعي: كنتُ إِسْراً: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيَّدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَا كُسَبًا نَكُلًّا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وبجانبي أعرابي، فقال كلام من هـذا؟ قلت: كلام الله، قال: ليس هـذا كلام الله، فانتبهت فقرأت: ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيتُ ﴾ [المائدة: ٣٨] فقال: أصبت .. هذا كلام الله، فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: من أين علمت؟ قال: يا هذا .. عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.

#### اللائدة :٣٨]: ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ [المائدة :٣٨]:

أكل الحرام نقصان في كل شيء، في الإيمان وفي الأبدان.

يقول صاحب الظلال: "والرَّدع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدُّثه نفسه بها؟ لأنه يكفه عنها، ورحمة بالجاعة كلها لأنه يوفر لها الطمأنينة، ولن يدَّعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس، إلا وفي قلبه عمى، وفي روحه انطماس!».

إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩]: الظلم عمل إيجابي شرير مفسد، فلا يكفي في التوبة أن يكف الظالم عن ظلمه، بل لا بدأن يعوَّضه بعمل إيجابي صالح، يصلح به ما أفسده.

## ﴿ أُوْلَتِهِ لَكُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿ وَاللَّالَاةَ : ١٤]:

آية ينتفض لها القلب خوفًا، فالمدار في صلاحك أو فسادك بحسب قلبك، فراقب قلبك باستمرار.

🏧 سين: ما الحكمة في إرادة الله فتنة بعض خلقه؟

جيم: هم بدأوا!

زاغوا فأزاغهم، وابتعدوا فأبعدهم، وانحرفوا فعاقبهم على انحرافهم :﴿ وَلَا يُظْلِمُ رُبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٩٤].









#### 🕡 ﴿ سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ [المائدة: ٤٢]:

دَمَّ الله سماع الكذب، فما بالك بمن يردِّده وينشره؟!

#### اللائدة: ٤٢] ﴿ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢]:

أي الحرام. قال ابن جرير: شفع مسروق لرجل في حاجة فأهدى إليه جارية، فغضب مسروق غضبًا شديدًا وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك، ولا أكلمه فيها بقي من حاجتك. سمعت ابن مسعود يقول: «من شفع شفاعة ليرد بها حقًا، أو يرفع بها ظلهًا، فأهدى له، فقبل، فهو سحت».

## ﴿ المَانِدة : ٢٤]:

قال أبو حنيفة: «إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يُعزِّل (أي استحق العزل)».

## إِنَّ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]:

قال ابن عباس: "من جحدما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرَّ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق".

## الله فَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوّ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]:

حث على التعامل بالفضل لا بالعدل، أى: فمن تصدق بها ثبت له من حق القصاص - لجرحه أو دم وليه، فصدقته كفارة لذنوبه، وفي الحديث: «ما من رجل يجرح في جسده - جراحة، فيتصدق بها إلا كفَّر الله عنه مثل ما تصدق». صحيح الجامع رقم: ٥٧١٢.

## ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ مَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٩]:

عن ابن عباس رضى الله عنها قال: «قال كعب بن أسد وابن صوريا وشاس ابن قبس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه: فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعث يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم، ونؤمن لك ونصدق، فأبى رسول الله عليه ذلك، فأنزل الله فيهم:





الله ﴿ وَأَنِ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوْآءَهُمٌ ﴾ [المائدة: ٤٩]:

الوحي في مقابل الهوى، فلا ينصرف أحد عن حكم الله الا اتباعا لهواه، مهما تذرَّع بالأعدار.

اللائدة : ٤٩]: ﴿ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة : ٤٩]:

والتحذير هذا تحديدًا من اليهود، فإنها كم قال الحافظ بن كثير: (كذَّبة كفرة خوّنة)، فهذه صفات ثلاث ملازمة لهم في مكان وزمان.

لا محاباة في الحق، فالتحذير هنا لسيد الخلق وصفوة رسل الله، لكنه ينصرف إلى أمته من باب أولى.

أي: احذر هؤلاء اليهود؛ فإنهم كما قال الحافظ ابن كثير: (كذبة كفرة خونة) فهؤلاء اليهود فيهم هذه الثلاث الصفات (كذبة كفرة خونة)، وهذا هو الحق في وصفهم في جميع الأزمان وفي كل مكان.

المائدة : ٤٩]: ﴿ فَإِن تُولُّوا فَأَعْلَمَ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ﴿ المائدة : ٤٩]:

بعض الطاعات لا يُوَقَّق لها العبد بسبب ذنب سابق، فلا تظن أن شؤم الذنب انقضى بانقضائه.

اللائدة : ١٥]: ﴿ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى آوْلِيَّاهَ ﴾ [المائدة : ١٥]:

﴿ لَا تَنْجِدُوا عَدُونِي وَعَدُونَكُمْ أَوْلِيَآءً ﴾ ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ ﴾

[النساء: ١٣٩]، لكن الواقع شيء آخر! فأي غُربة يحياها المسلمون اليوم؟!

إِنَّ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]:

قال عبد الله بن عتبة: اليتق أحدكم أن يكون يهوديًّا أو نصر انيًّا وهو لا يشعر ٥.

﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ، ﴿ [المائدة: ٥٠]:

سيفتح الله باباً كنت تحسبه .. من شدة الياس لم يُخلِّق بمفتاح

سين: ما الذي يجمع بين (الفتح) و (أمر من عنده)؟! جيم: يجمعها المفاجأة



أرض الخوف يتفشى فيها داء النفاق.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِدِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ، ﴾ [المائدة: ٤٥]:

سنة الله في خلقه .. إذا انتكس مؤمن واحد، أتى الله بقوم آخرين بدلًا منه!

﴿ يُعِبُّهُمْ وَيُعِبُونُهُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]:

تال أبو يزيد البسطامي: «ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير؛ بل إنها ـ العجب من حبك لي وأنت ملك قدير».

إِلَّا ﴿ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآبِهِ ﴾ [المائدة : ٤٥]:

أوصى النبي على أبا ذر: "قل الحق وإن كان مُرًّا". قلت: زدني، قال: "الاتخف في الله لومة لاثم".

إن كنت تخشى اللوم في ما تقول أو تكتب على صفحتك، فتذكر أن الله مدح الحباب، فقال: ﴿ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعِ ﴾ [المائدة: ٥٤].

إ ﴿ يَأْتِي أَلِنَّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ ﴾ [المائدة : ١٥]:

قدَّم محبته له م على محبتهم له؛ فلو لا أنه أحبهم ما أحبوه، و لا وصلوا إلى طاعته و لا عرفوه.

المائدة : ٤٥]: ﴿ أُحِبُّونَهُ وَكُوبُونَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ [المائدة : ٤٥]:

من ذل بين يدي إخوانه ولان، فاز بمحبة الرحمن.

﴿ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]: لا يمكن لعبد أحب الله أن يرتد عن دينه، اغرسوا حب الله في قلوب من تحبون.

الله الله الله المُعَلَّمُ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِعِبَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٨]: الاستهزاء بالدين علامة قلة العقل، ولو حمل صاحبه أعلى الشهادات.

## الله الله المُنهُمُ الرِّينيون وَالْأَحْبَارُ عِن فَوْ لِمِدُ آلِاثْدَ وَأَكْلِهِمُ السُّحَتَ ﴾

[المائدة : ٦٣]: مقاومة الرشوة والفساد المالي من مهام المصلحين في كل عصر.

#### ﴿ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِلْسَ كَانُواْ يَصْمَنَّعُونَ ﴿ [المائدة: ٦٣]:

قال الإمام القرطبي: "ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

#### اللائدة : ٦٤]: ﴿ إِللَّا لِهُ مُنْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة : ٦٤]:

فكل من سأل الله ومد إليه يديه، لم يردَّهما (صفرًا) خائبتين.



أيها الصامتون .. ما أفدح خسارة هذا الصمت!

## ﴿ كُلُّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]:

اليهود دائها قادة إشعال الحروب والفتن بين الشعوب.

#### اللائدة ١٧١] ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَنُّواْ ﴾ [المائدة ٢١]:

إذا فُتِن (القلب) عمي (البصر)، وصُمَّتْ (الآذان)؛ فتخبَّطَت (الجوارح).

#### اللائدة : ١٧١] ﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾ [المائدة : ١٧]:

الفتنة تصيب دوما من لم يحسِب حسابها، وأكثر من يظن أنه بعيد عن الفتنة هو أكثر الناس وقوعا فيها.

#### ﴿ أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى آللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ فَهُ ﴿ [المائدة: ٧٤]:

دعا الله إلى التوبة من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال: يدالله مغلولة.

## ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ... كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ

عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ ﴾[المائدة: ٧٨، ٧٩]:

المجتمع السلبي الذي يرى المنكر ولا ينكره مجتمع ملعون بنص القرآن!























## الله عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ ﴾[الماللة: ٧٩]: ﴿ كَانُوا لَا يَكُنُوهُ ﴾[الماللة: ٧٩]:

قال أهل العلم: وليس من شرط الناهي عن المنكر أن يكون سليّما من المعاصي، بل ينهي العصاة بعضهم بعضًا،

#### 

المصلِحون سبب رحمة الأمة، ووقاية لها من نزول لعنة الله، فالله حين (لعن) بني إسرائيل بيَّن لنا السبب، فقال: ﴿كَانُواْ لَا يَـ تَنَاهُونَ عَن مُّنكَ مِ فَعَلُوهُ ﴾

#### اللاي مَنْ مُنكِر فَعَلُوهُ ﴾[المائدة: ٧٩]: ﴿ كَانُواْ لَا يَكُنُ الْهُونَ عَن مُنكِر فَعَلُوهُ ﴾[المائدة: ٧٩]:

من شأن المنكرات أن يبدأها واحد، ثم يتبنّاها قِلَّة، فإن لم يجدوا من يغيّر عليهم تزايدوا، فانتشرت حتى تعُمّ، وينسى الناس كونها من المنكرات، فلا يهتدون إلى الإقلاع والتوبة منها، فتصيبهم لعنة الله.



# من روائع المتحبرين



أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هذا الخبر: عن قزعة، قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أرنيه، فلمسه، وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن.

قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أكون مختالا فخورًا،

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾[الحديد: ٢٣].

حلية الأولياء ١ / ٣٠٢ وسير أعلام النبلاء ٣-٣٣٣ ط الرسالة. قال الذهبي: كل لباس أوجد في المرء حيلاء وفخ ال فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير.











بقدر ما تعرف من الحق، يلين قلبك ويفيض دمعك.



رُبِّ كلام خرج من قلب صادق، كان سبب دخول صاحبه الجنة، ألا ما أغلى الكلام وأهمية اللسان!

الله : ٨٥]: خطورة الكلمة! ﴿ فَأَتُنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ [المائدة : ٨٥]:

﴿ وَلَٰعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم

#### ﴿ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]:

أمرٌ من الله تعالى لعباده بأن يصونوا أنفسهم من الحنث في أيهانهم، أو الإكثار منها لغير ضرورة، فإن الإكثار من الحَلِف بغير ضرورة يؤدي إلى قلة الحياء من الله تعالى، كما أنَّ الحلِف الكاذب يؤدي إلى سخط الله سبحانه على الحالف وبغضه له.

#### اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَيْسِرُ... فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]:

بكلمة واحدة ﴿ فَأَجْتِنْبُوهُ ﴾ أقلع الصحابة عن عادة تأصَّلَت في نفوسهم لعشرات السنين.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاةَ ﴾ [المائدة: ٩١]:

إيقاع العداوة بين المسلمين هدف شيطاني، فقد يئس أن يُعبد في الأرض، لكن رضي بالتحريث بين المؤمنين.









#### ﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِ إِلَّهَ عَن اللَّائِدة : ٩٤]:

في عصر الساوات المفتوحة، لا تتعجّب من سهولة الوصول للمعصية، فالمقاطع المحرمة بين يديك تصل إليها بضغطة زر، وحكمة الله: وليعام الله من يَخافُهُ، بالنّفيب الله المائدة: ٩٤].

#### إ ﴿ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرُةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة:١٠٠]:

للحبيث كثرةٌ وبهرج لا ينجو من (الإعجاب) به إلا الأقلون.

## وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠٥]: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْ صَلَّ إِذَا ٱهْتَدُيَّتُ ﴿ [المائدة:١٠٥]:

عن أبي أمية الشعباني أنه قال: سألت عنها أبا ثعلبة الخشني، فقال لي: سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله عنها وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل عن المنكر حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام».

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري: "عليكم أنفسكم فأصلحوها، واعملوا في خلاصها من عقاب الله، وانظروا لها فيها يقرِّبها من ربها، فإنه لا يضركم من ضَلَّ»، يقول: لا يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق، إذا أنتم اهتديتم وآمنتم بربكم، وأطعتموه فيها أمركم به وفيها نهاكم عنه، فحرمتم حرامه وحللتم حلاله».

#### 100 قال الزمخشري:

«كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتو والعناد من الكفرة، يتمنون دخولهم في الإسلام، فقيل لهم: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وما كُلِّفتم من إصلاحها والمشي بها في طرق الهدى، ﴿ لَا يَضُرُّكُم ﴾ ضلال غيركم عن دينكم إذا كنتم مهتدين».

#### ﴿ تَحْدِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ [المائدة:١٠٠]:

الصلاة تنهي عن المنكر، ومن ضمن هذه المنكرات: الكذب.



الجزء السابع ﴾ ﴿ ﴿ الجزء السابع ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

#### ﴿ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴾ [المائدة : ١١٤]:

سئل أحد العُبَّاد: لِم وصف الله بخير الرازقين؟ قال: لأنه إذا كفر أحد لا يقطع رزقه.

#### ﴾ ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَا تُهُمْ عِبَادُكَ ﴾ [المائدة: ١١٨]:

ما يعينك على الخشوع في الصلاة: ترديد الآية حتى لو بقيت تردد آية واحدة فقط في تلاوتك، فإن النبي عَيِّة قام ليلة بآية ﴿ إِن تُعَلِّمْ اللَّهُ عَبَادُكَ ﴾ [المائدة :١١٨]:

#### ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفُعُ ٱلصَّالِ قِينَ صِدْقَهُمْ ﴾ [المائدة :١١٩]:

لن يصمد يوم القيامة إلا الصادقون.

أ تذكُّرُك أن أصلك (من طين) أفضل ما ينزع من قلبك بذرة الكبر الدفين.

#### } ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوجِم ﴾ [الأنعام :٦]:

الخلاصة في كلمتين: الذنوب مُهلِكة.



تذكير للأبرار وترديـدٌ للاعتبـار.

#### إلى العدَّاب ينزل بالأوزار، ويرتفع بالاستغفار ..

آلاً الأنعام: ١٢]:

سبحان من ألزم نفسه بها فيه خير عباده، لطف ما بعده لطف.

] رحمته بك سابقة على خلقه لك! قال رسول الله ﷺ: «كتب ربكم على نفسه

بيده قبل أن يخلق الخلق: رحمتي سبقت غضبي".

إِنَّ كَانَ أَبِوِ العَالِيةِ إِذَا دَحَلَ عَلِيهِ أَصِحَابِهِ يَرْحَبِ بِهِم ثُمْ يَقُوا: ﴿ وَلِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

] ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ فَل لِلَّهِ ﴾ [الأنعام:٢١]:

المالك الحقيقي يذكّرك أن كل ما في يديك ملك له، وهو معار لك فترة حياتك، ثم يسترده منك.

#### الله الله المرابع على نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾[الأنعام: ١٢]:

دعوة للمسرفين على أنفسهم، والغارقين في بحار الياس، والظانين بالله ظن السوء.

## اً ﴿ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥]:

قالها رسول الله ﷺ لمن ساومه على دينه، فقلها اليوم إن قابلتَ نفس المساوِمين.

🕎 عجبًا أن يخاف من عاقبة الذنب نبي معصوم، ولا يخاف منه إنسان جهول ظلوم.

## إِن يَعْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَدُهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ١٧]:

أيُّ ضر مهم كان صغيرًا، في أجسادنا أو أرواحنا، في نفوسنا أو نفوس أحبابنا، لا يكشفه إلا الله.

ومِن أعظم الضر: حجاب العبدعن رب العالمين، وهو أشد وأخزى من عذاب الجحيم.

اذا سكن قَلْبك الى الله لم تخف غيره، ولم ترجُّ سواه، فلتطمثن قلوب أولياء الله ومن ضاقت بهم السبل من عباده الصالحين.

والفاقة، ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله، فهو الذي يمس بالضر، وهو الذي يمس بالضر، وهو الذي يكشفه، فمشه بالضر لحكمة، وكشفه النضر لرحمة».

# وَ إِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَلُكَ اللَّهُ بِغَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ اللَّهُ وَإِن يَمْسَلُكَ اِيَخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

هذه الآية من أسباب دواعي رجوع العبد إلى ربه بِالكُلِّيَّة.

## 🕎 ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام:١٩]:

قال محمد بن كعب القرظي: «لأنذركم به ومن بلغ»، قال: من بلغه القرآن، فكأنها رأى النبي على شم قرأ: «ومن بلغ أتنكم لتشهدون»، وقال أيضا: من بلغه القرآن فكأنها كلمه الله عز وجل.

#### إِنَّهُ، لَا يُقَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١]:

سيبقى ظلم الظالمين سدًا منيعًا حائلًا دون فلاحهم أو توفيقهم.





## ] ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكّا وَكُمّ ﴾ [الأنعام: ٢١]:

هذا احتجاز إلهي قسري: الزموا أماكنكم لا تبرحوها حتى تعوفوا ما يُفعل بكم، ويقضي الله في أمركم.

إِلَّهُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾: أي فرَّقنا بين العابدين والمعبودين، وهو من الزوال أي ذهاب الشيء واختفاؤه، وقال: «زيّلنا» ولم يقل: «فرَّقنا»؛ لأن التفريق معه بقية أمل في الاجتاع، أما التزييل، فهو زوال إلى الأبد، وهو ما يزيد من وحشة الشركين حين يقاسون العداب وحدهم.

## 

ويحكم .. اسكتوا! حتى بين يدي الله تحلفون كذبا!

## إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يبرر المرء معصيته ليتهرب من عواقبها، وذلك ليلتمس النجاة بأي صورة، ولو بالكذب على نفسه.

## الأنعام :٢٥]: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام :٢٥]:

أعظم العقوبة .. أن يحال بينك وبين فهم كلام الله.

آية قتلت علي بن الفضيل بن عياض، وسُمَّي بها ( قتيل القرآن ): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ فَقَالُواْ يَلَيْلُنَا نُرَدُّ ... الآية ﴾ [الأنعام :٢٧]

## ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتُلَّنَا ثُرَّدٌّ ﴾ [الأنعام: ٢٧]:

مجرد أول نظرة إلى النار جعلت صاحبها يتمنى الرجوع للدنيا لفعل الخير، فكيف يكون الحال بعد دخول النار ومقاساة العذاب؟!

#### وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالِعِبُ وَلَهُو ۚ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢]:

ليكن حزنك على ما فات من آخرتك أضعاف حزنك على ما فات من دنياك،

وإلا لم تكن عاقلًا: ﴿ أَفَلَا تُمَّقِلُونَ ﴾.

## الجزء السابع م الجزء السابع م المرة الأنعام م الم

الله على الله التقوى زهد في دنياه وهانت عليه مصائبه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَلَّمَارُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّ الْكَاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢]



تعزية من الله وتسلية لنبيه، فسِر في حياتك على هذا النهج الرباني مع كل مصاب.

انظر شدة حرص النبي على أن تستجيب له أمته، وهكذا قلب كل داعية، على أن عليه أن يكون رؤوفاً رحيمًا بأمته.

## إلى ﴿ وَلَكِينَ الظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]:

الظلم نقل حق إلى غير مستحقه، وأبشع أنواع الظلم: الشرك؛ لأنه نقل حق الذات الإلهية المستحق وحده للعبادة إلى من لا يستحقها.

## ﴿ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُلِّهُ إِن وَأُودُوا حَتَّى آلَنهُم نَصَّرُنا ﴾ [الأنعام: ٣٤]:

إذا بلغ أعداء الحق درجة تكذيب أهله وإيذائهم، فهذه علامة قرب النصر بشرط أن يحققوا الصبر.

الأنعام: [٣٦] ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦]: المستجيب للحق حي ولو كان أصم وأبكم وأعمى، والمعاند ميت ولو كان تامً الحه الد!

من فقد سماع القلب لأوامر ربه حُرِم التوفيق في سائر أمره، والمقصود به سماع الاعتبار.

#### الله عَلَيْرِ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُّم أَمْنَالُكُم ﴾ [الأنعام: ٣٨]:

كل الحيوانات تعرف الله وتسبِّحه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

## الله الله الله الله الله عَمْدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَ نَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُونَ ﴿

[الأنعام:٤٢]: قال داودٌ عليه السلام: «سبحانَ مُستخرجِ الدعاء بالبلاء، وسبحانَ مُستخرجِ الدعاء بالبلاء، وسبحانَ مُستخرج الشكرِ بالرَّخاء».



المروة الأنعام

#### ﴾ ﴿ فَأَخَذُنْهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَأَلْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِتَفَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]:

مَرَّ أبو جعفر محمدٌ بنُ على بمحمدِ بن المنكدر وهـو مَغْمُومٌ، فسأل عن سبب غمه فقيل له: الدَّيْنِ قَد فَدَحَه، فقال أَبو جعفر: أفْتحَ له في الدعاء؟ قيل: نعم. قال: لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه، كاثنة ما كانت.

💯 قـال ابـن القيـم: «إذا ابتـلي الله عبـده بـشيء مـن أنـواع البلايـا والمحـن، فـإن ردَّه ذلـك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخيربه، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتُقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجلَّ عِـوَض وأفضله، وهـو رجوعـه إلى الله بعـد أن كان شـاردًا عنـه، وإقبالـه عليـه بعـد أن كان نائيًا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضًا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضًا، وكانت البلية في حق هـ ذا عـ ين النعمـ ة، وإن سـاءَته وكر ههـ ا طبعـ ه ونفـر ت منها نفسه، فربه اكان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سبب».

## ﴿ فَلَوْ لَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِين فَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنعام: ٤٣]:

قسوة القلب هي التي تكبِّل العبد عن بلوغ هذه المنزلة العظيمة: منزلة الضراعة والتمرغ في تراب العبودية.

| إذا خُرمت من التضرع لله فاعلم أن في قلبك قسوة، وعلاجها كثـرة الذكـر والاستغفار.

إذا قسا قلب العبد بالذنوب حُرِم التضرع بين يدي علام الغيوب!

﴿ فَلَـ مَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلُّ شَيٍّ ﴾ [الأنعام: ٤٤]:

فتح أبواب الدنيا على العبد قد يكون استدراجًا ومقدمة عقوبة سهاوية. من أعظم الاستدراج أن يتابع عليك نعمه، وأنت مقيم على معاصيه!

🔽 هذا نَصُّ سُنَّة الاستدراج! في الحديث: «إذا رأيت الله تعالى يُعطى العبد من الدنيا م يحب وهو مقيم على معاصيه، فإنها ذلك منه استدراج» صحيح الجامع رقم: ٥٦١.





الله عندي الظلم وطغيان الظالم مؤذن بقطع دابره واجتثاثه من جذوره: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرِهِ وَاجتثاثُه مِن جذوره: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُهُ الْقُوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾[الأنعام: ٤٥]:

## 

قال ابن الجوزي: "يعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات، فيرى وكأنه ما رأى، ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهل عما يتأذى به؛ ولا يتفكر في خسران آجلته، لا يعتبر برفيقه، ولا يتعظ بصديقه، ولا يتزود لطريقه، وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أقبح الحالات».

#### إِنَّ ﴿ فَمَنِ أُتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ ﴾ [الأعراف: ٣٥]:

تقوى القلب لا بدأن يتبعها إصلاح العمل.

#### الأنعام ١٠٥]: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواً ﴾ [الأنعام ١٠٥]:

الإنذار هو الإعلام بمواضع الخوف، وإنها خصَّ الخائفين بالإنذار، لأن الإنذار للذين يخافون إنذار الغوف علامة الذين يخافون إنذار الخوف علامة الإيان، فحوف الحشر، والخوف علامة

#### ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾[الأنعام:٥١]:

تخصيص الغداة والعشي بالذكر ، إشعار بفضل العبادة في هذين الوقتين الأنها محل الغفلة والاشتغال بالأمور الدنيوية.

الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْكِةُ عَلَى ٱللَّهِ لِللَّذِينَ عَلَى ٱللَّهِ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّومَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب».[النساء: ١٧].

#### إِ ﴿ وَلِتَسْتَمِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾[الأنعام:٥٥]:

كم في واقع الأمة اليوم من بشائر ، يراها المتشائمون خسائر، ومن أعظمها تمايز الصفوف وانكشاف الباطل.





## 

فكيف بدمعة مؤمن وزفرة مكروب ودعوة مظلوم؟!

علام الله عباس: «ما من شجرة في برولا بحر إلا ملّك موكل بها يكتب ما يسقط منها».

الأنعام: ٥٩]: ﴿ إِلَّا فِي كِنْكِ شُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]:

سجّل الله فيه كل أحداث الكون، فإذا جاءت الأحداث كانت مُوافِقة لما سجّله الله قبل آلاف السنين!

إِنَّ اللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ﴾ [الأنعام: ٦٤]:

هذا ما قاله الله للمشركين، فعجبًا لبعض المؤمنين كيف يتسرَّب اليأس إلى قلوبهم؟!

الأنعام :٦٥]: ﴿ أَوْ يَلْهِ مَكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعِضَكُم بَأْسَ بَعِضٍ ﴾ [الأنعام :٦٥]:

من عقوبة الله للظالم أن يُسلِّط عليه ظالماً آخر، ويكفي الله المؤمنين شرَّهما.

قوة مناعة قلبك، لا تبرِّر لك الإقامة في بؤر الفساد أو أماكن الوباء.

الإعراض سلاح من أسلحة المؤمنين؛ لأن الالتفات لهؤلاء ومناقشتهم يذكي نار جدالهم وحماستِهم للباطل.

الله ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي عَدِيثِ غَيْره ﴾ [الأنعام:٦٨]:

بهذا التوجيه الإلهي يتم وأد الباطل في مهده، ويسلم المجتمع من شرِّه.

الله ﴿ وَذَكِرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتْ ﴾ [الأنعام: ٧٠]:

الإبسال هو الإسلام إلى العذاب، أو السجن والارتهان، والمعنيان صحيحان.

ا نفسك الأمارة بالسوء قد تودي لحبسك غدا، وتُسلِمك إلى العداب والهلاك

يسوء كسبها.





## اللَّهُ ﴿ الَّذِينَ الَّفَحَدُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًّا ﴾ [الأنعام: ٧٠]:

الأفكار المتعلقة بالشعائر الدينية وأمور العقيدة ليست مجالا للتسلية أو الفكاهة والسخرية.. هذا خط أحمر!

### 

الهالك هو من لم يكن له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ويقولون له: اثتنا.

سن أعظم أسباب النجاة من الضلال والتمتع بالهداية وجود الأصحاب الصالحين.

الله المنظر إلى السماء في ظلمة الليل لتتفكر في ملكوت السموات والأرض؟ إنك إن فعلت لزاد يقينك بربك: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيعَ مَلَكُوتَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾[الأنعام:٧٥]:

## إِنَّ ﴿ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴾ [الأنعام:٧٧]:

لا تظن هدايتك أو الترامك بتعاليم دينك قد حدث بفضل إمكاناتك وذكاتك، لا يهدي إلى الله إلا الله.

## الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله ع

كيف أترك ما ثبت لي بالدليل القاطع الموجب للهداية، وألتفت إلى حججكم الضعيفة، وكلماتكم الباطلة؟! ناقش عدوك بالمنطق!

## إِنَّ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُ م يِظُلُّم ﴾ [الأنعام: ٨٢]:

تأملت فوجدت أن الحياة الآمنة لا توجد مع الظلم، فكل الظالمين غير آمنين، وإن تترسوا بالحرس والعتاد.

#### ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِيكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ ﴾ [الأنعام: ٨٣]: كلها زادَ إيهانُك زادَ أمَانُك.

أ الأمن منحة ربانية لا يستطيع أن يوفِّرها لك بشر.



#### الأنفعُ دَرَجَاتِ مِّن نَشَاءُ ﴾ [الأنعام: ٨٣]:

كان زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: إنه «العلم يرفع الله من يشاء به في الدنيا».



هي إجابة على سؤال: لماذا يرفع الله بعض الناس دون بعض؟ فالله يعلم من يستحق، ومقدار استحقاقه، وذلك بحسب علمه وحكمته.



الله عبى: «العلمُ ثلاثةُ أشبارٍ، فمن نال منهُ شبرًا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نـال الشبرَ الثـانيَ صغـرت إليـهِ نفسـهُ وعلِـمَ أنـه لم ينلـه، وأمـا الشـبر الثالـثُ فهيهَات لا يناله أحدُّ أبدًا".



العلم قال ابن تيمية: «فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان، فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين وآخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر ، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرًا في قلوب الأمة؛ وذلك لقوة وصفاء المعاملة وخلوصها من شهوات النفوس».



#### إِلَّ ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنَّهُ مِ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ا ﴾ [الأنعام: ٨٨]:

أثنى الله على ثمانية عشر نبيًّا في سياق واحد ،ثم ختم ثناءه عليهم بقوله: ﴿ وَلَوَّ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ا﴾[الأنعام: ٨٨] لأن الشرك ذنبٌ لا يُغفر، ولوكان من أشرف الخلق!



····· ﴿ فَإِن يَكُفُّرُ بِهَا هَنَوُلآءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا فَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾[الأنعام: ٨٩]: دعوة الله سائرة، والشرف لمن حملها، فإن تخلى عنها قوم أقام الله لها قومًا آخرين.



الأنعام: ٩٠] ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَلَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]:

جاء الأمر باتباع الهدى لا المهتدين! فالفتنة لا تؤمّن على حي، فاجعل دائمًا ولاءك للفكرة لا للأشخاص.



﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَا ٱنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيِّ و الأنعام: ٩١]: ﴿ عن ابن عباس قال: قالت اليهود: والله ما أنزل الله من السماء كتابًا. فنزل قوله 🎎 تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِوة .. ﴾.



## الجزء السابع م الجزء السابع م المرية الأنعام م

## ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ ﴾ [الأنعام: ٩٢]:

تعلَّق بالقرآن تجد البركة. قال ابن تيمية: «وندِمتُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن».

البركة أن يعطى الشيء أكبر من حجمه المنظور، وبركة القرآن واضحة، فلو قسنا حجم القرآن بحجم الكتب الأخرى لوجدنا عدد صفحات القرآن أقل، ومع هذا ففيه من الخير والبركات والتشريعات والمعجزات والأسرار ما تضيق به آلاف الكتب،

#### 

وحيدًا خلال إقامتك في قبرك، ثم في خمسين ألف سنة هي يوم حشرك، وليس معك حينها سوى عملك!

الأرض وقد خرجوا من قبورهم خُفاة عُراة منفردين فأتَّعِظ، فأقول من فوق هذا المنبر ما ينفعني في ذلك اليوم لا ما يُفيدني اليوم، ومن تصوَّر هذا لم يَعُديبالي بأحد».

#### الأنعام: ٩٦]: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]:

إن الذي يزيح ظلمة الليل كل يوم بانفلاق الصبح، قادر على تفريج كربك وتسريع فرجك وتيسير أمرك.

## ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ﴾ [الأنعام: ٩٩]

ما الفرق بين المشتبه والمتشابه؟ الاشتباه في الشكل، والتشابه في الطعم، فالشكل واحد والطعم مختلف.

#### الله ﴿ وَلِيقُولُوا دَرَسَتَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥]:

وفي الكلام حذف تقديره: ولئلا يقول أهل مكة جهالة وسفاهة أنك درست على يد أهل الكتاب، وفي قراءة: (دارستَ) أي أهل الكتاب، ثم أتيت بهذا القرآن.

## الجزء السابع م الجزء السابع م المراه الأنعام م الم

#### ﴿ وَلَا نَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَذَوًّا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾

[ الأنعام: ١٠٨]: حين تكون مهذَّبًا في كلامك، فأنت تصون دينك عن عبث العابشين وكليات الجاهلين.

ليس مطلوبًا فقط أن تفعل ما تراه صحيحًا، لكن لا بد ألا يؤدي فعل الصحيح إلى مفسدة أكبر.



قـال ابـن القيـم: "مـن عُـرِض عليـه حـق فـرَدَّه ولم يقبلـه عوقـب بفسـاد قلبـه وعقلـه ورأيـه».

#### ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ ﴾[الأنعام:١١٠]:

قلبك متقلّب، وأمره ليس بيدك! فتقرّب لربك ليقرّب قلبك إلى ما ينفعه، ويبعده عما يضره.

الما احتضر أبو الدرداء جعل يقول: من يعمل لمثل يومي هذا؟ لمثل ساعتي هذه؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ قال: ثم يقول: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَعِدَتُهُمْ وَأَبْصَنَوَهُمْ كَمَالَوْ يُوْمِنُواْ بِهِ = أَوَّلُ مَنَ وِ ﴾[الأنعام: ١١٠]:

احذر أن يعاقبك على تثاقلك عن اتباع الحق أول مرة بأن يقلّب فؤادك، فلا عن المتحدي للحق، أو تهتدي له ولا تقدر على الاستجابة له، ولو حرصت!



# من روائع المتحبرين

أورد الإمام الذهبي عن أبي عبد الله مردنيش المجاهد الزاهد المغربي أنه أغار يومًا فعنم غنائم كثيرة، واجتمع عليه من الروم أكثر من ألف فارس، فقال لأصحابه وكانوا ثلاث مائة فارس: ما ترون؟ فقالوا: نشغلهم بترك الغنيمة. قال: ألم يقل القائل: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيِّنِ ﴾ قال: ألم يقل القائل: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيِّنِ ﴾ [الأنفال: ٢٥]، فقال أصحابه: يا رئيس ... الله قال هذا؟ فقال: الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم!! قال: فثبتوا فهزموا الروم.

سير أعلام النبلاء ٢٠ ٢٣٣- ط مؤسسة الرسالة









إيانك رهن بمشيئة الله وتوفيقه، فهل أدركت الآن قدر نعمة الله عليك؟!

] ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيَ عَدُوَّاشَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ [الأنعام:١١٢]:

هيهات أن تسلك طريق الأنبياء دون أن تلتقي بأعدائهم على قارعة الطريق!

الله المناه المناه المناه المنام ١١٢]:

إذا كثرت (زخارف) القول، فاعلم أنها تخفي وراءها عيوب فكرة باطلة. قال على النها أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان ».

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْحِنِّ ﴾ [الأنعام:١١٢]: -

شياطين الإنس أشـد خطـورة مـن شياطين الجـن؟ لـذا قـدُّم الله ذكرهـم هنـا. ﷺ

إ ﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام:١١٢]:

أطفئ لهيب الحزن والألم في قلبك، وتعرف على الحكمة الغائبة من الأحداث، وذلك بتأملك في قول ربك: ﴿ وَلَوْ شُلَةَ رُبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام:١١٢].

﴾ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّي نَبِيَ عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِينِّ ﴾ [الأنعام:١١٢]:

حتى الأنبياء كان لهم أعداء ، فكيف تستبعد وجودهم حولك!

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ﴾ [الأنعام:١١٢]:

كلم كانت رتبة العبد أعلى، كانت البلايا أشد والعداوات أصعب؛ ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام.

# الله ﴿ وَلِلْصَغَىٰ إِلَيْهِ أَفَيْدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْكَفِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَرِّفُواْ مَا هُم مُّقَرِّفُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٣]:

التدرج الشيطاني مخادع ورهيب.

فأول خطوة: الإصغاء..

والثانية: الرضا..

والثالثة: اقتراف الحرام.

#### 

كل ما في القرآن لا يزيد عن خبر أو أمر، فخبره صدق، وأمره عدل، بل لا أصدق من الأخبار التي أودعها الله في كتابه، ولا أعدل من أوامره ونواهيه.

## و وَإِن تُطِعَ أَكَثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ ﴾ [الأنعام:١١٦]:

الاغترار بالكثرة يؤدي إلى العقل الجمعي ويفسّر سياسة القطيع، والتي تقودك لواكبة من حولك ولو كانوا على خطأ.

وَإِن تُطِع آكَةُ مَن فِي آلاًرض يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴿ وَإِن تُطِع آكُمُ مَن فِي آلاً وَالاَنعام: ١١٦]: كثرة الأتباع ليست دليلًا على صحة المنهج، وإلا فإبليس صاحب أكثر الأتباع على وجه الأرض، ومن اغتر بكثرة أتباعه صرعوه، وتحكَّموا به وأهلكوه.

#### ﴿ وَذَرُوا ظَنهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ [الأنعام: ١٢٠]:

قال سهل بن عبد الله: "ظاهره الفعال، وباطنه الحب له".

باطن الإثم يشمل ما لا يعرف الخلق من الحسد والحقد وسوء الظن بالناس وإضمار الشر لهم وغيرها من آثام القلوب.



# الله القرآن حياة لقلبك ، ونور يُضيء ظلام دربك.

## الله ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّي قَرْيَةٍ أَكَابِرٌ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ! ﴾

[الأنعام: ١٢٣]: في كل بلد مجرمون يُفسدون، فإن تركهم الناس ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا جيعًا!

سين: لم اكتفى بذكر أكابر المجرمين؟ اجيم: لأن باقي المجرمين تبُعٌ لهم.

#### الأنعام ١٢٥]:

بقدر إيانك وحسن إسلامك يكون انشراح صدرك.

#### ﴿ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُضِلُّهُ رَبُّعِكُلْ صَكَدَرَهُ، ضَيِّقًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]:

ضيق صدرك لعله علامة ضلالك عن طريق الحق، فتخلّص من هذا الضيق بالرجوع إلى الحق.

# ﴿ وَمَن يُسِدُأُن يُعَسِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَكُ فِي السَّعَادُ فِي السَّعَادُ فِي السَّعَادُ فِي السَّعَادُ فِي السَّعَادِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]:

قرأ عمر بن الخطاب الله هذه الآية، ثم سأل أعرابيًّا: ما الحرجة؟ قال: الشجرة ت تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعيةٌ ولا وحشيَّة ولا شيء، فقال عمر: من كذلك قلبُّ المنافق لا يصل إليه شيء من الخير.

## ﴿ وَكُذَالِكَ نُولِكِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾[الأنعام:١٢٩]:

ينتقم الله من الظالمين بالظالمين، ثم ينتقم من الظالمين أجمعين، فكأن الظالم له رسالة، أن ينتقم من ظالم مثله، قبل أن يهلكا جميعًا.

سئل الأعمش عن هذه الآية، فقال: سمعتهم يقولون: «إذا فسد الناس أُمِّر عليهم شرارهم».

#### ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِنَّا عَكِمْلُواْ .. ﴾ [الأنعام: ١٣٢]:

قدرك عند الله على قدر عملك.



#### الله المُعْمِينَ الْعَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾[الأنعام: ١٣٣]:

الغني و الرحمة نادرا ما يجتمعان، ولا يجتمعان إلا في عظيم! فسبحان ربي العظيم.

## ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ ﴾[الأنعام: ١٣٤]:

ترشدك إلى قصر الأمل، فكل آتٍ قريب، ومن قصر أمله حسُّن عمله.

لا أحد يقدر على أن يمنع تحقيق وعد الله أو وعيده، بل إن زوال السياوات والأرض لأهون على الله من إخلاف وعد من وعوده.

## ﴿ وَلَا تُتُرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]:

قال مجاهد: لو كان أبو قبيس (جبل) ذهبا فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفًا، ولو أنفق درهمًا في معصية الله تعالى كان مسرفًا.

🕎 قيل لحاتم الطائي: لا خير في السَّرَف، فأجابهم: بل لا سرف في الخير.

#### ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ [الأنعام: ١٤٢]:

الحمولة هي ما خُمِل عليه من الإبل وغيرها، والفرش صغار الإبل التي لم تدرك أن يُحْمَل عليها.

#### 

وقال في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نَقَنْلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِ ﴾ [الإسراء: ٣١]: أي لا تخافوا من فقركم بسبب أولادكم؛ ولهذا قال هناك: ﴿ فَحُنْ نَرْزُقُكُمْ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ هناك اللَّهُ فَلَمَ كَانَ الفقر حاصلًا وَإِيَّاهُمْ ﴾ فبدأ برزقهم للاهتهام بهم، وأما في هذه الآية فلها كان الفقر حاصلًا قال: ﴿ فَحَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ لأنه الأهم ها هنا.

#### ﴿ وَلَا تَقْدُرُهُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظُلَهَ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]:

ما بطن من الفواحش هو محبة القلب للذنب، لكن لا يقدر على فعله لعدم توفر الظروف أو لخشية افتضاحه بين الناس، ولو تخلص من هذا لوقع في الذنب. الجزء الثامن مج الجزء الثامن مج الجزء الثامن مج الجزء الثامن مج الجزء الثامن الم

## إ ﴿ وَلَا تَقُدَرُبُوا الْفَواحِشَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]:

الاقتراب من الخطر هو بداية السُّقوط!



ما أقبح أن تضاعف جراح اليتيم بأخذ ماله دون وجه حق.

#### (ع) ﴿ وَإِذَا قُلْتُ مُ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]:

في الثقافة العائلية والقِبَلِية، أنت تقف مع أسرتك وعائلتك حتى لو خالفت القانون، إلا في ديننا الإسلامي، فأنت تقف مع الحق ضد أسرتك!

## ﴿ وَهَاذَا كِنَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]: -

قال السعدي: "فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملاً».

## ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسُبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾

[الأنعام: ١٥٨]: لماذا لا ينفع النفس إيانها؟ قال السعدي: "والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنها كان الإيهان ينفع إذا كان إيهانا بالغيب، وكان اختيارًا من العبد، فأما إذا وُجِدَت الآيات صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيهان فائدة؛ لأنه يشبه الإيهان الضروري، كإيهان الغريق والحريق ونحوهما، ممن إذا رأى الموت، أقلع عها هو فيه».

#### ﴿ قُلِ ٱنكظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]:

انتظار الفرج من أعظم العبادات، فأحسِن الظنَّ برب الأرض والسهاوات.

## ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَتَحْيَاىَ وَمَعَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾[الأنعام: ١٦٢]:

الإسلام نظام شامل يشمل شؤون الحياة جميعًا، ولا فصل فيه بين سياسة الأمة ودينها.

#### ﴿ لِيَسَبِلُوْكُمْ فِي مَا ءَاتَنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]:

أي ليمتحنكم فيا أعطاكم من نعم، والنعم هي رصيدكم في سوق الحياة، والسوق مكان التجارة، فيربح فيه من ربح، ويخسر من خسر.



#### آلانعام: ١٦٥]:

هو العقاب المعجَّل على الذنب في الدنيا، قبل أن يرجع إلى الآخرة، فيلقى العقوبة الأشد.

#### سورة الأعراف



كيف تحمل رسالة تتحرج عن ذكر تفاصيلها أمام غيرك؟!



خطاب لرسول الله علي يتضمن خطابًا لأمته، فإياك أن تتحرج من آية في كتاب الله أن تبلّغها لغيرك!

والمراد أمة النبي الحرج هنا: الشك، لأن الشاك ضيق الصدر، والمراد أمة النبي الله عنه أي: لا يشك أحد منكم في آية من كتاب الله.

إِلَّهِ ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَابِلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤]:

قال ابن كثير: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته ﴿ بَيْتًا ﴾ أي: ليلا ﴿ أَوْ هُمْ قَابِلُوكَ ﴾ من القيلولة، وهي: الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو.

## و فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِة وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾[الأعراف: ٦]:

قال رسول الله على: "يُدعى نوح يوم القيامة فيُقال له: هل بلغت؟! فيقول: نعم، فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، قال: فيقال لنوح: من يشهد لك فيقول: محمد وأمته».



#### ﴿ فَلَنَقُضَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ﴾[الأعراف: ٧]:

سيقص الله علينا يوم القيامة ما كنا نعمل في الدنيا، وسيكتشف بعضنا أنه سبحانه لم يكن غائبًا عن شيء فعلوه، فواخجلتاه يومشذ أو وا فرحتاه!

## الأعراف : ٨]: ﴿ وَٱلْوَزِّنُ يُوْمَ إِلِّي آلْحَقُّ فَهَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ ﴿ [الأعراف : ٨]:

قـال وهـب بـن منبِّه: "إنـما يـورُن مـن الأعـمال حُواتيمهـا، وإذ أراد الله بعبـد خـيرًا ختم له بخير، وإذا أراد الله به شرًا ختم له بشر عمله.

#### الأعراف: ١٢]: ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢]:

شعار إبليس الذي أهلكه، وأهلك كل من سار على خطاه.

قال الأوزاعي- رحمه الله- لبقية بن الوليد: «وإذا سمعت أحدًا يقع في غيره؛ فاعلم أنه إنها يقول: أنا خير منه! ١٠.

المجر الكبر! قال أبو حازم: «من رأى أنه خير من غيره فهو مستكبر؛ وذلك أن إبليس قال: ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِنْتُ ﴾[الأعراف: ١٢]، فكان ذلك استكبارًا».

[الأعراف: ١٢] إليس العُجبُ بنفسه: ﴿ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢]، وكملت فضائلُ آدمَ باعتراف بذنبه: ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا آنفُكَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣].

[ ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢]:

قال ابن سيرين: «من قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس».

ا ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلغرينَ ﴾

[الأعراف: ١٣]: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي قصمته» صحيح الجامع رقم: ٢٠٩٩.

📶 دعـا إبليـس ربـه: ﴿ قَالَ أَنظِرُفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأعـراف : ١٤] فاسـتجاب الله

له: ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥] أفلا يستجيب لك؟!



#### اللَّهُ اللَّهُ مَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾[الأعراف: ١٩]:

حرص ربنا على وقايتنا من الحرام، فأمرنا بعدم الاقتراب منه، كي لا تجذبنا دوامة الحرام عند الاقتراب منها.

#### (الأعراف: ٢٠]:

في قراءة ابن عباس والضحاك: ملكين، بكسر اللام، فأول مدخل دخل به الشيطان على الإنسان كان حبُّ الملك والخلود، وهو نفس المرض الذي ابتليت به الأمة اليوم: الوَهَن، وهو حب الدنيا وهو اللك، وكراهية الموت وهو الخلود، فانظر كيف امتد هذا المرض إلى اليوم!

#### [الأعراف: ٢١]: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١]:

ليس من القِسمة؛ بل من القَسَم أي حلف لها الشيطان.

الكاذبُ كثير الحلف دون أن يطلب منه أحد أن يُقسِم!

#### [الأعراف: ٢٢]:

قال ابن عباس: "غرَّهما باليمين، وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌّ بالله كاذبًا".

#### [الأعراف: ٢٢]: ﴿ وَلَا عَرَافَ : ٢٢]:

أي أنزلهما من مرتبتهما العالية إلى مواقعة الخطيئة، والتدلية: السقوط من عل، فالطاعة علو، والعصيان هبوط.

## ﴿ وَإِن لَّرْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِمِينَ ﴾[الأعراف: ٢٣]:

تعريف الخسارة في القرآن: هو عدم المغفرة.

[[٨] قال ابن القيم: ثالله ما نفعه [آدم] عِز ( أَسْجُدُواً)، ولا شرف ( وَعَلَّمَ ءَادُمُ)، ولا فخر ﴿ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ وإنها انتفع بنذُلُ ﴿ رَبُّنَا ظَامَّنَا أَنفُسَنَا ﴾.

#### [ الأعراف : ٢٦]: ﴿ وَلِيا اللَّهُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]:

يقول ابن عباس: «لباس التقوى هو العمل الصالح».









#### ما أصدق قول الشاعر:

ولا خبر فيمن كان لله عاصيا وخير ثياب المرء طاعة ربه







تذكيرٌ بالشأر ممن كان سبب خروج أبيك من الجنة، وهذا كفيل بإذكاء نار العداوة بينك وبين إبليس، فكيف تبيع جوهر العمر النفيس بعمل خسيس؟



اللباس جولة رئيسية ومعركة محورية في صراع الشيطان مع الإنسان.

﴿ إِنَّهُ يُرْدَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧]:

عدو يراك ولا تراه، فيا أسهل أن يظفر بك!

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَّةُ ﴾[الأعراف: ٣٠]:

الهداية محض فضل من الله، وأما الضلالة فيجلبها العاصي على نفسه!

﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠]:

لوعلم الضال أنه ضال، لانفكت العقدة،لكن أبشع الوان الضلال من ظن صاحبها أنه على خير حال،

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾[الأعراف: ٣٤]:

قـال ﷺ: «إن روح القـدس نفـث في روعـي أنـه لـن تمـوت نفـس حتـي تسـتكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب».

ما أشد تخاصم أهل النار: كلُّ يلقي باللوم على غيره وينسى نفسه!

أتحية أهل النار اللعن! والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه































## الله المُعْمَدُ وَالسَّمَكُ مُرُوا عَنْهَا لَا لُفَنَّتُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [الأعراف: ٤٠]:

ما دام في القلب كِبْر، فالطريق نحو الجنة مسدود!



المقصود بالجمل الحبل الغليظ لا الجمل المعروف.

#### و و فَنَوْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ ﴾ [الأعراف: ٤٣]:

حين نطهً ر قلوبنا من الغل، نعيش في بقعة من الجنة، وحين نحمل الغل، فإنها نحمل في صدورتا النار.

## إِن ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]:

أي أخوة هذه التي لا تطهِّر قلوبًا من الغل والحسد؟!

## إذا لفحتك يومًا نبار الغرور، فاذكر دعاء أهل الجنة: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَننا لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

## الأعراف: ٤٣] ﴿ وَنُودُوا أَن يِلَكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]:

تطييب من الله لخواطر المؤمنين، وإلا فإنهم إذا رأوا مقاعدهم في الجنات علموا أن أعالهم المشوبة بالتقصير لا توجب لهم أبدًا هذه الدرجات.

## إِنَّ ﴿ لَجْنَنَّةُ أُورِتُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]:

كلمة الميراث دليل على أن الجنة عطية من الله، ومحض فضل منه؛ لأن إيهان العبد وطاعته لا يوجب عقالًا ولا عدلًا إلا نجاته من العقاب المترتب على الكفران والعصيان، لكن لا يوجب جزاء ولا عطاء.

الجنة ميراث يرثه أهل الجنة من قوم كانت قد أعِدَّت الجنة لهم، لكنهم لم يقدموا الشمن اللازم لشرائها، قال رسول الله على: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة، فيقولون: لو هدانا الله، فتكون عليهم حسرة. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار، فيقولون: لولا أن هدانا الله. فهذا شكرهم».

#### أن لَّمَنَةُ أَللَهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٤]:

قال ميمون بن مهران: «إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف يلعن نفسه؟ قال: يقول: ﴿ أَن لَّمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: 22] وهو ظالم».

AFT

نادى رجل على سليهان بن عبد الملك وهو جالس على المنبر، فقال: يا سليهان .. اتق الله، واذكر يوم الأذان، فنزل سليهان عن المنبر مغضبًا ودعا بالرجل، فقال: أنا سليهان .. فها يوم الأذان؟! فقال الرجل: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعَنَهُ اللهُ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: 2٤].

قال: وما مظلمتك؟

قال: وكيلك قد غلبني على أرضي قال: فأمر بالكتاب إلى وكيله أن أعطه أرضه، وأرضى مع أرضه!



#### ] ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ ﴾ [الأعراف: ٥٥]:

أَمْر الله لعباده بالدعاء هو إعانة لأصحاب المحن، وعطاء لأصحاب الحوائج، وراحة لأصحاب الهموم، وأُنْسٌ لأصحاب القرب من الله.



] قال السعدي: «من كان قصد في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء، وحصول مطلوبه، فهو أكمل بكثير عن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط، كحال أكثر الناس».



#### ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]:

علَّمنا الله آداب الدعاء بأن ندعوه بلسان الافتقار والانكسار والاضطرار، فتنهمر علينا عطاياه كالأمطار.



﴿ أَدْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]:

من غاية إكرام الله لنا أن جعل الإمساك عن دعائه المؤدي إلى عطائه اعتداء منا!!





إلى ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضُّرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]:

أفضل الدعاء أخفاه، لأنه دليل إخلاص العبد، ومن أسباب القبول.

#### الأعراف: ٥٥]: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]:

الاعتداء في الدعاء على وجوه: منها علو الصوت فيه والصياح، أو الدعاء بمحال، أو بها ليس في الكتاب والسنة، فيتخير الداعي كلمات فيها سجع كثير، ويترك ما دعابه رسوله علية.

#### (وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]:

قبال ابين عطية: ولا تعصوا في الأرض، فيمسك الله المطر، ويهلك الحرث بمعاصيكم، وفي الحديث: "لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يُمطّروا، صحيح الجامع رقم: ٩٣٢٥.

٨٤ قال أبو حيّان: "هـذا نهي عـن إيقاع القساد في الأرض، وإدخال ماهيته في الوجود بجميع أنواعه، من إفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول والأديان».

#### AE) ﴿ وَأَدْعُوهُ خَوفًا وَطَمِعًا ﴾ [الأعراف: ٥٦]:

اجعل حوف العقباب ورجاء الشواب جناحين يحملان طير قلبك إلى طريق الاستقامة، فإن انفراد أحدِ الجناحين يسقط بالطائر، ويُهلِك العبد.

#### ME ﴿ وَلَا نُفْسِدُ وَا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]:

قال يحيى بن معاذ الرازي: «ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه».

## إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيتُ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]:

كلم زاد الإحسان زاد قربك من الرحمن.

#### اللَّهِ اللَّهِ الطَّيِبُ يَعَرُّجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ ١٠٠ [الأعراف: ٥٨]:

إذا زكا الأصل طاب الفرع، وإذا حبث لم يطب ما خرج منه، فالمظهر يدل على الجوهبر، ومن صفا باطن قلبه زكا ظاهر فعله، ومن كاذ بالعكس، فحاله بالضد.



















## الجزء الثامن ع مري الجزء الثامن ع مري الأعراف ع مري

#### ] ﴿ وَأَعْلَدُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٢]:

قال قتادة: «إني أعلم من إحسان الله تعالى إلي ما يوجب حسن الظن به».





#### الأعراف: ٦٧]: ﴿ يَكُورِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ﴾[الأعراف: ٦٧]:

لما ولي عمر بن عبد العزيز خرج ليلة ومعه الحرس، فدخل المسجد فمرَّ في الظلمة برجل نائم فتعثر به، فرفع رأسه إليه، فقال الرجل: أمجنون؟ قال: لا، فهم عمر: مه! إنها سألني أمجنون أنت فقلت لا.

# ﴿ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَلَهِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ﴾ [الأعراف: ٧١]:

كل قول في الدين لا يستند لدليل أو شاهد من الشرع، فمصيره التكذيب والنكوان.

## إِلَّهِ ﴿ وَلَكِنَ لَا يَجُبُونَ ٱلتَّنصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٩]:

من علامة الحلاك كراهية الناصح مع حب المادح.

عبة الناصح هي علامة القلب الحي، وكلما توارت هذه المحبة عن القلب زادت قسوته واقترب موته.

## ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾[الأعراف: ٨٣]:

قال ابن تيمية: «ومن رضي عمل قوم حُشِر معهم، كما حُشِرْت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط، فإن ذلك لا يقع من المرأة، لكنها لما رضيت فعلهم عمّها العذاب معهم».





#### إلى ﴿ وَتَسْبَغُونَهُ الْعِوجُ اللهِ [الأعراف: ٨٦]:

كثيرون ممن حولنا يجبون انحرافنا عن صراط الله المستقيم، ويسعون في هذا سعيًا حثيثًا.

## ﴿ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

[الأعراف: ٨٦]: توعًدوا المؤمنين بنبي الله شعيب بسوء العذاب، وبسبب هذا الوعيد خاف كثير من الناس من اتباع الحق، فوقع الصدعن سبيل الله. شنّة جارية متكرّرة في كل عصر.









كل المفاتيح بيد الله، قليل من الناس من يدرك هذا.

الله عَلَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٩٣]:

هكذا نفوس العظماء -وليس أعظم من الأنبياء- تأسف وتحزن لإعراض الناس عن الخير، مع أن هذا هو اختيارهم لأنفسهم، لكنها شفقة المصلح على قومه.

صلة الأنساب والأقوام لا وزن لها عند الله إن تعارضت مع الدين، فالوشيجة الباقية هي وشيجة الدين، والارتباط الوثيق بين الناس إنها يكون عبر حبل الله المتن.

## و النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

من فوائد الشدة والبلاء أن يواك الله متضرعًا بين يديه!

سبب نزول الخيرات والبركات هو استفامة الناس على أمر الله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ الْمَانِ اللهِ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ الْمَانُوا وَالنَّكُوا وَالنَّكُونِ وَالنَّكُولُ وَالنَّكُولُ وَالنَّكُولُ وَالنَّكُولُ وَالنَّكُولُ وَالنَّامُ وَالنَامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ النَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ النَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ النَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّامُ وَالْمُوالِمُ اللَّامُ وَالْمُوالِمُ اللَّامُ وَالْمُوالْمُ الْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّامُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّامُ وَالْمُوالِمُ اللَّامُ اللَّامُ وَالْمُوالِمُوالِمُ النَّامُ وَالِمُوالْمُوالِمُ اللَّامُ وَالْمُولِمُ اللَّام

النبي العبرة بالنعمة إنها العبرة بالبركة في هذه النعمة؛ ولذا كان من دعاء النبي على اللهم بارك لنا في مُدَّنا»، والصاع والمُدّ مكاييل

مشهورة عند العرب.

عله سين: لكن المشاهد أن أكثر أهل الغني هم من لا يؤمنون بالله، أو لا يتقونه!

جيم: المؤمن التقي أكثر الناس غنى في قلبه، وقناعة في نفسه، ورضا بقدره، وهذه أعظم بركة، ولا حياة أطيب من هذه الحياة.

[ ١٩٩] ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُنِيرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]:

لا يشتط الظالم في ظلمه إلا عندما يأمن مكر الله؛ لـذا فعاقبة الظلم الخسران والهلاك.

قال ابن حجر: «الأمن من مكر الله يتحقق بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة».

﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَوَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِّرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

[الأعراف: ٩٩]: قال القشيري: يقال: «من عرف علوّ قدره- سبحانه- خشي خفيَّ مكره، ومن أمن خفيَّ مكره نسي عظيم قدره».

تتابع الذنوب من غير توبة هو سبب إزهاق روح القلب، وتحويله إلى صخرة صباء: ﴿ أَن لِّونَشَاء اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

إِنَّ الْأَعْرَافُ اللَّهُ أَن يُغَرِّجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ ﴿ [الأعراف:١١٠]:

اتهام المصلحين بالتآمر على البلد أسطوانة يكرُّرها طغاة كلِّ عصر.

اللُّهُ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٤]:

التقريب وإغداق الهدايا أسلوب الظالمين في إغراء أصحاب النفوس الضعيفة لينفُذوا المرهم ويضمنوا ولاءهم.

اللَّهِ ﴿ وَأُلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴾[الأعراف: ١٢٠]:

وكأن قوة قاهرة ألقتهم إلى وضع السجود! فلم يتالكوا أن سجدوا دون تريث أو تردد، بعد أن بهرهم نور الحق الساطع. [الأعراف: ١٢٣] ﴿ مَا مَنتُم بِهِ عَلَى أَنْ مَاذَنَ لَكُونَ لَكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٣]:

حتى الإيمان يحتاج إلى تصريح! ما أغبى هؤلاء الطغاة!

﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٥]:

كل أوجاع الدنيا مغمورة في بحر ثواب الآخرة.

﴿ وَقَالَ ٱلْمُلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٢٧] : أولى خطوات معاداة الناصحين هي شيطنتهم في عيون الناس.

﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧]:

اختيار الفوقية يُوحِي بالسيطرة التامة، وهي أول خطوة في طريق سقوط الطغاة، -أن ظنُّوا أن الأمرَ إليهم لا إلى الله.

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصَّبُرُوۤاْ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]:

قدَّم موسى الاستعانة بالله على الصبر؛ لأن التوكل على الله أنفع في الشدة من الاعتماد على النفس بصبرها وتجلدها.

﴾ خارطة الطريق نحو النصر = توكُّل + صبر

﴿ وَلَقَدَدُ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠] :

ليس معنى السنين هنا السنوات؛ بل القحط وقلة المطر.

الله وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ﴾ [الأعراف: ١٣٤]: في الشدائد والأزمات تتجه الأنظار دومًا نحو المصلحين.

الله ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكَرِفَ ٱلْأَرْضِ

ومَعَارِبِهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]:

الاستضعاف أولى خطوات التمكين!

## الجزء الناسع م الجزء الناسع الم التالي التال

مرين: لماذا لم يقل (المستضعفين)، وقال: (كانوا يُستضعفون)؟

جيم: لسبين: الأول: إشارة إلى سبب هذا الخبر، أي أن الله أورثهم الأرض جزاء صبرهم. الثاني: التعريض ببشارة المؤمنين في كل عصر بأنهم ستكون لهم العاقبة كها كانت لبني إسرائيل، إن هم صبروا على الأذى في سبيل الله كها صبر من قبلهم.

﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَغِيَ إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبُرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]: حسبك ثناءً على الصبر أنه شرط النصر!

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحٌ وَلَا تَنَبِعُ سَـٰكِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

قال القرطبي: «هذا أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم لا سيها إذا كان راضيًا، حكمُه كحكمهم ".. إزالة المنكر أو التروال عنه.

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَهِلِ جَعَلَهُ وَصَّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]:

جبال رواس وصخور تتصدع، وقلوب من لحم ودم لا تتصدع!

🕮 ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦]:

المتكبرون أقل الناس إدراكًا للحقائق وفهمًا للواقع.

قال سفيان بن عيينة: « أنزع عنهم فهم الفرآن، فأصر فهم عن آياتي».

💯 ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]:

الصديق لا يشمت، الأعداء فقط يفعلون.

إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلُواحَ وَلَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ﴾[الأعراف:١٥٠]:

لا تعاتب حبيك في لحظات غضبه و فعندما حمل الغضب موسى عليه السلام على إلقاء الألواح وفيها كلام الله، وجرّ رأس أخيه وهو نبي، عذره الله ولم يعاتبه.











## ﴾ قَالَ رَبِّ أَغْفِر لِي وَلِأَخِي ﴾[الأعراف: ١٥١] :

كم أخا من إخوانك دعوت له اليوم؟!





اختصاص يفيد القصر، أي لا يرهب العبد أحدًا إلا الله، ورهبته خالصة لوجه الله، وليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء.

### ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]:

من استعظم ذنبه، فقد استصغر رحمة ربه.



هكذا مطلقًا، ودون استثناء، كل شيء مرحوم! وأنت شيء من الأشياء!



أبرز صفات نبينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نصيب ورثته من هذه التركة؟!

﴿ إِذْ تَـأْتِيهِ عَ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنَتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ مَا يَعْمَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

سئل الحسين بن الفضل عن المثل فقال: (الحلال لا يأتيك إلا قوتًا، والحرام يأتيك جزافًا).. هل يوجد في كتاب الله تعالى؟! فقال: نعم، في قول تعالى: ﴿ إِذْ تَا أَيْهِ عَرِيكَانَهُم يَوْمَ سَكِيتِهِم شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيها عَدُ الله عراف: ١٦٣].





الأعراف: ١٦٤] ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ [الأعراف:١٦٤]: (اللوامون) فئة ليتهم إذ قعدوا عن فعل الخير لم يلوموا غيرهم على فعله.

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

واضح أن الله سيسألنا: لماذا لم ننكر لا لماذا لم نغيِّر؟ فلا عذر لساكت!

ولنا مهما انتشرت المنكرات من حولنا، فبلا ينبغني تبرك الإنكار وإلا نبزل العذاب المعداب بالجميع، ولم ينجُ أحد: ﴿ مَعَدِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٤] .

يَّ ﴿ وَبَالُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]: يبتليك الله بالحسنات والنعم ليبعثك على الشكر، كما يبتليك بالسيئات والنقم ليبعثك على الصبر.

﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩]: بدلا من أن يشكروا الله على نعمة المغفرة، كفروا بهذه النعمة واستمرؤوا

بـدلا مـن أن يشـكروا الله عـلى نعمـة المغفـرة، كفـروا بهـده النعمـة واسـتمرؤوا العصيـان.

﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ! ﴾ [الأعراف: ١٦٩]:

ياويح هؤلاء!

ترجُو النَّجاةَ ولم تَسْلُكْ مَسالِكَها ... إِنَّ السَّفِينة لا تَجُري على اليبس

ماذا دفعت من ثمن كي تشتري المغفرة؟! أم تظنها رخيصة أو بالمجّان؟!

قال معروف الكرخي: «طلب الجنة بالاعمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بالاسبب نوع من الغرور».

قال الحسن البصري: "إن قومًا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا حسنة، باعتقاد حسن الظن، وهو كاذب فيه، فلو كان صادقًا لأحسن العمل، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَفَالِكُو ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُه بِرَتِبِكُمْ أَرْدَى كُرْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ و الْكَيْسِينَ ﴾ " [فصلت: ٣٢].



ا ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٩]:

قَال سعيد بن جبير: «يعملون بالذُّنوب، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه: قال: ذنبٌ آخر، يعملون به».

﴿ وَنَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٩]:

عجيب شأن بعض المذنبين! يمشون على الأرض مطمئنين، وكأنهم أخذوا صِكًا من السياء بمغفرة رب العالمين!

﴿ يَأْخُذُونَ عَنَ صَ هَلَا ٱلْأَزْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٩]:

هذه التوبة سابقة التجهيز! يأكلون الحرام، ويقولون: سنستغفر الله وسيغفِر!

11 ﴿ عُرَضَ هَلَا ٱلْأَدُّنَّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]:

والعرَض: الأمر الذي يزول ولا يدوم، ويرادبه هنا المال، والأدني: من الدنو بمعنى الأقرب، لأن متاع الدنيا عاجل قريب، أو من دنو الحال وسقوطها، وفي استخدام اسم الإشارة ﴿ هَلَا ﴾ إيهاءة إلى تحقير هذا الذي رغبوا فيه.

هذه الآية تزلت في المرتشين، فقد كان قضاة بني إسرائيل يأخذون الرشوة في الأحكام للتسهيل على العوام.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴾

[الأعراف: ١٧٠]: من أبرز صفات المصلحين وعلامات صدقهم: الاستمساك بالكتاب مع إقامة الصلاة.

وَأَتَلُ عَلَيْهِم نَبَأَ اللَّذِي ءَاتَيْنَا هُ ءَايِّنِنَا فَأَسْسَلَخَ مِنْهَا ﴾[الأعراف: ١٧٥]: لا يبأس إبليس من إغواء أحد ولو بلغ مقام الأولياء، ولا سقف لطموحه في إضلال العيد، فينقله من إمامة المؤمنين إلى إمامة المجرمين!

﴿ وَلَوْشِتْنَالَرْفَعَنَّهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۖ أَخُلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ [الاعبراف: ١٧٦]: -

قال ابن الجوزي: «بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى: لا تبع عزها بِذُلِّ المعاصي». القرآن يرفع صاحبه، والهوى يضعه.

## - ﴿ الْجَزِهِ النَّاسِعِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْعَرَافِ ﴾ • ﴿ إِنَّ الْعَرَافِ ﴾ • ﴿ إِنَّهُ

## اللهُ ﴿ فَنَنَاهُ كُمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ نَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾

[الأعراف: ١٧٦]: الضالُّ على علم: إن زجرته لم يرتدع (هلك)، وإن تركته بلا نصح (هلك)، كالكلب إن طُرِد كان لاهتًا، وإن تركته كان لاهتًا.



918 ووجه التشابه: حال صاحب الهوى في لهثه خلف هواه.

#### إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]:

ليس معنى تحمل من وضع الأحمال عليه؛ إذ الكلاب لا يُحمّل عليها، بل المعنى: تزجره وتطرده.

## إِنَّ اللَّهُ مَا تُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْتُمْ أَعَيُنٌ لَّا يُصِرُونَ بِهَا وَلَحُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾

[الأعراف: ١٧٩]: كل من له قلب لا يفقه به الحق، وعين لا تبصر الحق، وأذن لا تسمع الحق، فهو (كَالْأَنْعَلِعِ بَلِّ هُمَّ أَضَلَّ ﴾، وسر أنهم أضل من الأنعام أن الأنعام لو كان لديها عقل لفقهت به!

### اللَّهِ الْأُسْمَاءُ ٱلْمُسْمَاءُ الْمُسْمَى فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف ١٨٠]:

قال القرطبي موضَّحًا: «أي اطلبوا منه بأسهائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رازق ارزقني، يا هادي اهدني، يا فتاح افتح لي، يا تواب تب علي، وهكذا».

الله الله الله القيم: الوهو مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعيادة، والثانية: دعاء طلب ومسألة "،

## 

قال سفيان الثوري: "نُسبِغ عليهم النعم، ونمنعهم الشكر».

قال أبو حازم: «نعمة الله فيها زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيها أعطاني منها، إني رأيته أعطاها أقوامًا فهلكوا».





















الأعراف : ١٩٦]: ﴿ إِنَّ وَلِتِي اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِكْبِ وَهُو يَتُولَى الصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف : ١٩٦]: ما يضرك إن تولى الله أمرك أيها العبد الصالح.

الله ﴿ إِنَّ وَلِقِي آللَّهُ ٱلَّذِي نَرَّلَ ٱلْكِئْبَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]:

ذكر الله الكتاب مع الولاية، وكأنها إشارة إلى أن ولاية الله لك على قدر صلتك بالقرآن.

الله المُورِي مُورِي الله المُعلِم الله المُعلِم الله المُعراف : ١٩٦] :

والفعل المضارع فيه دلالة على سريان قانون نُصرة الله للصالحين على مر العصور.

الأعراف : ١٩٨]: ﴿ وَتَرَاعُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِيرُونَ ﴾ [الأعراف : ١٩٨]: عندا ما تبصر العين ويعمى القلب.

في قوله: ﴿ خُلِ ٱلْمُفَوِّ وَأَمْمَ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾ [الاعراف: ١٩٩]:

وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء والتغافل.

الله المُواَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]:

ُ ﴿ وَأَعْرِضٌ ﴾ عنهم بعينك فلا تنظر إليهم، ﴿ وَأَعْرِضٌ ﴾ عنهم بقلبك فلا يلقون فيه بالهموم.

و كثير من الوقت الضائع في الجدل كان دواؤه ألا تتورط فيه منذ البداية.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيجذب نحوك دائمًا من يكابره ويجهل عليك.

الله الله يعترض طريق المصلحين جاهلٌ ومعاند فإصلاحهم مشكوك فيه؛ فإن الله على الله عل

تعالى قال لنبيه ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] .

و إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَشَهُمْ طَنَيِقٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾

[الأعراف: ٢٠١]: حين تتعتّر وتخطئ لم يسلبك الله صفة التقوى، فسبحان من يمدحك ولو أخطأت.

## الجزء الناسع مج الجزء الأنفال مج المراة الأنفال مج المراة الأنفال مج المراة الأنفال مج المراة الأنفال الم

الله ﴿ وَإِذَا قُرِيتَ ٱلْقُدْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنْصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

[الأعراف: ٢٠٤]: رحمة الله حولك في كل مكان، وتُنال بأيسر الطرق، وماذا أيسر من الإنصات؟

رحمة الله قريبة من المستمع للقرآن فكيف بالعامل به؟!

المشتاق لسياع القرآن مرحوم ؛ والذي ينفر من القرآن محروم!

كليا زاد حضور قلبك وحسن إنصاتك، زاد نصيبك من رحمة الله.



قال الحارث المحاسبي: "إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهل، وكلام الوالدة الرؤوم أحق بالاستماع من كلام غيرها، فالله أعلم العلماء وأرحم الرحاء، فكلامه أولى كلام بالاستماع والتدبر والفهم».

المُعَلَّى الْهُ الصِبَاحِ والمَسَاءَ كَفِيلَة بِأَنْ تُخْرِجِ العَبْدُ مِنْ وَصِفْ (الغَافِلِينَ) : ﴿ وَٱذْكُر زَيَّكَ اللَّهِ الْعَبْدُ مِنَ الْقَوْلِ بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَوْلِي بِٱلْغُدُةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

## سورة الأنفال

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُزْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ. وَادَتْهُمْ إِيمَننَا﴾ [الأنفال: ٢]:

من أعظم علامات الإيمان؛ التأثر بكلام الله تعالى.

وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَناً ﴾[الأنفال: ٢]:

نية جديدة احتسبها كلما قرأت القرآن: أن تكون سببا في زيادة إيمان غيرك.

﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾[الأنفال: ٢]:

كلما زاد إيانك زاد توكلك!









الله الله الله الله المُؤمِنينَ لَكَرِهُونَ ﴾ [الانفال: ٥]:

عندما يقع لك ما لا تحب، فتفاءل، فلعله الطريق إلى ما تحب كما حدث يوم بدر.

] ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]:

حاجتك للإجابة هي كحاجة الغريق للغوث والحياة.

لو استغنى أحد عن الدعاء لكان جيش الصحابة الذين كان فيهم خاتم الأنبياء المؤيد بالوحى.

الله ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُسَّ مَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنادِ ٱللَّهِ ﴾

[الأنفال: ١٠]: إياك أن تظن النصر بسبب الملائكة التي تنزلت، فهم مجرد سبب، ولو شاء الله لنصر هم دون ملائكة.

وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ [الانفال: ١٢]:

ومنهم جبريل صاحب الستافة جناح، كل جناح منها يسد الأفق، يقاتل يوم بدر بشرًا مهازيل، ومع ذلك يحتاجون معية الله، وإلا انهزموا!

إِنَّ ﴿ فَثَيِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢]:

مهما بلغ إيمان العبد، فإنه يحتاج إلى تثبيت الرب، ووسيلة التثبيت هنا كانت الملائكة!

وَلَكُمْ مَنْ مُثَالُوهُمْ وَلَكِمَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴿ [الأنفال: ١٧]:

لا تنسب لنفسك أي خير، فلولا الله ما ركع راكع ولا سجد ساجد.

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِي ٱللَّهَ رَمَى ﴿ [الأنفال: ١٧]:

ما رميت بنفسك لكن رميت بنا، فكان منك يا محمد قبض التراب وإرساله من يدك، وكان التبليغ والإصابة من الله.

رمى قبضة من التراب فأصاب جميع الوجوه، وقال له في موضع آخر: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ، وقال في ثالثة: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، فإذا كان الملك ملكه، والأمر أمره، والحكم حكمه، فكيف يغتر أحد بقوته أو يبأس من ضعفه؟!

قال صاحب الكشاف: "يعني أن الرمية التي رميتها - يا محمد - لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم.. فأثبت الرمية لرسول الله على لأن صورتها وجدت منه، ونفاها عنه؛ لأن أثرها الذي لا تطيقه البشر هو فعل الله عز وجل».

## وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلاَّءً حَسَمًا ﴾ [الأنفال: ١٧]:

البلاء الاختبار، فيختبرهم مرة بالنعم ليُظهِر شكرهم أو كفرانهم، ويختبرهم أخرى بالمحن ليُظهِر صبرهم أو جزعهم.

#### وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كُيْدِ ٱلْكَنفرينَ ﴾ [الأنفال: ١٨]:

قال السعدي: «مضعِف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقًا بهم».

#### وَ الْأَنْفَالَ: ١٩] ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾ [الأنفال: ١٩]:

قال أبو جهل حين التقى القوم في بدر: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بها لا نعرفه، فأحنه- أي فأهلكه- الغداة، فكان المستفتح.

عن الشّدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصر والله وقالوا: اللهم انصر أهدى الجندين، وأكرم الفئتين، وخير القبيلتين. فقال تعالى: ﴿ إِن تَسَتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَاءً كُمُ ٱلْفَكَتُحُ ﴾ [الأنفال: ١٩].

## الله وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٣]:

أعظم العقوبات ألا تنتفع بالعظات.

تصيبنا من الانتفاع بوحي السماء عظيم بقدر (الخير) الذي في قلوبنا.

## و السَنَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال:٢٤]:

تعريف الميت بموجب هذه الآية هو من لم يستجب لأمر الله ورسوله، وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة.



## وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَنَّةِ وَقَلْبِهِ، ﴿ [الأنفال: ٢٤]:

أنت لا تملك قلبك، فاستعن بمن يملكه كي يثبُّته على الحق.



#### لا تأمن على قلبك أبدًا.

سمع عمر رجلًا يقول: اللهم إنك تحول بين المرء وقليه، فحُل بيني وبين . معاصيك أن أعمل بشيء منها.

الله على مكنونات القلوب الله من العبد، وتنبيه على أن الله مطلع على مكنونات القلوب الله الله ينه الله الله بينه الله بينه الله بينه وين قلبه بالموت. وبين قلبه بالموت.

تصوير لامتلاك الله قلب عبده، وأنه يحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته، وبينه وبين الإيمان إن قضي شقاوته.

إشارة إلى علم الله بعزم المرء ونيته قبل أن ينتقل هذا العزم إلى جوارحه، فشبّة علم الله بذلك بالحائل بين شيئين في تعبير عن شدة الاتصال بالقلب، والمقصود: تحذير المؤمنين من كل خاطر سيئ يؤدي إلى التراخي في الاستجابة لأمر الله ورسوله.

قال ابن عطية: «المراد الحث على المبادرة بالامتثال وعدم إرجاء ذلك إلى وقت إ آخر، خشية أن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على الطاعة».

## وَاتَّ عُوا فِتْ مَدَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمُ خَاصَكَةً ﴾[الأنفال: ٢٥]:

من لعنة الظلم أنه وباء، يتعدى ضرره الظالم إلى من حوله.

علام الله الله على الله الله يعقاب السنن ابن ماجة رقم: ٩٠٠٥.



قال الإمام القسطلاني: «علامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي، فلا يتحقق كون الإنسان كارها له، إلا إذا تألم للخلل الذي يقع في الدين، كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده، فكل من لم يكن بهذه الحالة، فهو راض بالمنكر، فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار».

## وَيَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾[الأنفال:٢٧]:

خيانة شخص مؤلمة! فكيف يمن خان الله ورسوله؟! وخيانة الله بترك فراتضه وانتهاك محارمه، وخيانة الرسول بإهمال سننه وتعاليمه.

## (١٤) ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾[الأنفال: ٢٩] :

على قدر تقواك يرزقك الله البصيرة التي تفرِّق بين الحق و الباطل.

#### ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَلَهُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾[الأنفال: ٣٣]:

شعورك بالأمان من العذاب وأنت مع رسول الله على هو نفس شعورك بالأمان مع الاستغفار.

## w ﴿ وَمَا كَاتَ أَلِمَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾[الأنفال: ٣٣]:

وجود بدنه فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف بوجود الإيمان به ومحبته في قلب عبد؟ أليس دفعه للعداب أولى.

الله الحسين بن الفضل عن المثل: (كرامة عين تكرم ألف عين).. هل يوجد في كتاب الله تعالى؟! فقال: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ

## وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ [الأنفال: ٣٣]:

قال الحسن: لا أظن أن الله يعذب رجلاً استغفر، فقيل: لماذا؟ قال: كيف يلهمه الاستغفار ويريد به أذي!



















## و فَلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرَّ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴿ [الأنفال:٣٨]:

هذا لطفه بالكافرين، في لطفه بالمؤمنين؟! آية من أعظم آيات الرجاء.

القاهر بن طاهر التميمي:

یامن عدائم اعتدی ثم اقترف ثم انتهی ثم ارعوی ثم اعترف أبشر بقول الله في آیاته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

·李子子和李子子和李子子和李子子中的李子子。

# من روائع المتحبرين

قال ابن ظفر المكي:

قرأ السري السقطي على مؤدّبه قول الله تعالى:

﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَتَم وَرْدًا ﴾، فقال يا أستاذ.. ما الورْد؟ فقال:

لا أدري، فقرأ: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ
عَهَدًا ﴾ [مريم: ٨٧]، فقال: يا أستاذ .. ما العهد؟ قال: لا أدري! فقطع

السَّرِيُّ القراءة وقال: إن كنت لا تدري فلم غرَّرتَ بالناس؟ فضربه

المؤدِّب، فقال السَّري: ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفتَ إليها الظلم

والأذى فاستحله المؤدّب (أي طلب العفو منه)،

وتاب إلى الله، وأقبل على طلب العلم،

وكان يقول: إنها أعتقني من رق الجهل السريُّ:

وكان يقول: إنها أعتقني من رق الجهل السريُّ:

إلى سورة التوبة الآية ٩٢





## ﴿ وَلَوْ تُوَاعَكُ ثُنَّةً لَأَخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ ﴾ [الأنفال:٤٢]:

لم يتواعدوا فغنموا، وهكذا فضل الله .. يأتي من غير ميعاد.



ما الغرض من تقليل المؤمنين في أعين الكفار؟





من أعظم أسباب الثبات في الأزمات كثرة ذكر الله.



## الله ﴿ وَأَذَكُرُواْ أَلِلَّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأنفال: ٤٥]:

ما أجمل قـول الإمـام ابـن عجيبـة: «ذكـر اللسـان نتائجـه الأجـور، وذكـر القلـوب -نتائجه الحضور».

ه ما تنازع قوم إلا وحلَّ بهم الفشل واستخف بهم الجميع : ﴿ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٦] .



## الجزء العاشر مج الجزء العاشر مج سورة الأنقال مج ١٠٠٠ ﴿

## الله ﴿ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَـُؤُلَّآءِ دِينُهُمْ ﴾

[الأنفال: ٤٩]: دائمًا يتعجّب المنافقون من ثقة المؤمنين بالله وحسن ظنهم بربهم، وتفاؤلهم مع قلة عددهم وعتادهم.



إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم

قال ابن القيم: «في خُفِظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه».

الله الله عَمْ اللهُم مَّا ٱلسَّنَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]:

سيجبر الله كسركم أيها المؤمنون مهما تكن قوتكم، ما دمتم قد بذلتم ﴿مَّا

تتناول كل قوة علمية، وبدنية، ومهنية، وسياسية، وإدارية، وتشمل كل مسلم مها يكن تخصصه.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَيَّدُكُ بِنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣،٦٢]:

أول شروط النصر الألفة بين المؤمنين، لا التنازع بينهم وتراشق الاتهامات.

﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾[الأنفال:٦٣]:

محبة القلوب لا تشتريها كل كنوز الأرض.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾[الأنفال: ٦٤]:

كل هذا العالم لن يكفينا ما أهمنا وأغمَّنا، كفاية الله وحدها تشعرنا بالاكتفاء.

﴿ ٱلْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفًا ﴾ [الأنفال: ٦٦]:

المشقة تجلب التيسير، وبقدر ما فيك من الضعف، يرسل الله إليك التخفيف.



## و إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ﴿ [الأنفال: ٧٠]:

الخير مغناطيس في القلب يجذب إليه كل ألوان الخير!



ورزق العبد على قدر نيته.

إن فاتك شيء وحزنت عليه، فتدبر هذه الآية، وتفاءل بها.

﴿ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا ﴾[الأنفال: ٧٠]:

تفقُّد قلبك لتعلم من أين جاء الحرمان؟!

مصدر الخير القلب، فلو استطعنا أن نغوس فيه الخير لانهموت علينا الخيرات من رب الأرض والساوات.

﴿ وَإِن يُرِيدُ وَأَ خِيَانَنَكَ فَقَدٌ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَيْلُ ﴾ [الأنفال: ٧١]:

من ضَيَّع حقّ الله، فهو لغيره أضيَع!

فَي ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنْكَ فَقَد خَانُواْ اللهَ مِن فَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأنفال: ٧١]: مَن خان ربه ودينه وأمته سيمُكِّن الله من رقبته ولو بعد حين.

﴾ ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُّن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣]:

من أسباب الفتن عدم نصرة المظلوم؛ ولذا أمر الله بنصره وموالاته.

#### سورة التوبة

## التوبة: ١]: ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١]:

براءة سورة بلا بسملة: عبر بقوة عن براءتك من الكفر وأهله دون مجاملات على حساب العقيدة.

## التوبة: ٢]: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢]:

أعلَم الله الكافر أنه لا يُعجِزه، فكيف غاب هذا عن مؤمن يؤمن بالله؟!

#### التوبة: ٣] ﴿ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣]:

كل بوَّابات الخير تنفتح مع الثوبة.

## التوبة: ٣] ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَّابٍ ٱليعِ ﴾ [التوبة: ٣]:

أصل البشارة في الخير، ولكن ذُكِرتْ هنا من باب التهكم، أي أبشر وا بما ينتظركم من العذاب الأليم.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، ثم قال: ﴿ فَإِن تَابُوا ... فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]: باب عظيم مهجور من أبواب الإيمان. في الحديث: 
«أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله عز 
وجل» صحيح الجامع رقم: ٢٥٣٩.

## التوبة:٥]: ﴿ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَادٍ ﴾ [التوبة:٥]:

ترصُّد أعداء الدين من أهمِّ سِمات المؤمنين.

## ] ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوب: ٨]:

آمن بها الصحابة غيبًا، وعرفناها اليوم في مذابح المسلمين شهادة.. صدق الله .. صدق الله .. صدق الله.

#### ] ﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ ﴾ [التوبة: ٨]:

بعض الكليات تنزع فتيل القنبلة وتعني انتهاء المعركة.



## الجزء العاشر م الجزء العاشر م التوبة الج ١٠٠٠ الجزء العاشر التوبة المحدد

## ﴾ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾ [التوبة:١١]:

قال ابن عباس: الإل: القرابة، والذمة: العهد.

## التوبة: ١٢]: ﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢]:

الطعن في الدين يوصل صاحبه إلى إمامة الكفر، فليحذر الطاعنون في الدين اليوم!

## إِلَّ ﴿ أَتَخْشُونَهُ مُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ ﴾ [التوبة: ١٣]:

تتصارع في كل قلب قوتان، كلم عظمت خشية الخالق قلَّت خشية المخلوق، والعكس صحيح.

السلطان، أكتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا، قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، أكتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا، قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله! ﴿ أَتَخَسُّونَهُ مُ فَأَلِلَهُ أَحَقُ لَا تَخْسُونُ ﴾ [التوبة: ١٣]».

## إِلَّهُ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْسُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣]:

خشيتك لله على قَدْر إيهانك به.

## التوبة:١٤]: ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾[التوبة:١٤]:

وشفاء صدور قوم مؤمنين يستلزم شفاء صدور كل المؤمنين؛ لأن المؤمنين جسد. واحد، ويستلزم كذلك غيظ صدور أعداء الدين.

إلى المراد بالقَوْمِ المؤمنين هنا خزاعة حيث تمالاً عليهم الكفار وقتلوهم في الحرم، فاستنجدوا بالنّبي على، فكان ذلك سبب فتح مكة.

الكفار وقتلهم المسلمين، وشفاء هذا الغيظ لا يكون إلا بالتمكن من الأعداء، على الكفار وقتلهم المسلمين، وشفاء هذا الغيظ لا يكون إلا بالتمكن من الأعداء، الله فينشرح الصدر، ويزول ما فيه من غضب.

### ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة:١٥]:

املاً قلبك اليوم غيظًا على الطغاة والمجرمين، فيومًا ما سيتحقق وعدالله لعباده: -

﴿ وَيُدَدُّهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمٌّ ﴾ [التوبة:١٥].





## الجزء العاشر ﴾ ﴿ الجزء العاشر ﴾ ﴿ الجزء العاشر ﴾ ﴿ الجزء العاشر ﴾ الجزء العاشر التوية التوية التوية

## الله الله المُعْمُ مُسَاحِدُ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ ﴿ [التوية: ١٨]:

ضعّف البعض إسناد حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»، لكن معناه صحيح، وتشهد له هذه الآية.

## 

ليس المراد بقصر الخشية هنا على الله أنهم لا يخافون شيئًا غير الله، فإنهم قد يخافون الأسد و يخافون العدو، ولكن المعنى: إذا تردد الحال بين خشية الله وخشية غيره قدَّموا خشية الله، فالقصر هنا عند تعارض خشيتين.

## ﴾ ﴿ أَجَمَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنْهَدَ ﴾ [التوبية:١٩]:

مهما بلغ عملك الخيري والتطوعي، فلن يجاري أبدًا الإيمان بالله والجهاد في سبيله.

هـ ذا نصُّ قانونُ التولي والتخلي! إذا قلت يا رب تولاك، وإذا قلت: أنا أنا.. تخلي عنك!

وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنكُمْ شَيَّا﴾ [التوبة: ٢٥]: أغلق شبابيك قلبك كي لا يتسلل إليه العُجبِ بهال أو علم أو سلطان، فكل ذلك لن يغني عنك بين يدي الله شيئًا!

نصرة الله للعبد موقوفة على عدم رؤية العبد لنفسه، فالمنصور من عصمه الله عن توهم قدرته، ولم يكله إلى تدبيره وسطوته، وأقامه مقام الافتقار إليه متبرتًا من حوله وقوته، فيأخذالله بيده، ويخرجه عن تدبيره، ويوقفه على حسن تدبيره.

وَإِذَ أَعَجَبَ كُمُّ كُمُّرَكُمُ فَلَمُ تُغَنِي عَنَكُمْ شَيَّا ﴾ [التوبة: ٢٥]: شيئًا!! إن أصغر شيء في هذا الكون لا ينجح في إنجاز شيء دون إرادة الحق سيحانه.





## الجزء العاشر مج الحزيات العاشر العاشر المحاشر المحاشر المحاشر المحاسرة التوبة المحاسرة المعاشر المحاسرة المحاس

## ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿ [التوبة: ٣٢]:

تصور سخيف أن يظنوا أن أفواههم التي تنفخ كافية لإطفاء أعظم نور، ذهبت أنفاسهم، وما زاد النور إلا توهجًا.

الله الخطيب الإدريسي: "إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يضد، وهو غني عمن ارتد، ويأسه عن المجرمين لا يُرد، وإن كان العدو قد أعد، فإن الله لا يعجزه أحد، فجدد الإيهان جدد، ووحد الله وحد، وسدد الصفوف سدد».

#### اللُّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِّينِ

ليس معنى الآية أن يصير الناس جميعًا مسلمين، لكن يظل كُلُّ على دينه أو كفره، ولا يجدون حلاً لمشكلاتهم إلا في الإسلام.

## ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَنطِلِ ﴾

[التوبة: ٣٤]: قال الله (كثيرا)، فالتعميم خطأ، والدقة مطلوبة، فكن دقيقًا في اختيار كلماتك وعباراتك.

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾[التوبة:٣٤]:

قال العلياء: كل مال -مهم كثر - تؤدى زكاته ليس بكنز، وأي مال -مهم صغر -لا تؤدّى زكاته فهو كنز.

## التوبة: ٣٦]: ﴿ مِنْهَا آرْبَعَاتُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦]:

ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وقد شُمِّيَت بذلك لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها.

## إِنَّ ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾[التوبة: ٣٦]:

أعظم الظلم ظلم النفس، ويقع بمعصية الله وترك طاعته.

قال قتادة: «إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرًا من الظلم فيها سواه،







ظلمكم لأنفسكم هو إضرار منكم بأنفسكم، ولن تضروا الله شيئًا، فكل ما أمر الله به تحريبًا وتحليلًا هو لصالحكم، وكل عصيان له يضركم.



قال القشيري: "ولا سلاح أمضي على العدة من تبرّيك (تبرؤك) عن حولك وقوّتك.

﴿ إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفَرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [التوبة: ٣٧]: استعمال الحيلة لفعل شيء محرم أو الفرار من واجب هو تلاعب بالدين، مثل

تلاعب المشركين بتأخير الأشهر الحرم ليقترفوا الحرام:

﴿ مَالَكُو إِذَا فِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوب: ٣٨]:

لا يُضعِف القلب ويكبِّله عن بلوغ معالي الأمور إلا الانجذاب لسفولة الأرض.

النفير في القرآن نوعان: للجهاد ﴿أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾[التوبة:٣٨]، وللعلم: ﴿فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ ﴾، فلا عزة بغير جهاد، ولا

جهاد إلا بعلم.

﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٤٠]:

أتظنون أن جهادكم هو الذي ينصر محمدًا ودينه؟ كلا؛ فالله ناصره بأيسر وسيلة وأهون سبب، كما نصره يوم الهجرة برجل واحد! هو أبو بكر على قريش كلها.

الصاحب بحق هو الذي يخفف عنك الأحزان، ويشعرك عند خوفك الأمان: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

ا ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ ، لَا تَحْسَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]

لم يقل : لا تحزن ، فأنا رسول الله وإني معك، يل تبرأ من حول وقوته إلى حول الله وقوته.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ. ﴾ [التوبة: ٤٠]:

بعض الرحمات الإلهية مرهونة بكلمة واحدة ترددها بيقين، لتنهمر بعدها السكينة بغزارة!





#### الله مُعَنَّا ﴾:[التوبة: ٤٠] ألله مُعَنَّا ﴾:[التوبة: ٤٠]

ولو فقدت كل شي، يكفيك أن الله معك، وسيعوِّضك.

المعية العامة بالعلم والإحاطة، فهذه تشمل كل الخلق، يل معية التأييد والنصرة، وهذه لا تشمل إلا المؤمنين الذين استجلبوها بطاعة الله وموافقة أمره.

منهج رباني في التخفيف عن المكروبين، لا يتضمن الاستغراق في تفاصيل المشكلات، بليقوي النفس على المشكلات بالاستعانة برب الأرض والسياوات.

هل الحزن شعار الإيهان؟! كلا .. قال ابن القيم: «اعلم أن الحزن من عوارض الطريق، وليس من مقامات الإيهان ولا من منازل السائرين؛ ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط، ولا أثنى عليه، ولا رتّب عليه جزاء ولا ثوابًا، بل نهى عنه في غير موضع».

## التوبة :٤٠]: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة :٤٠]:

أعظم صحبة هي التي تخفف عنك أعباء الحياة بتذكيرك دوما بالله.

التوبة :٤٦] ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قُرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ ﴾[التوبة :٤٦]:

المنافق قصير النفس، والصدق لا يُختَبر إلا في الأعمال طويلة المدى.

حديث يشبه هذه الآية! قال رسول الله على المتخلفين عن صلاة الجاعة: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء».

إلى وهذا توبيخ لمن زهد في صلاة الجاعة، ولو وجد في صلاة الجاعة شيئًا من الدنيا -ولو كان حقيرًا-لحضرها.

} ﴿ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٤]:

هلاكنا ليس بالجهاد، بل في ترك الجهاد، وليس بأن نموت في سيل الله، بل بأن نحيا في خدمة الدنيا.



#### أَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾ [التوبة ٢٤١]:

المراد بالعفو ليس عن الذنب، فهو المعصوم، ولكن عدم مؤاخذته على تركه الأولى والأفضل، والأفضل كان ألا يأذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد.

### التوبة :٤٣]: ﴿ عَنَاكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة :٤٣]:

ما أجمل أن تستفتح العتاب بأجمل الكلمات؛ لتستميل قلب من تُعاتِب!

#### } ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْحُرُوحَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة:٢٤]:

من علامات التوفيق وأمارات السابقين الاستعداد للطاعة قبل دخول وقتها.

تشكو عدم القيام لصلاة الفجر، وأنت كل يوم تنام متأخرًا، ولا تضبط منبِّهك ليوقظك!

و يحك! من عزَم على شيء من الخير، فعلامة صدقه أن يبذل له أسبابه.

#### التوبة :٤٦]: ﴿ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة :٤٦]:

عُدَّة هنا نَكِرة التفيد الإطلاق أيْ أيَّ عُدَّة ا فالذي لا يبذل أي نوع من الاستعداد دني الممة الوليس في قلبه خير.

## اللهِ وَلَكِينَ كَرِهُ أَللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتُبَّطَّهُمْ ﴾ [التوبة : ٢٦]:

إذا أعاقتك الصوارف عن زيارة بيت الله، فخف أن يكون الله قد كره لقاءك فثبَّطك!

تَهُ كثرة التكاسل عن الطاعات علامة مخيفة، توحي بأن العبد مطرود من رحاب الله، وعليه أن يعود فورًا.

## ] ﴿ كَرِهُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَافَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦]:

أسقِط هذه الآية على صلاة الفجر، وعالج بها كسلك وتسويفك!

## ﴿ وَفِيكُرُ سَتَنْعُونَ أَكُمْ ﴾ [التوبة:٤٧]:

هم مؤمنون يصغون الأقوال المنافقين، أو مجموعة من المنافقين بين المؤمنين ﴿ يَسْمِعُونَ الْمُومِنِينَ ﴿ يَسْمِعُونَ الْأَصْحَابِمُ المنافقين ويؤيدون أقوالهم، إن مجرد سماعك للإشاعة هو ﴿ يَسْمِعُونَ اللَّهُ المنافق.

الله المحقائق عن طريق بلاغة اللسان من أبرز صفات النفاق: ﴿ لَقَدِ ٱبْسَعَوُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

التوبة: ٤٨]: ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبِّلُ ﴾ [التوبة: ٤٨]:

لا تنسَ الماضي الأسود لأعداء دينك، ولا تحرق سجلاتهم الملطخة بالخيانة، ستفيدك يوم القصاص.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكَفُولُ آتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَعَطُواْ ﴾ [التوبة: ٤٩]: المنافق صاحب أعذار واهية! قال الجدُّ بن قيس: قد علمت الأنصارُ أني مشتهرٌ بالنساء، فلا تفتنّي ببنات الأصفر يعنى نساء الروم، ولكن

التوبة: ٤٩]: ﴿ وَإِنَ جَهَنَّدَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِرِينَ ﴾ [التوبة: ٤٩]:

لا فرار مهم حاولوا، وكلم أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.

من علامات المنافق أن يفرح بسلامة دنياه ولو خسر دينه: ﴿ إِن تَصِيبُكَ مَن علامات المنافق أن يَفُورُ اللهُ مَن عَلَم اللهُ عَلَى مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾[التوبة: ٥٠].

إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا ﴾[التوبة:٥١]:

كلما نقص يقينك بهذه الآية، زاد منسوب الخوف في قلبك.

الله علينا، فالمصيبة فيها خيرٌ لك!

أعينك بهالي فاتركني.

التوبة: ٥٢]: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَاۤ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكِينِ ﴾[التوبة: ٥٦]:

قل لي بربِّك: كيف تنكسر أمة يرى أبناؤها أنهم رابحون في جميع الأحوال؟!

إِنَّ ﴿ وَلَنَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَّ رَقُونَ ﴾ [التوبة :٥٦]:

ليس معنى يفرقون من الفُرقة؛ بل من الفرّقَ وهو الخوف.





الجزء العاشر م الحزء العاشر م المورة النوبة م المحرة النوبة م المحرة النوبة المحرة المحرة المحرة النوبة المحرة ال

### ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنْتِ ﴾[التوبة: ٥٨]:

ما هو اللمز؟! اللمز: العيب والوقوع في الناس، وقيل: اللمز هو العيب في الوجه، والهمز: العيب بالغيب.

وأن اللمز أصبح ديدنهم و سلوكهم، وليس فعل مرة أو مرتين، فكأنهم يتلذذون به ويفرحون.

لدى المنافق قدرة عجيبة على تحويل أعظم إنجازات المؤمن إلى مادة للتندر والسخرية!

#### سبب نزوها:

قال مجاهد في سبب نزولها: «كان لعبد الرحمن بن عوف، ثمانية آلاف دينار، فجاء بأربعة آلاف دينار صدقة.

وجاء رجل من الأنصار بصاع تمر نزع عليه ليلَه كُلَّه، فلما أصبح جاء به إلى النبي على النبي ال

المنافقون أعداء النجاح، ورواد السخرية من المؤمنين، ولن يجدوا أنسب من غزوة تبوك الإطلاق حملتهم هذه، فكيف سيواجه هؤلاء الفقراء الضعفاء جحافل أقوى دولة في الدنيا، ويقابلونها بجيش قائم في تجهيزه على التبرعات، ويحتاج لنصف صاع وحبة تمر!

لن يسلم من ذم المنافقين أحدٌ، فلا المتصدِّقون سلموا، ولا المسكون، لا المكثِرون ولا المُقلَون.

منظار الشك واتهام التوايا فضلًا عن أنه غير موضوعي، فهو ضد ما أمر الله يه من الحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر.



اللمز داء يعبر عن نفوس المنافقين المريضة، فالمرء يطلب عيب غيره بمقدار تشرُّب قليه بهذا العيب. قال عون بن عبد الله: "ما أحسب أحدًا تفرَّغ لعيب الناس إلا من غفلة غفَلها عن نفسه».

## إِنَّهُمْ الصَّدَقَاتُ ... فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠]:

هاتوالي نظامًا بشريًا بلغ من رحمته وحرصه على مصالح الناس أن يحاسب من لم يدقع من ماله للمحتاج.

## الله ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ ﴾ [التوبة: ٦١]:

أي يقبل كل ما يُقال له، ولا يميِّز بين صادق وكاذب، ويقصدون بذلك النبي على الله عن نبيه: ﴿ قُلُ أُذُنُ حَكِرٍ لَكُمْ ﴾ [التوبة: ٦١]، فإعراضه وعدم تعنيفه لأصحاب الأعذار الكاذبة، بسبب حُسْن خُلُقه.

## ﴿ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيْئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ٦٤]:

مِنْ أسرار عظمة القرآن، إخباره عما يدور في القلوب!

## ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُثُرُونَ بِالنَّنِكَ رِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعَرُّوفِ ﴾ [التوبة: ٦٧]:

من أمر بالمنكر ونهي عن المعروف بقلمه أو لسانه فقد التحق بزمرة المنافقين.

النصاب المناع ومعاداة الدين، لكن الجديد هو الزمان والمكان والأشخاص: في الظلم ومعاداة الدين، لكن الجديد هو الزمان والمكان والأشخاص: في فَاسْتَمْتَعُواْ بِحَلَيْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمْ بِحَلَيْقِكُمْ كُوا السّرَمْتُعُ ٱلَّذِينَ مِن فَاسْتَمْتُعُ ٱللّذِينَ فَكَاضُوا \* التوبة: 19].

## و ﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة:٧٧]:

نعيم فوق كل نعيم يناله أهل الجنة، فإن أعظم نعيمهم ليس النعيمَ الحسي بالحور والقصور والأنهار والخمور، لكنه النعيم القلبي الذي ينبع من رضوان الله عن عياده المؤمنين. أمر الله نبيه باللين عند الدعوة فقال: ﴿وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، فلما أصروا- بعد بيان الحجة - قال: ﴿وَأَغُلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٣]؛ لأن هذا في حال إصرارهم وزوال أعذارهم.

سورة التوبة

## اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة:٧٣]:

فائدة الجمع بين الكفار والمنافقين في الجهاد: إلقاء الرعب في قلوب المنافقين، فإنهم يخشون افتضاح أمرهم فيعاملوا معاملة الكفار المحاربين، وجهاد المنافقين بالفعل متعذر؛ لأنهم لا يُظهِرون كفرهم؛ ولذلك تأول أكثر المفسرين جهاد المنافقين بالمقارعة بالحجة، وإقامة الحدود عليهم إذا ظهر منهم ما يستوجب الحد.

#### ا ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلَّهِ مَا قَالُواْ ﴾ [التوبة ٧٤]:

سبب تزوها:

لما نزل القرآن وفيه ذكر المنافقين قال الجلاس بن سويد: والله لئن كان هذا الرجل صادقًا لنحن شر من الحمير، فسمعه عمير بن سعد فذكر ذلك للنبي على فسأل النبي على الجلاس عما قاله عمير، فحلف بالله ما قال ذلك، وزعم أن عميرًا كذب عليه، فنزلت الآية.

## ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، ﴾ [التوبة: ٧٧]:

لا تحتقر ذنبًا، فبعض الذنوب تنسف الدين، وتبقى إلى يوم الدين.

الفرح بفوات الطاعة وكراهية فعلها مرحلة متقدمة من مراحل النفاق: ﴿ فَيِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَن يُجَلِهِدُواْ ﴾[التوبة: ٨١].

كل مشقة تترك الطاعة من أجلها في الدنيا، تُعاقب باضعاف أضعافها يوم القيامة:
و القيامة:
التوبة: ٨١].

## ﴿ إِنَّكُورُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَأَقْعُدُوا ﴾ [التوبة : ٨٣]:

استحضار التاريخ وسوابق المرء ضرورة للتقديم والتأخير، وخاصة عند الترشح لعظائم الأمور والمهام.



## الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

قد تتخلف عن الخير يومًا ما رغمًا عنك، فتجد نفسك بين غير المؤمنين، فاكره هذه الحال بقلبك وإياك أن ترضاها .. خطر!!



## إِنَّ ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّا ٱلَّا يَحِدُواْ مَا يُنفِعُونَ ﴾

[التوبة: ٩٢]: ضاقت أيديهم عن بذل الأموال والنفقات، فتطوعت العيون بدلًا منها ببذل الدموع والحسرات.



بكى قومٌ على فوات الطاعات، وبكى غيرهم على ارتكاب السيئات.. هم درجات عند الله.

### إلى ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]:

ليس لأحد أن يسلك أي سبيل أو طريق لمؤاخذة أو عتاب هؤلاء المحسنين، بعد أن أقعدتهم الموانع الحقيقية عن الجهاد، والمعنى: لا سبيل يستطيع أي معاتب أن يمر به إليهم، ولا حتى أن يقترب منهم، في أبعد العتاب عنهم! وهذا من أفصح البيان.











المنافق مستعد للحلف كاذبا ليُرضي الخلق، أما رأي الله فيه فآخر اهتاماته.

﴾ ﴿خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة:١٠٢]: اذلات جارالة فالمصروب السؤان وأن منازه والكرام الكرام الكرام المرازة ومعروبا الكرام

إذا لم تستطع التخلص من السيئات، فزاحها بكثرة الحسنات، وستغلب الكثرة الولة : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْعِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾.

إنَّ اجعل من نياتك عند الشروع في طاعاتك أن تمحوجا أثر سيئاتك.

اللهِ ﴿ خُذُ مِنْ أَمْوَ إِلِيمَ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُرَكِيمِم بَهَا ﴾ [التوبة:١٠٣]:

شرع الله الصدقة من أجلك أنت قبل الفقير.

﴿ صَدَقَةً تُعْلَهِمُ هُمَّ وَتُزَّكِيمِم بَهَا ﴾ (التوبة:١٠٣]:

كان بعض المتصدقين يضع الصدقة في يده، ثم يدعو الفقير لتناولها من يده، لتكون يد الفقير لتناولها من يده، لتكون يد الفقير هي العليا، ويد المنفق هي السفلي!

الله المُولِيمُ مَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ (التوبة:١٠٣]:

التوبة المالية!! إذا ابتليت يذنب وأردتَ أنْ تتطهر منه، فاستعن عليه بالصدقة.

إِنَّ ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَفَاتِ ﴾

(التوبة:٤٠٤]: قال ابن كثير: «هذا تهييج إلى التوبـــة والصدقــة اللتــين كل منهــا

يحط الذنبوب ويمحقهاا-

### التوبة: ١٠٥]: ﴿ فَسَيْرَى أَلِلَّهُ عَمَلَكُونِ ﴾ [التوبة: ١٠٥]:

كل طاعاتك يراها الله، فلا تشرِك معه فيها غيره؟!



اتخذ النفاق في العهد النبوي أشكالًا لا يُتصَوَّر أن يتسلل إليها النفاق، وهي بناء المسجد، فكيف بعهدنا اليوم؟! الحذر أوَّلي.

#### ا ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُعِبُّونَ أَن يَنْظَهُ رُواْ ﴾ [التوبة:١٠٨]:

إذا أردت أن تطهِّر قلبك وتزكِّي روحك، فاعتكف في مسجد، واذكر الله تعالى فيه.

## ] ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ ﴾

[التوبة: ١١١]: ماذا تساوي نفوسنا المعيبة -وإن طهرت-حتى يشتريها الله منا بهذا الثمن؛ لذا قال الحسن البصري: «بايعهم والله فأغلى ثمنهم».

وجل الحمد بن الحنفية يحثك على تزكية النفس بالعمل الصالح: «إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنًا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها».

## إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ ﴾ [التوبة:111]:

أنت لا تملك نفسك، ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن مالكها، فإنها يتصرف في ما اشتراه منك وبعته له، وأعطاك في المقابل الجنة، أرجعت في بيعتك؟! أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟! وإذا بعت.. أيحسن لمن باع شيئًا أن يغضب على المشتري إذا تصرَّف فيه حسب ما يراه؟ وماذا لنا فينا حتى نتكلم!!

ي كيف بعت النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة؟! وبلذة لا تبقى سوى ساعة؟! وهبها بقيت أيامًا أو أعوامًا فهاذا تساوي بجوار لذة الحلد؟! وبعتها لمن؟! لأعدى أعدائك: شيطانك!!

] حُكِي عن مالك بن دينار أنه مرَّ بقصر يُبنَى، فسأل العُمَّال عن أجرتهم، فأجاب كل واحد منهم بأجرته، ولم يجبه واحد، فقال: ما أجرتك؟ فقال: لا أجرلي؛ لأني عبد صاحب القصر، فقال مالك: إلحي .. ما أسخال، الخلق كلهم عبيدك، كلَّفتهم العمل ووعدتهم الأجر

















## سورة التوبة على المراج

## إِنَّ ﴿ وَظُنُّوا أَنْ لَا مُلْجَالًا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة:١١٨]:

أضيق ما يكون الأمر قُبيل الفرّج!





كونوا معهم، ولا تتفردوا في السير من دونهم، كي لا يستفرد بكم الشيطان، فالجماعة بركة، والفرقة عذاب.



لن تستطيع أن تكون تقيًّا إلا إن كنتَ في بيئة صالحة!

الصدق من أهم معايير اختيار الصحبة، فلا يصلح أن تصاحب كاذبًا.

### الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ ﴾[التوبة: ١٢٠]:

الوطء في سبيل الله هو أن تدوس أرض العدو بها يغيظه، فإن العدو يأنف من وطء أرضه، وقد يكون الوطء استعارة لإذلال العدو وإغاظته، فكل عمل تغيظ به أعداء الله، فلك به أجر، ولو كان خطوة واحدة.

### 

لا تحقرن صغيرة من خير، فأصحاب الأعراف يوم القيامة يوقفون عن دخول الجنة، لنقصان حسنة واحدة!

﴿ فَأَمَا اللَّذِينَ عَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ فِسْتَبْشِرُونَ \* وَأَمَا الَّذِينَ فَ فَأَمَا اللَّذِينَ فَ فَكُوبِهِم مَرَضُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴿ التوبة: ١٢٤ – ١٢٥]: تنزل الآية على القلوب، فتكون سببًا في زيادة إيهان قوم، وزيادة رجس -أي كفر وشك - قوم آخرين.





## | ﴿ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا مَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾[التوية:١٢٧]:

#### • قصة حديث تشرح آية!:

بينها رسول الله على جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما الأول فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فقال على: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه».

## ﴿ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا مَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾[التوبة: ١٢٧]:

إعراض مديره عنه يُقلِقه، فكيف بإعراض الله؟!

الله مرف الله قلوبهم؟!

جيم: لأنهم انصر فوا، فصرف الله قلوبهم عن الهدى؛ عقوبة على انصر افهم أولًا.

## إِنَّ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُ مَ إِلَّى بَعْضٍ هَلْ يَرَدُكُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾

[التوبة: ١٢٧]: المنافق تُقلِقه سورة! فكيف بالقرآن كلُّه؟!

#### التوبة: ١٢٩]: ﴿ فَإِن تُولُّوا فَقُلْ كَسِمِ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٢٩]:

قل لكل شيء فقدته، ولكل غالٍ هجرك، ولكل قريب تخلى عنك: حسبي الله .. يكفيني ويؤويني.

## سورة يونس

## ﴿ وَبُشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ . ﴾ [يونس:٢]:

تبشير المؤمنين شُنَّة غفل عنها الكثيرون، وما أكثر ما قال رسول الله على الأصحابه كلمة (أبشِر)، وبها أمرنا: «بشروا ولا تنفروا».

#### الله ﴿ قَدُمَ صِدْقٍ ﴾ [يونس: ٢]:

حقيقة القدم ما قدَّم العبد، ويَقدُم عليه يوم القيامة، والمؤمنون قدَّموا العمل الصالح، والإيهان بمحمد على ، فيقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك، فهذه ثلاثة تفسيرات لقدم صدق.

## الجزء الحادي عشريج الحراب الحدي عشريج الحراب الحديد عشريج الحراب الحديد عشريج الحراب الحديد المحادي عشريج المحادي المحا

## و إِنَّ رَبِّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ ٱيَّامِ ﴿ [يونس: ٣]:

قال السعدي: «مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله».

### إِنَّ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [يونس:٣]:

قرَّغ قلبك من همومك وتدبيرك، وقوض أمرك وأسلِم قيادك لمن وعدك بتدبير الأمر لك ولغيرك.

قال سهل التستري: «يقضي القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خير له، فخيرة الله خير له من خيرته لنفسه».

أ تكررت في كتاب الله أربع مرات؛ لتنزع من قلبك أوهام أن أمرك بيد أحد غير الله.

#### 

" لا يأمرك بـ ترك الدنيـا، لكـن يأمـرك بعـدم الاطمئنـان بهـا والركـون إليهـا، كـي لا تقدِّمَهـا عـلى آخرتـك، أو تحصَّـل شـهواتها مـن أي طريـق فتهلـك!!

### ﴿ يَهْدِيهِ عَرَبُّهُم بِإِيمَنهِمْ ﴾ [يونس: ٩]:

ليست الهداية درجة واحدة ولا الإيان، بل درجات، وتتناسب هدايتك طرديًا مع إيانك، فكلم زاد الإيمان زادت الهداية.

الإيمان باقة توريتدي بها المؤمنون في ظلمات الفتن ومناهات الغربة، حتى يصلوا إلى الهدف المنشود: الجنة.



الجزء الحادي عشريج محمد الجزء الحادي عشريج

# ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمْ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنَمٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْمُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُعَلِّمِينَ ﴾[يونس:١١]:

کے سورہ یونس کے۔

الدعوى هذا الدعاء، ومعنى قولهم ﴿ سُبَعَنَكَ ٱللَّهُمَ ﴾: نسبّحك وننزّهك عما لا يليق بك، فعبادة أهل الجنة التسبيح والحمد، ليس على سبيل التكليف بل تلذذا، وهو لهم بمنزلة النّفس، من دون كلفة أو مشقة.

﴾ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ > إيونس: ١١]:

قال الآلوسي: "وفي الآية ذمٌّ لمن يترك الدعاء في الرخاء، ويهرع إليه في الشدة، واللائق بحال العاقل التضرع إلى مولاه في السراء والضراء، فإن ذلك أرجى للإجابة، ففي الحديث الشريف: "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة".

} قال أبو الدرداء: «ادعُ الله يوم سرائك، يستجِب لك يوم ضرائك».

} ﴿ فَلَمَّا كَتُمَّفِّنَاعَنَّهُ صَّرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ ﴾[يونس:١٢]:

لا تحزن إن جحد النباس إحسانك، فمنهم من جحد فضل الخالـق مِنْ قبل، فكيـف لا يجحد فضل المخلـوق؟!

﴿ قَالُ ٱلَّذِيرَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا أَثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَا ذَآ أَوْيَدِلَهُ ﴾ [بونس: ١٥]:
 ما أشبه الليلة بالبارحة! بعض من ينادون بتخفيف لهجة الخطاب الديني أو تجديده!

] ﴿ لَا يُرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾ [يونس: ١٥]:

هذا سبب تعنت المنافقين والكافرين تجاه القضايا الإسلامية والأحكام الشرعية، وأما من آمن بلقاء الله فلا بدأن ينقاد لأحكامه.

﴿ أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلَذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ [يونس:١٥]:

قال الطبري: "والتبديل الذي سألوه أن يحوَّل آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدًا، والحرام حلالًا، والحلال حرامًا، فأمر الله نبيَّه على أن ذلك ليس اليه، وأن ذلك إلى من لا يُرَدُّ حكمه، ولا يُتَعَقَّب قضاؤه، وإنها هو رسول مبلِّغ ومأمور مُتَبع».





#### الله ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوا ﴾ [يونس: ٣١]:

مها أسرع الماكرون وتفننوا وتستروا، فقد سبق مكرُ الله مكرَهم؛ لأنه أحاط عليًا بمكرهم قبل أن يفعلوه، وقادر على إبطاله بعد أن فعلوه.

## إِنَّ ﴿ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [يونس:٢٢]:

مشركون .. دعوا الله حين أحاطت بهم الأمواج، فنجاهم الله، فكيف تيأس وتنقطع عن الدعاء وأنت المؤمن؟!

## إِنَّ ﴿ لَكِنْ أَجَيْتُنَا مِنْ هَلَاهِ ، لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴾ [يونس:٢٢]:

قال القرطبي: «المضطر يجاب دعاؤه، وإن كان كافرا، لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب».

## 

فال مكحول: الثلاث من كن فيه كن عليه: المكر، والبغي، والنكث. قال تعالى: ﴿ فَمَن تَكَتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠]، وقال: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]، وقال: ﴿إِنَّمَا يَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣]».

سهم البغي سيرتد على صاحبه عاجلًا أو آجلًا!

🕡 ﴿ وَظَلَ أَهُمُ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَّهُمَا أَتَّهُمَا أَمَّرُنَا ﴾ [يونس:٢٤]:

الاغترار بالقوة أولى علامات الانهيار.

إِن الله عَلَىٰ لَمْ تَغَىٰ بِٱلْأَمْسِ ﴾ [يونس:٢٤]: جملة كفيلة بأن تزهدك في الدنيا و بأسرها لأنها زائلة ومنسية، وترغّبك في الآخرة الخالدة. الجزء الحادي عشر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْحَادِي عَشْرٍ ﴾ ﴿ ﴿ وَإِنَّ لِلَّهِ مِنْ أَوْ يُونِسَ ﴾ • ﴿ ﴾

#### الله ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْمِ ﴾ [يونس: ٢٥]:

قال ابن كثير: «لما ذكر الله الدنيا وسرعة زوالها، رغّب في الجنة ودعا إليها، وسمّاها: دار السلام، أي سن الآفات والنقائص والنكبات».

] من أجاب النداء من الدنيا دخل الجنة، ومن أجاب من القبر فهو المحروم.

تجيب أمك وأباك إذا ناداك، ولا تجيب ربك إذا دعاك! مع أن دعوته لـك إلى سعادة الأبـد في جنـة الخلـد لتكـون مثـواك!

الله الله المستنوا المنسني وزيادة اله المونس:٢٦]:

بقدر إحسائك في الدنيا تكون زيادة نعيمك في الآخرة .

## الله عَرْهَتُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا دِلَّةً ﴾ [يونس:٢٦]:

قال السعدي: «لا ينالهم في الجنة أي مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه، وتغير وتكدَّر».

تغير وجه صاحبك علامة نزول مكروه به، فتفقُّد أحوال صاحبك عند تغير وجهه.

## ﴾ ﴿ بَلَّ كُذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، ﴾ [يونس: ٣٩]:

الإنسان عدو ما جهل!

### ا ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلِّلْكَ ﴾ [يونس: ٤٣]:

النظرة واحدة لكن الأثر يختلف بحسب نوع القلب. قال ابن كثير: «المؤمنون ينظرون إليك بعين الاحتقار: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْكِذُونَاكَ إِلَّا هُـرُوا ﴾ ».

عشرات السنين ستصبح بعد معاينة الأخرة أقصر ما تكون، وكأنها لحظات تعارف!

إِلَّهُ ﴿ وَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعَضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس:٤٦]:

وعدالله بالنصر قائم، وقادم لا محالة، لكن لا يلزم أن يراه المستضعفون بأعينهم اليوم، والدليل: ما قاله الله لرسوله هنا.













قال ابن عاشور: «وقد عبّر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه، وهي: أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين».



وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم شرطه، وشرطه: التدبر.

﴿ وَشِفَآةً لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُوْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧]:

جاءت كلمة (شفاء) قبل كلمة (هدى)؛ لتبيِّن أن إخراج ما في القلب من أهواء وأمراض مطلوب أولّا لحصول هداية القلب.

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ [بونس:٥٨]:

قال بعض العارفين: "ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله، فالغافل يفرح بمولاه".

وَمَا يَعَرُّبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ [يونس: ٦١]: هذه الآية من أشد آيات المراقبة، فإذا كان هذا علمه بحركات الذرات، فكيف علمه بحركات العباد؟!

﴿ أَلَا إِنَ أُولِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢]:

أي لا خوف يخاف خائفٌ عليهم، فهم بمأمن من أن يصيبهم مكروه، وليس المعنى هنا أنهم لا يخافون، لكن إذا اعتراهم خوفٌ انقشع عنهم بفضل اعتصامهم بالله وتوكلهم عليه.

] ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢]:

وإن كانوا مجزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا، فهذا حزنٌ عابر لا يستقر، بل يرول بالصبر وذكر الأجر، ولا يلحقهم الحزن الدائم المؤدي لانكسار النفس والاكتشاب.

#### إلى خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس:٦٢]:

قال ابن عاشور: «فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه، وأن لا يحل بهم ما يحزنهم، ولما كان ما يُخاف منه من شأنه أن يُحزن من يصيبه، كان نفي الحزن عنهم مؤكدًا لمعنى نفي خوف الخائف عليهم».

## إِنَّ ﴿ لَهُدُ ٱلْمُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ١٦٤]:

قـال السـعدي: «أمـا البشـارة في الدنيـا، فهـي: الثنـاء الحسـن، والمـودة في قلـوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به، وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرف عن مساوئ الأخلاق.

وأما في الآخرة، فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، وفي القبر: ما يبشَّر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم.

وفي الآخرة: تمام البشري بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم».

#### الله ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس:٦٤]:

اطمئن واستبير 1

الله كل ما وعـد الله بـه فهـو حـق، ولا يمكـن تغيـيره أو تبديلـه أو الرجـوع عنـه؛ لأنـه الصادق في قوله، ولا يقدر أحد على مخالفه ما قدَّره وقضاه، ومن ذلك وعودُه للمؤمنين؛ ولذا قال بعدها مبشِّرًا: ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

## إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [يونس:٧٢]:

الداعية لا يرجو بدعوته مالا ولا جاها، وكلم أزهد داعية في دنيا الناس أقبل الناس عليه؛ ليفيدهم في أمر آخرتهم،

## 

فلا تأبه إن شكرك الناس على صنع المعروف أو نسوك، ولا تحزن لجحود الناس؛ لأنك تستلم أجرتك من جهة واحدة: الله رب العالمين.



# الجزء الحادي عشريج المجزي المجزء الحادي عشريج المجزء الحادي عشريج المجزء الحادي عشريج المجاهدي المجاهد ال

## الله ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس:٧٨]:

يظن الظالم أن الناس كلهم مثله، فيرميهم بالداء الذي فيه، ولا يتصورأن أحدًا يعمل لمهمة سامية وغاية نبيلة، أو رجاء تواب الله والدار الآخرة.

## الله عَمَّا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، ﴾ [يونس:٨٣]:

الذرية هم الشباب، وهم أمل المستقبل ومفَّتاح التغيير.

### اللُّهُ اللَّهُ عَمَّانَا فِتُمَدَّةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٥]:

أي يا رب لا تمكَّنهم من عذابنا ، لثلا يقول الظالمون وأثباعهم: لو كان هؤلاء على الحق لنصر هم الله!

## الله الله المسابقة عَوْتُكُمّا فَأَسْتَقِيمًا ﴿ [يونس: ٨٩]:

شكر نعمة الإجابة! قال ابن عاشور: "وفرَّع على إجابة دعوتها أمر هما بالاستقامة، فعُلِمَ أن الاستقامة شكر على الكرامة، فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام، وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها، وأعظم الشكر طاعة المنعم».

#### وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١ [يونس: ٨٩]:

سين: ما فائدة أمر المستقيم بالاستقامة؟ فموسى وهارون حازا أعلى استقامة، وهي استقامة النبوة.

جيم: المعنى الأمر بالمداومة عليها.

### الله المُعْمَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأُسْتَقِيمًا ﴾ [يونس: ٨٩]:

الاستقامة على فعل الطاعات، من أعظم أسباب إجابة الدعوات.

### 

أول انحراف عن طريق الاستقامة سببه اتباع طريق المنحرفين، فحذر المؤمن وخوفه الدائم من الانحراف من أهم أسباب الاستقامة.



مراه الجزء الحادي عشر كا الحراق الحادي عشر كا الحراق الحادي عشر كا الحراق الحراق الحراق الحراق الحراق الحراق ا

# وَ فَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِتَا أَرْلَنَا إِلَيْكَ فَتَ لِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ

قال البيضاوي: "وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم».

## ﴿ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:١١٣]:

قال البقاعي: «في كل زمن وإن لم يكن بين ظهرانيهم رسولٌ؛ لأن العِلَّة الاتصاف بالإيمان الثابت».

#### ] ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ٤ ﴾ [يونس:١٠٧]:

لا رادَّ لفضله ولو كانت الدنيا بأسرها، فمن الذي يحرِم من أراد الله عطاءه، ومن يُشقي من أراد الله إسعاده؟!

#### سورة هود

## ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣]:

الاستغفار جسر موصِلٌ إلى التوبة.

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى ﴾[هود: ٣]:

أعظم متعة هي التي تجِدُها في قلوب المستغفرين التاثبين.

## ﴿ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ قُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآة عَلَيْكُم مِدْرَازًا ﴾

[هود: ٥٦]: خرج عمر بن الخطاب بومًا يستسقي، فها زاد على الاستغفار حتى رجع قالوا: ما رأيناك استسقيت، قال: لقد طلبتُ المطر بمجاديح جمع مجدح وهو نجم كانت العرب تزعم أنها تُمطر به السهاء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ: ﴿وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ وَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بُرْسِيلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرًا رًا ﴾ [هود: ٥٢].

## ﴿ رَبُونِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ [هود: ٣]:

قال سعيد بن جبير: "من عَمِل حسنة كُتِبَت له عشر حسنات، ومن عمِل سيئة كُتِبَت عليه سيئة واحدة، فإن لم يعاقب بها في الدنيا، أُخِذ من العشرة واحدة، وبقيت له تسع حسنات، لذا قال ابن مسعود: "هلك من غلب آحاده أعشاره"

# من روائع المتحبرين

عن عبد الله بن مسعود قال: اإني لأعلم آيتين في كتاب الله عز وجل، لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه ثم يستغفر الله منه إلا غفر له ». قلنا: أي شيء في كتاب الله؟ فلم يخبرنا، ففتحنا المصحف فقرأنا البقرة فلم نُصِب شيئا، ثم قرأنا النساء فانتهينا إلى هذه الآية: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغَفر ٱللَّهُ يَجِدِ ٱللَّهُ عَفُولًا تَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠] قلت: أمسك هذه، ثم انتهينا إلى النساء إلى هذه الآية التي يذكر فيها: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَـٰلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمر ان: ١٣٥]، فأطبقنا المصحف، فأخرنا ما عبد الله، فقال: "هما هاتان". شعب الإيمان للبيهقي ٩-٣٤٦- ط مكتبة الرشد

# الجزء الثاني عشر

من سورة هود الآية ٦ إلى سورة يوسف الآية ٥٢ عدد الفوائد ١٠٦



لم يقل: رزقها على الله، وتقديم ﴿عَلَى ٱللَّهِ ﴾ قبل كلمة ﴿رِزْقُها ﴾ لإفادة القصر، أي على الله لا على غيره، و﴿عَلَى ﴾ تدل على اللزوم، ومعلومٌ أن الله لا يلزمه أحد بشيء، فأفاد معنى اللزوم ضمان الرزق لكل الخلق؛ لأن الله إذا وعد وجب وقوع ما وعد به.

### } ﴿ وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرُهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود: ٦]:

قال ابن مسعود: "مُسْتَقَرُّها: الأرحام، ومُستوَّدعها: الأرْض الَّتِي يموت فيها".

## الله ﴿ فَلَمَلُّكَ تَارِكُ الْبَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ [هود: ١٢]:

وهو استفهام في معرض النهي، فإياك أن يضيق صدرك، فلا تُبلَّغَهم شيئًا محا أنزلَ إليك.

## ﴿ وَضَا بِينَ بِهِ عَدُرُكَ ﴾ [هود: ١٢]:

قال ابن جزي: وإنها قال ضائق، ولم يقل ضيِّق؛ ليدل على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه.

## ] ﴿ وَيُتَّلُّوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ [هود: ١٧]:

ليس معنى يتلوه هنا من التلاوة؛ بل المعنى: يتبعه.

#### ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ [هود: ٢٧]:

عندما تغيب الموضوعية، ينصرف الناس عن الكلام إلى المتكلم، وعن القول إلى القائل، وعن الفكرة إلى صاحبها.

# المراب الثال عشر مج المجروب الثال عشر مج المراب الثال عشر مج المراب الثال عشر مج المراب الثال عشر مج

## إِنَّ ﴿ وَمَا نَرَنْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا ﴾ [حود: ٢٧]:

عندما تغدو الدنيا معيار التمايز؛ يتحول الأفضل إلى الأرذل، والأتقى إلى الأغبى، والأقرب إلى الله إلى الأبعد عن الناس.

الله القرطبي: «الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم، فقال: هم أتباع الرسل. قال علماؤنا: إنها كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير، والفقير حلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد».

## الله ﴿ بَادِي ٱلرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧]:

اتهموا المؤمنين الذين اتبعوا نوحًا بالسطحية. قال ابن جزي: «أول الرأي من غير نظر ولا تثبت».

## الله ﴿ وَءَ اللَّهِي رَحْمَةً مِّنْ عِنلِهِ وَ فَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [هود: ٢٨]:

العمى الحقيقي ألا يبصر قلبك رحمات ربك المتزلة.

### الله ﴿ وَيَنْقُوهِ مَن يَنصُّرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَةٍ أَهُمْ ﴾ [هود: ٣٠]:

مجرد طرد المؤمنين يستوجب عقوبة الله، فكيف بسجنهم وإيذائهم؟!

## اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ [هود: ٣١]:

صدَق نوح عليه السلام: فلا يستطيع أحد أن يحكم على (نية) أحد إلا الله، ولا يعلم نوايا القلوب إلا علام الغيوب.

#### إِلَّ ﴿ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [هود: ٣٦]:

ما أعظم تسلية المحزون .. الله يتولاها بنفسه، فجزى الله خيرًا كل من اقتسم معنا كسرة حزن.

قال الرازي: «أي لا تحزن من ذلك، ولا تغتم، ولا تظن أن في ذلك مذلة، فإن الدين عزيز، وإن قلَّ عدد من يقول به».





الله ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ ﴾ [هود: ٤٠]:

صوفان يخرج من تنور (فرن)!! درس إلحي: أستطيع أن أنصرك بالسبب، وبلا -سبب، وبعكس السبب.

الله عَلَيْلُ ﴾ [هود: ٤٠]:

لا تستطل طريق الدعوة، فنوح مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، ولا تضجر من قلة من استجاب لك، في آمن مع نوح إلا قليل.

اللهِ عَمْرِينها وَمُرْسَينها ﴾[هود: ١١]:

قال القرطبي: «وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل».

إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

ولم يقل: مع الغارقين لأن مصيبة الدين أعظم المصائب.

إِلَّ جَبُلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٤٣]:

إذا جاء أمر الله فلا ينجي إلا الله، ولو لجأتَ إلى أعظم جبل، ولو كان أبوك خير البشر.

اللهِ ﴿ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: ٤٦]:

صحَّح الله مفهوم الأهل لدى نوح عليه السلام، فالمؤمنون هم أهله الحقيقيون.

آن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب».

الله الله عَمَلُ عَيْرُ صَالِح ﴾ [هود: ٤٦]: ﴿ قَالَ يَانُونُ إِنَّهُ، عَمَلُ عَيْرُ صَالِح ﴾ [هود: ٤٦]:

تعزية! قال القرطبي: "في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبناتهم وإن كانوا صالحين".

اللهُ ﴿ فَأَصْبِرُّ إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩]:

لماذا الصبر؟! قال ابن عاشور: «لأن داعي الصبر قائم، وهو أن العاقبة الحسنة -ستكون من نصيب المتقين، فستكون لك وللمؤمنين معك».

الله في ﴿لِلْمُنْقِينَ ﴾ للاختصاص والملك، فيقتضي امتلاك المتقين لجنس -العاقبة الحسنة، فهي ثابتة لهم لا تفوتهم، ومنتفية عن أضدادهم من غير المتقين ". \_

#### 

### ﴿ وَيَعَوْمِ أَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ [هود: ٥٢]:

ما أجل هذا الحديث: "من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة" صحيح الجامع: ٢٠٢٦.

## ﴾ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ \* إِنِّي تَوَكَّلَتُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [هود: ٥٥]:

هذه معجزة نبي الله هود، فقد تحدى أمة بأسرها أن يصبوا عليه كيدهم بلا تريث أو انتظار، وكان سر قوته ومصدر منعته: ﴿ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

#### الله الله عَمْدِيثُ مُعْمِيثُ ﴿ [هود: ٦١]:

يجيبُ دعوة عباده مهم كانوا، فيجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا، ودعوة المظلوم ولو كان فاجرًا، فكيف بالأبرار والأتقياء!

#### الله ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ [هود: ١٥]:

قال القرطبي: «إنها عقرها بعضهم، وأضيف إلى الكل؛ لأنه كان برضا الباقين».

## ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِي ٓ إِلَى ثُرُنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠]:

الحق الأعزل بلا قوة لا تأثير له ولو كان صاحبه نبيًّا، فلا بدللحق من قوة تحميه.

## ﴾ ﴿ مُّسَوُّمَةً عِندٌ رُبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾[هود: ٨٣]:

هذا هو قانون التهائل، وهو تهديد للظالمين الحاليين، بأنهم ليسوا بعيدين عن عقوبة الظالمين السابقين؛ لاشتراكهم معهم في نفس الجريمة.

### إِنَّ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ ﴾ [هود: ٨٤]:

قالها شعيب لأمة وثنية، لكنه مع ذلك أقرَّ برخائهم ورغد عيشهم، فالإنصاف من سهات المصلحين، وهم أبعد ما يكونون عن تشويه الحقائق أو الكذب لينصروا قضيتهم.

## ﴾ ﴿بَقِينَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾[هود: ٨٦]:

مال قليل مبارك خير من مال كثير غير مبارك! قال القرطبي: "أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة، وأحمد عاقبة مما تبقونه أنتم لأنفسكم من قضل التطفيف بالتجبر والظلم".

# الله ﴿ قَالُواْ يَنشَعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللهُ الل

هذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم حقيقي، فالصلاة تأمر صاحبها وتنهاه، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا كانت مظهرًا بلا جوهر.

فصل الدين عن الحياة وعن واقع الناس ليس أمرًا جديدًا، بل له جذور قديمة، وهي سُنّة جاهلية.

## ﴿ وَمَا تُرْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [هود: ٨٨]:

قال ابن القيم: «وقد أجمع العارفون على أن كل خير، فأصله بِتوفيق الله للْعَبد، وكل شَرِّ فأصله بِتوفيق الله للْعَبد، وأَجْمعُوا أن التَّوْفِيق أَن لَا يكلكُ الله إلى نفسك».

## ] ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَلَامَةً ﴾ [هود: ١٠٢]:

قانون التهائل مرة أخرى، فمن سلك نفس طريق الظالمين نال نفس عقوبتهم.

## ﴿ وَكَذَالِكَ ۗ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخُذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَلَامِنَّةً إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيعُ شَدِيدٌ ﴾

[هود: ١٠٢]: الظلم إعلان حرب مع الله، ولا بد أن ينتهي بانتقام الله.

#### ع ﴿ أَسْعِدُوا ﴾ [هود: ١٠٨]:

لم ترد كلمة السعادة في القرآن إلا مرة واحدة ﴿ سُعِدُوا ﴾، وفي الجنة فقط الأنه لا سعادة حقيقية إلا في الجنة.

## 

قال ابن عباس رضي الله عنه: "ما نزل على النبي على آية كانت أشق ولا أشد من قول على النبي على آية كانت أشق ولا أشد من قول تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾؛ ولذلك قال على الشياب حين قالوا: أسرع إليك الشيب. قال: «شيبتني هود وأخواتها».

ما معنى الاستقامة؟! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهى، ولا تروغ روغان الثعالب».

أمر الله رسوله بالاستقامة وفق أمره، فنحن أحق بالنظر في استقامتنا منه، وهل و هي الله أم لا.

## الله ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَالَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [هود: ١١٣]:

قال القشيري: «لا تعملوا أعمالهم، ولا ترضوا بأعمالهم، ولا تمدحوهم على أعمالهم، ولا تتركوا الأمر بالمعروف لهم، ولا تأخذوا شيئًا من حرام أموالهم، ولا تساكنوهم بقلوبكم، ولا تخالطوهم، ولا تعاشروهم ... كل هذا يحتمله الأمر، ويدخل تحت الخطاب».

سورةهود

قال السعدي: «وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية».

## 

إكثار المرء من الحسنات هو سبيل محاصرة السيئات، والتغلب على تغلغلها في قلوب العباد.

قال الحسن البصريُّ: «استعينوا على السيِّئات القديمات بالحسنات الحديثات، وإنَّكم لن تجدوا شيئًا أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة، وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾».

قال ابن قدامة: "مثال ما ذكرنا: أن يكفّر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، ويكفَّر مسح المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه، وإن أمكنه أن يكتب مصحفًا ويقفه فليفعل، ويكفِّر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال، وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة، فإن الأمراض إنها تعاليج بضدها".

المسلحون صام أسان للمجتمع لا الصالحون، فإن قبل عدد المصلحين أو المسلمون أو المسلمين أو حوصروا فقل تأثيرهم، فهي نُدُر الهلاك.

لا يكفي أن تكون صالحًا سلبيًّا لتنقذ أمتك بل لا بد أن تكون مصلحًا إيجابيًّا.

عفوًا! صلاحك وحده لا يكفي! إيجابيتك وإصلاح ما حولك هي وحدها ضان نجاة مجتمعك من الهلاك.



# ي ﴿ الْجَزِّ الثَّالَيُ عَشْرٌ ﴾ ﴿ الْجَزِّ الثَّالَيُ عَشْرٌ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

## اللهِ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِي مَا نُثَيِّتُ بِدِ، فَوَادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠]:

من أهم أسباب الثبات مطالعة سير الصالحين والأنبياء، وليس أفضل من مطالعة ذلك في خير الكتب: كتباب الله تعمالي.

## الله عَمْدُ اللَّهُ مُرْجَعُ ٱلأَمْرُكُلُّهُ ﴾ [هود: ١٢٣]:

من إحياء وإماتة، وهداية وضلال، وصحة ومرض، ونصر وهزيمة، فكل هذا يرجع إلى الله، وإلى علمه وقدرته.

## اً ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَلُّ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]:

التوكل من العبادة، لكن الله خصُّه بالذِّكر هنا اهتمامًا به، فهو نعم العون على سائر أنواع العبادات، وهو سبحانه لا يُعبَد إلا بمعونته.

#### سورة يوسف

## اللهِ ﴿ قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقُصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوِيْكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كُيْدًا ﴾ [بوسف:٥]:

قال الآلبوسي: وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا رأى أحدكم الرؤيا يجبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله تعالى، وليحدَّث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنها هي من الشيطان، فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ومن شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره".

عن يساره ثلاثًا، وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".

## ﴿ قَالَ يَبُنِي لَا نَقْصُصْ رُهُ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ [يوسف: ٥]:

رؤيا المؤمن تسرُّه ولا تغُرُّه، أي يستبشر بها لكن لا تقعِده عن العمل والأخذ

من الحكمة كتيان الأخبار التي هي مظنة الغيرة أو الحسد.



# الجزء الثان عشر مج محمد الله سورة يوسف مج الله

## ا ﴿ يَنْبُنَىٰ لَا نَقْصُصْ رُءُ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ [يوسف: ٥]:

قال ابن العربي: "هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ لأن نهيه لابنه عن ذكرها، وخوفه على إخوته من الكيد له من أجلها علم بأنها تقتضي ظهوره عليهم وتقدمه فيهم، ولم يبال بذلك يعقوب؛ فإن الرجل يبود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يبود ذلك لأخيه».

## الله المُنْكُوا يُوسُفَ أو الطَرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ، قَوْمًا

صَلِحِينَ ﴾ [يوسف: ٩]: انظر كيف خدعهم الشيطان! قال السعدي: "فقدَّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلًا لفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطًا من بعضهم لبعض».

#### | ﴿ وَجَاءُو آباهُمْ عِثَاءً يَبَكُونَ ﴾ [بوسف: ١٦]:

لا تنخدع بحيل المحتالين! قال الشعبي: كنت جالسًا عند شريح إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب، وتبكي بكاء شديدًا، فقلت: أصلحك الله، ما أراها إلا مظلومة. قال: وما علمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل؛ فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم له ظالمون.

#### ﴾ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ١٨]:

قال سفيان الثوري عن بعض أصحابه: "ثلاث من الصبر: ألا تحدَّث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكِّي نفسك".

## الله ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٢١]:

الابتلاء أول درجة في سُلَّم التمكين ؛ لذا قال الله بعد ذكر إلقاء يوسف في الجب وبيعه بثمن بخس: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُّوسُفَ ﴾.

## ﴾ وَأُللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ ، ﴿ [يوسف: ٢١]:

جاءت الجملة بالسياق الاسمي، ولم ترد بالسياق الفعلي، فلم يقل الله: (ويغلب الله)؛ وذلك لأن هذا الحكم كالقانون الذي لا يتبدل مع يوسف عليه السلام أو مع غيره.















#### الم سورة يوسف م



عجيب أن تأتي هذه الآية عقب ذكر بيع يوسف كعبد يخدم في قصور الملوك، ففي أشد اللحظات قسوة يأتي ذكر أعظم البشارات، وكأن الله يختصر القصة المطوَّلة للابتلاء والتمكين في آية واحدة؛ لتغرس اليقين بموعود الله وسط الأعاصير ووقت الزلزلة.



الناس لا يرفعون ولا يضعون، ولا يقدِّمون ولا يؤخِّرون، ولا يقرِّبون ولا يُبعِدون؛ لأن الأمر كله بيد الله.





قال أبو السعود: « لا يعلمون أنَّ الأمر كذلك، فيأتون ويذرون زعـًا منهـم أنَّ لهم من الأمر شيئًا، وأنَّى لهم ذلك! وإن الأمر كله لله عز وجل، أو لا يعلمون لطائف صنعه و خفايا لطفه».



تكرِّر في سورة يوسف فول ربي: ﴿ وَلَكِكُنَّ أَكُثُرٌ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ف ثلاث آيات رقم: ٢١،٤٠،٢١، ولم يتكرر نفس هذا التكرار في أي سورة أخرى، تذكيرا لنا بخفى لطف الله وعجيب أقداره.

## ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَنِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١]: قال ابن الجوزي:

"ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف». ﴿ وَشَرُوَّهُ شِمَنَ بَخْسٍ ﴾ [يوسف: ٢٠] ، امتدت أكفهم بين يديه بالطلب -يقولون: ﴿ وَتَصَدِّقَ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٨٨]».



كانت محنة يوسف مع امرأة العزيز أشد من محنته مع إخوته، وصبره عليها أعظم أجرًا؛ لأنه صبر اختيار مع وجود دواعي السقوط الكثيرة، وأما محنته مع إخوته، فصبره فيها صبر اضطرار، وليس له إلا الصبر عليها، طائعًا أو كارهًا.



## ﴿ الجزء الثاني عشر ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَشْرُ ﴾ ﴿ سورة يوسف ﴾ .

## الله الله الله عَمَّت بِدِّهُ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّهَا يُرْهَدُنَ رَبِّهِ عَلَيهِ سف: ٢٤]:

قال ابن تيمية: "وهو برهان الإيهان الَّذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان همَّ به، وكتب له حَسَنة كامِلَة ".

## الله ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ٤ ﴾ [يوسف: ٢٤]:

متى ينقلب الهمُّ بالسيئة إلى حسنة؟! الإجابة في الحديث: «قالت الملائكة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنها تركها من جرّاي "صحيح الجامع رقم: ٤٣٥٦.

#### الله الله المُعْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ﴾ [يوسف: ٢٤]:

إذا جاهدت نفسك بالانصراف عن السوء والفحشاء فثرة من الزمن، كافأك الله وأمر السوء والفحشاء أن ينصر فيا عنك.

الله الله وعن ذكره قال إله الله وعن ذكره الله عن الله وعن ذكره الله وعن ذكره وعن أمره ونهيه. قال تعالى في حق يوسف: ﴿ كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [بوسف: ٢٤]، يـدل ذلـك عـلى أن الإخلاص سبب لدفع السوء والفحشاء، فالقلب إذا امتلاً من ذلك استحلاه على كل شيء، وتغذّى به، واستغنى به عما سواه».

#### العشق ودواؤه!

قال ابن عقيل: قال بعض الحكماه: «ليس العشق من أدواء الحكماء، إنها هو من أمراض الخلفاء الذين جعلوا دأبهم ولهجتهم متابعة النفس، وإرخاء عن الشهوة، وإفراط النظر في المستحسنات من الصور، فهنالك تتقيد النفس ببعض الصور فتأنس، ثم تألف، ثم تتوق، ثم تتشوق، ثم تلهج فيقال عشق، والحكيم من استطال رأيه على هواه وتسلطت حكمته أو تقواه على شهوته، فرعونات نفسه مقيدة أبدًا، كصبى بين يدي معلَّمه، أو عبد بمرأى سيده، وما كان العشق إلا لأرعن بطَّال، وقلَّ أن يكون في مشغول ولو بصناعة أو تجارة فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟ فإنها صارفة عن ذلك".







# الجزء الثاني عشر مج الحرب الثاني عشر مج الحرب الثاني عشر مج الحرب الثاني عشر مج الحرب الثاني عشر مج المحادث الم

علم أمام أعاصير الفتن إياك أن تركن لسابق صلاحك أو شهرة عيادتك، فلا عاصم الاالله، فاستغث به، وسله النجاة.

## 

إذا كنت خاليًا، وحاصرتك الشهوة، فاهرب على الفور، وابحث عن الباب.

مهم بلغت درجة صلاحك وعلمك، فاهرب من الفتن ومن كل ما أدّى إليها، فهذا فرار الشجعان، وهو فرار محمود.

## 

قال البقاعي: «ولم يقل: سيدهما، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يدخل في رِقَّ (وإنها اشتُرِي ظلمًا)، ولأن المسلم لا يُملَك وهو السيد (فلا سيادة لكافر على مسلم)».

#### } ﴿ قُدُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف: ٣٠]:

قيل لهند بنت الخُسَّ إحدى أميرات العرب -وقد زنت بعبدها-: لم زنيت وأنت سيدة قومك؟! فقالت: قُرب الوساد وطول السُّهاد، تريد قرب مضجعه منها، وطول مسارَّته (حديثه معها في السُّر) إياها.

## 

رأى النسوة جمال يوسف، فلم يشعرن بألم تقطيع أيديهن، فكيف بك إذا رأيت على غدًا جمال خالق يوسف؟! ولذا كان من الدعاء النبوي: "وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك».

إ ﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلُ مَا عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ [يوسف:٣٢]: ﴿ وَلَيَكُونَا عَن ٱلصَّغِرِينَ ﴾ [يوسف:٣٢]: ﴿ لَلْهُ جَنَنَ ﴾ [يوسف:٣٢]: ﴿ لَلْهُ جَنَنَ ﴾ [يوسف، أما جعله ﴾ صاغرًا فليس إليها، فقد رفع الله شأنه في العالمين، وجعل له سورة باسمه في كتابه إلى يوم الدين.

## ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣]:

يفضِّل الصالحون بذل حريتهم على أن يمسَّ أحدٌ دينهم.





## ﴿ مِن الثاني عشر ﴾ الجزء الثاني عشر ﴾ الجزء الثاني عشر ﴾ الجن الثاني عشر الج

## الله ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ ﴾ [يوسف: ٣٣]:

هكذا تنقلب الموازين إذا نزل الإيمان في قلوب المؤمنين.

عندما تكون المساومة على الدين قد يكون السجن خيارَ المؤمنين.



ولم يقل: الزني، فالمؤمن كامل العفاف حتى في لسانه.



هذا مقام الصبر



وهذا مقام الاستغاثة.



## ﴾ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدَّعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣]:

قديكون السجن ثمن إجرام، لكن أحيانًا يكون ثمن ثبات على مبدأ وضريبة الإيمان.

## ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ [يوسف: ٣٣]:

قد يخونك قلبك في مواجهة الفتن والمغريات، فسَل الذي يملك أمر القلوب أن يلهمك الثبات.

## إِنَّ ﴿ فَأَسْنَجَابَ لَهُ رَيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ [بوسف: ٣١]:

لم يقل: فأدخله السجن! لا تنظر إلى ظلمة المحنة وما أصاب دنياك، بل انظر إلى الخير الذي وراءها وما أفاد دينك.

#### ا ﴿ إِنَّا نُرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٣٦]:

رياح المحسنين تفضحهم مهم استتروا، وصدق القائل: (ما أسرَّ عبدٌ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه).



#### ] ﴿ ذَالِكَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٣٨]:

تقالها يوسف بعد أن شجِن ظلمًا في ديار الغربة، فمهم تكن آلامك؛ فهناك دومًا من نعم الله ما يمكنك التسلي به والتحدث عنه.

## والله المناجِي السِّجْنِ ﴿ يُوسَفَ: ٤١]:

يا كل داعية: حافظ على قواسم مشتركةٍ مع الجميع، فهو أدعى لأنْ يُستَمّع إليك.

## ﴿ يَنصَيحِنِي ٱلسِّجِنِ ءَ أَرَيَاتُ مُّنَّفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾

[يوسف: ٤١]: نفوس المصلحين لا تتوقف عن حمل هَمَّ الدعوة حتى في ظلمات السجن ومن وراء القضبان!

#### ﴿ أَذْكُرُنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٢]:

هب أن الساقي ذكر يوسف عند الملك، كان يوسف سيرجع خادمًا في القصر، لكن تأخره بضع سنين أخرجه عزيرًا لمصر، بعض التأخير فيه ألطاف خفية.

## ﴾ ﴿ أَذَكُرُ إِن عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَنَّهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكِّرٌ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٤٢]:

من سنن الله في خلقه: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جالب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا، لبث في السجن بضع سنين. لا تعلّق قلبك بغير الله.

### ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ﴾ [يوسف: ٤٦]:

الكريم لا يعلِّق لوحةً بارزة فيها ذكر شهاداته وإنجازاته، بل يترك أفعاله تتكلم عنه.

## ﴾ ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ ﴾ [يوسف: ٤٦]:

نسيه في السجن بضع سنين، ثم عاد يستفتيه في رؤيا الملك، فأفتاه دون كلمة عتاب! أيُّ نفوس هذه!

## ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِّعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ [يوسف: ٤٧]:

قدَّم يوسف -من داخل السجن- نصائحه بإشفاق إلى مجتمعه الذي سكت عن القائم في السجن ظليًا. . انظر كيف عبرت أرواح العظهاء أنهار الضغينة.

# • ﴿ الْجِزْءُ الثَّانِي عَشْرٌ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ [يوسف: ٤٩]:

الفرج يأتي بعد بلوغ الشدة متهاها، فمهم اشتد إغلاق الأبواب ستتسلل إليك رحمات الوهاب.

## 🕎 🍖 قُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوِّعٍ ﴾ [يوسف: ٥١]:

أفضل من يدافع عنك في غيابك هو سمعتك الطيبة.

## الله ﴿ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَى حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ [يوسف: ٥١]:

لا بد لبراءة المظلوم أن تظهر يومًا، فالصبر الصبر!

#### 

دليل على أن الصدق فيه النجاة وإن رأيت فيه الهلاك.

## 

هـذا كلام يوسف عليه السلام يقـول: ذلـك ليعلـم العزيـز أني لم أخنـه في زوجتـه بالغيب، وإنا رددت الرسول ليعلم كذلك الملك براءي.

## ا ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْغَايِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٢]:

قال الشوكاني: «فيه تعريض بامرأة العزيز؛ حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجها، وتعريض بالعزيز؟ حيث ساعدها على حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته».

الطريق الموصلة على تيسير الوصول، وأطلق نفيها على نفى ذلك التيسير، أي إن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن راجت أواثلها لا تلبث أن تنقشع ".

الله أن الخائن مفتضح ولو بعد حين، ويوسف يصرِّح هنا أنه لو كان خائنًا لما خلَّصه الله من هذه الورطة، وحيث إنه خلَّصه، فهو دليل على أنه بريء مما نسبوه إليه.

















سورة يوسف

من سورة يوسف الآية ٥٣ إلى سورة إبراهيم الآية ٥٢ عدد الفوائد ١١٣





أعلى درجات الصدق، أن تبدأ بإلقاء اللائمة على نفسك قبل اتهام غيرك.



الدعاة والمصلِحون شخصيات مخلصة ومبهرة ومقنعة؛ لذا يحرص المفسدون في كل عصر على أن يحولوا بينهم وبين صُنّاع القرار.

## الله ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا ﴾ [يوسف: ٦٣]:

## 

قالها يعقوب، فغاب عنه ابنه، فلم قال: ﴿ فَأَلِلَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ﴾ [يوسف: ٦٤]: عاد إليه.. احذر كلم تك وراقب ألفاظك!

# وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدَخُلُوا مِنْ بَابٍ وَحِلِ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبُورَ بِ مُتَفَرِّفَ فِي ﴾: فيه دلالة على جواز اتخاذ الأسباب الواقية من الحسد والعين.

الله مِن شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ٦٧]:

أحيانًا تحتاج لأن تعلن عجزك أمام أولادك حتى يتعلقوا بالله وحده، ولا يعتمدوا عليك في كل شيء.



#### الله ﴿ إِنِّي أَنَّا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسٌ ﴾ [يوسف: ٦٩]:

وجود الأخ يُذهِب البؤس ويعين على نوائب الدهر ويبرِّد حرارة الحزن .. من فوائد الأخوة.

### 

عندما يكيد لك الخلق بغير الحق ، فانتظر كيد الله بهم، فالجزاء من جنس العمل.

صبر على كيد إخوته، فكاد الله له.



أحيانا يكون الصمت أبلغ من كثير الكلام.



ما أجمل ما قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار.



رحم الله امرءًا كتم سرًّا، وتنازل عن حق اليؤلِّف بين القلوب وينزع الأضغان.

احمل الكلمات الموجعة، وضعها تحت ثرى الذاكرة، وادفنها في قبر النسيان.

#### ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ [يوسف: ٧٧]:

ليست الصراحة ممدوحة على الدوام، فالمداراة مطلوبة أحيانا تأليفًا للقلوب واثفاء للشرور.

التغافل من أخلاق العظماء.

#### } ﴿ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٤]:

قال ابن الجوزى: «فإن قيل: هذا لفظ الشكوى فأين الصبر؟ فالجواب من وجهين أحدهما: أنه شكا إلى الله لا منه ، والثاني: أنه أراد به الدعاء، فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف.





























# الجزء الثالث عشر ﴾ ﴿ ﴿ الله عشر ﴾ ﴿ ﴿ الله عشر ﴾ ﴿ الجزء الثالث عشر ﴾ ﴿ ﴿ الله عشر ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّهُ الله عشر الله عشر ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّهُ الله عشر ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّهُ الله عشر ﴾ ﴿ إِنَّهُ الله عشر أَنَّ الله على الله عشر أَنَّ الله على ا

#### ا ﴿ وَٱبْيَضَتْ عَيْمَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ [يوسف: ١٨٤]:

ابيضت عينا يعقبوب ولم تبيض عينا يوسف، هذا هنو الفارق بين الآباء والأنناه؟!

## إِنَّ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَنِي وَحُزْنِ إِلَى أَلَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦]:

بعض أوجاعك لن يفهمها البشر، ولا بمقدورهم تخفيفها.

#### لا تبث شكواك إلا للقادر على كشف بلواك!!

#### ﴾ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن زُوْجِ ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٧]:

الأولياء يلتمسون الفرج عند اشتداد الابتلاء، فشيخ كبير يوصي أبناءه بعد أن كفّ بصره من الحزن على أبنائه الثلاثة.

#### ﴿ فَأُونِ لَنَا ٱلْكُيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٨٨]:

قال ابن الجوزي؛ من تأمّل ذلَّ إخوة يوسف؛ عرف شؤم الزلل!

### ا ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٨٨]:

سبحان الله! الأيدي التي ألقت يوسف في الجب هي نفس الأيدي التي امتدت إليه تسأله.

# ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنْتُدَ جَلِهِلُونَ ﴾ [يوسف: ١٨٩]:

الكريم لا يُكثر عتاب من يحب بل يعذره، وانظر كيف نسب يوسف محاولة قتلهم له إلى الجهل!

## ] ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصِّيرٌ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]: \_

هذه خلاصة (أحسن القصص: سورة يوسف)، وأهمُّ دروسها في عشر كلمات.

## ﴿ إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ﴾ تعليل لجملة ﴿ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾، فبسبب التقوى

والصبر منَّ الله عليهم.

على الداعية أن يغتنم الفرصة لإلقاء الموعظة، وهي عند تأثير السامع وانفعاله كما فعل ذلك يوسف حين قال: ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْمِينِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

و قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ [يوسف: ٩٦]:

من أتاك معتذرًا ، فلا تكثر عليه اللوم، يكفيه ما به من ندم.

النفوس الكبيرة تتسامي فوق الجراح، وتتناسى الآلام، وتغفر زلات الكرام.

َ ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ [بوسف: ٩٤]:

لم يقل: أشم أو أحس دلالة على يقينه وثقته، فللفرج راتحة لا يجدها إلا المتفائلون.

المُووَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ [يوسف: ١٠٠]:

قال الزركشي: اولم يذكر خروجه من الجب، مع أن النعمة فيه أعظم؛ لوجهين: أحدهما: لئلا يستحيي إخوته، والكريم يغضي عن اللوم، ولاسيا في وقت الصفاء.

والثاني: لأن السجن كان باختياره، فكان الخروج منه أعظم، بخلاف الجب».

و مِنْ بَعَدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَانِ إِخْوَقِ ﴿ لِيوسف: ١٠٠]:

وصف محاولات قتلهم له بأنها نزغات شيطان! نفوس كبيرة.

﴾ ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآدُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]:

لا يلمح لطف الله إلا من نظر في حكمته، وأيقن أن قضاءه كله خير.

﴿ تُوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]:

هذه أسمى أمنيات الأنبياء، ومع هذا فلا تخطر على بال كثير من الخلق!

رُوِي في تفسير البغوي أن يعقوب قال للبشير حين جاءه بقميص يوسف:

كيف تركت يوسف؟

الجزء الثالث عشر يج من المجالي المحالي المجالي المجالي المجالي المجالي المجالي المحالي المحالي المحالي

قال : إنه مَلِكُ مصر .

فقال يعقوب: ما أصنع باللُّك؟! على أي دين تركته؟

قال: على دين الإسلام.

قال: الآن تمت النعمة.



دعوة يوسف- عليه السلام- بعد أن تربع عرش مصر وملك خزائنها، دلالة على زهده في الملك، وشوقه إلى لقاء الوب، وإيشار الدار الآخوة.

سورة الرعد

﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَنْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنا ﴾ [يوسف: ١١٠]: لا يوجد أداة عطف بين ﴿ كُذِبُواْ ﴾ و ﴿ جَاءَهُمْ ﴾ إشارة إلى نزول النصر فورًا ، وبلا تريث أو تاخير-

#### سورة الرعد



أي أمر، مهم كان عظيمًا أو حقيرًا، سيدبره الله، ويسخّر لك مِنْ خلقه من يقضي حاجتك، ويفتح لك الأبواب المغلقة.

﴿ وَإِنَّ رُبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد: ٦]:

قال ابن عباس: هذه أرجى آية في القرآن.

علت المغفرة فوق الظُّلم، فالظلم يتطلب العقاب، لكن رحمة الله لم تُعامِل الظالم بيا يستحق؛ لأن رحمت سبقتْ غضبه.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلتَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦]: قال ابن كثير: «قرَن هذا الحكم بأنه شديد العقاب؛ ليعتدل الرجاء

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ، بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨]:

خطوات حياتك مرسومة بأدق مما تتصور، ولحكمة بالغة لا يبصرها إلا أصحاب البصائر والإيبان.

## ﴿ لَهُ، مُعَقِّبَكَتُّ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفُظُونَهُ. ﴿ [الرعد: ١١]:

أنت في موكب حفظ إلحي وحراسة ملائكية خاصة، فلا تقلق!



# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَايِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَايِرُواْ مَا بِأَنفُسِمَ ﴾[الرعد: ١١]:

كلنا يشكو حال الأمة، وينسى أنه من أسباب الغُمَّة!

ا قال ابن الجوزي: "ومتى رأيت تكديرًا في حال، فاذكر نعمة ما شُكرت، أو زلة قد فُعلت، قد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَى يُغَيّرُوا مَا بِأَنفُسِمٌ ﴾».

## ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ } [الرعد: ١٣]:

نظام كوني بأكمله يسبِّح الله، والتسبيح هنا بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار، فكن جزءًا من هذا النظام.

كان عبد الله بن الزبير إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: (سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته).

## ﴿ وَظِلَنَّاهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥]:

سبحان الله! ظلال ساجدة، وأجساد جاحدة. قال مجاهد: «ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو كارِه».

﴿ أَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أُودِيةً بِقَدَرِهَا فَآحْتَكُ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًا ﴾ [الرعد: ١٥]:قال القرطبي: «ضرب مشلًا للحق والباطل، فشبَّه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء، فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية، وتدفعه الرياح، فكذلك



الحزم الثالث عشر مج الحزم الثالث عشر مج الحزم الثالث عشر مج الحزم الثالث عشر مج الحزم الرعام المج المحالي

#### ﴿ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتَ ﴾ [الرعد: ١٥]:

ولو انخدعت به الجاهير، وانجرفت معه زمنًا، سيبقى الزبد عند الله زبدًا.



العمل الصالح هو الذي يبقى أثره في الأرض ما دام نفعه للناس باقيًّا.

اصنع في حياتك ما ينفع الناس بعد مماتك.



قال جعفر بن محمد: "صِلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة، ثم تلا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ اللّ

## ﴿ وَالَّذِينَ صَبُرُوا آبِيعَاتَ وَجِهِ رَبِّهِمْ ﴾[الرعد: ٢٢]:

لا بدأن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله حتى الصبر، فبعض الصبر يكون للجرد ألا يُشمِت الأعداء، وبعض التجلد حتى يُقال شجاع.

## ﴾ وَمَن صَلَحَ مِن ءَابَآيِمٍ وَأَزُواجِهِم وَذُرِيَّتِهِم ﴾ [الرعد: ٢٣]:

أبيروا! قال ابن كثير: "يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الأباء والأهلين والأبناء، ممن هو صالح لدخول الجئة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم، حتى إنه تُرْفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى، من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا».

إ هو اللقاء الذي لا فراق بعده، ونهر الحب الذي لا ارتواء منه، وإلقاء أوجاع الفراق إلى غير رجعة.

تأمل هذه الإيهاءة إلى شرط الصلاح عند اختيار الزوج، وكيف أن بركة هذا الاختيار تمتد إلى جنات الخلود.







## إِلَّهُ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾[الرعد: ٢٣]:

كناية عن كثرة دخول الملائكة عليهم، بحيث لا يخلو باب من أبواب قصورهم لا تدخيل منه ملائكة، فهو دخولٌ من أماكين كثيرة، ومتكرر كذلك في أزمان كثيرة، وكثرة الأبواب دليل على كثرة الملائكة، فما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة من الملائكة، مما يضاعف سرور المؤمنين.

## الله عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ﴿ [الرعد: ٢٤]:

اذكروا أن هـذا التكريم لم تكونوا لتنالوه لـولا صبركم، فاعرفوا قيمة البـلاء إن صاحبه الصبر.

## إِنَّ اللَّهِ مِنْكِيرٍ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾[الرعد: ٢٨]:

قلب بلا ذكر هو قلب خائف مضطرب حزين تائه.

#### وَالذِّكرُ فيه حياةٌ للقلوب كما تَحْيا البلاد إذا ما جاءها المطّرُ

] قال ابن عون: «ذِكْرُ الناسِ داءٌ، وذكْرُ الله دواءٌ». قال الذهبي معلِّقًا: «إي والله، فالعجبُ منا ومن جهلنا كيف ندعُ الدواء ونقتحمُ الداء؟!».

🚾 عندما يعترضك أمر يضطرب منه قلبك حتى ينخلع؛ فالتفت إلى السلاح الـذي أمدك به خالقك، واستعمله في الحال كما قال هاشم الرفاعي: ويهدُّني ألمي فأنشد راحتي .. في بضع آيات من القرآن!

## الرعد: ٣١]: ﴿ أَوْ تَعُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾[الرعد: ٣١]:

حلـول الكـوارث قريبًا من بلادنا هـو إنـذار ربـاني لإصـلاح قلوينـا وأحوالنـا.

## الرعد: ٣٣]: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾[الرعد: ٣٣]:

قال ابن جزي: «أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد، والخبر محذوف تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بها كسبت أحق أن يُعبَد أم غيره؟».



























## الله المُولَم يَرُوا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا ﴾[الرعد: ٤١]:

الخطاب لمشركي مكة، ومن كان على شاكلتهم في الكفر والضلال في كل زمان، والمراد بالأرض هنا: أرض الكفار والظالمين، سينقصها الله بانتشار الإسلام، فالآية بشارة للمؤمنين، وإنذارٌ للكافرين.

#### سورة إبراهيم

## إلى ﴿ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٢]:

فكيف تقف بباب غيره؟! وتلتمس النجدة من فقير مثلك؟!

## 🥨 ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَسُولِ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُسَبِّينَ لَهُمَّ ﴾[إبراهيم: ٤]: ﴿

تعرَّفوا على لغة الشباب اليوم أيها الدعاة، فجيل اليوم غير جيلكم، وإلا لم يصل به البيان، فوقع الشباب في حبائل الشيطان.

## الله ﴿ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ \* [إبراهيم: ٥]:

ليس المقصود أيام الأسبوع ،بل المقصود تذكيرهم بالنعم والنقم التي حلت -بالأمم السابقة كي تكون عبرة لهم.

# ﴿ وَذَكِ رَهُم بِأَيْنِمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ ﴾ وَذَكُو بِالرَّاهِمِ: ٥]:

قال ابن تيمية: «وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه، ليشكروا ويعتبروا، فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر؛ وذِكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس، وعن المحظور وإن أحبته النفس؛ لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة». ﴿

## إِلَيْ ﴿ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥]:

التاريخ دورات مكرورة، فمن عرف الماضي فهم الحاضر وخطط للمستقبل.

## ﴿ وَيُسْتَحْيُونَ لِسَاءَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٦]:

ليس من الحياء؛ بل من الحياة؛ أي يتركونهن على قيد الحياة، ولا يقتلونهن كقتلهم الصبيان.

## ﴿ لَبِن شَكَرْتُعْ لَأَزِيدُنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧]:

يشمل شكر النعم الدنيوية والأخروية، فيدخل فيه شكر الطاعات، فمن شكر الله على الطاعات زاده الله أعمالاً صالحة.

# أي نعمة تخشى أن تفقدها أحدِث لها شكرًا ، وأبيِّر بوعد الله: ﴿ لَإِن سُكَرَّتُهُ

لأَزِيدُنَّكُمْ ﴿ [إبراهيم: ٧].

شكر النعمة بالإنفاق منها على الخلق، فأنفق من المال بالصدقة وسيزداد، ومن الصحة بمعاونة غيرك وستقوى، ومن الجاه بالشفاعة وستعلو.

ألا تعرف نعمة الله عليك إلا عند فقدها؟! وما أصدق ما قيل: الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى،

الشكريسمّى الجالب والحافظ؛ لأنه جالب للنعم المفقودة، وحافظ للنعم الموجودة.

## ] ﴿ فَرَدُّواْ أَيْدِيكُمْ فِي أَفُواهِ فِي أَفُواهِ فِي البراهيم: ٩]:

إما أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظًا من الرسل كعض الأنامل من الغيظ، أو استهزاء وضحكًا، كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه، وإما أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتًا لهم، وردا لقولهم، فصبرًا أخي الداعية!

## إلى ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]:

قال ابن عباس: «لم أكن أعرف معنى فاطر حتى تخاصم أعرابيان في ينر لأي منها تعود، فقال أحدهما: أنا فطرتها أي بدأتها!».

## ﴿ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾[إبراهيم: ١٠]:

إذا أخطأت في حق بشر، فستحرص على ألا يراك أو يقايلك، أما مع الله فمع أنك كثير الخطأ في حقه إلا أنه يناديك ليغفر عنك.

## اللهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾[إبراهيم: ١١]:

كلم زاد الإيمان كان التوكل أكمل.



أكمل أنواع التوكل؟! قال السعدي: "واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل».

المجالج سورة ابراهيم المح

## ﴿ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِمناً ﴾ [إبراهيم: ١٣]:

طرد الدعاة من بلادهم عادة قديمة جرت سابقًا على الأنبياء والمرسلين، وتسري على أتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين.



## ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [إبراهيم: ١٧]:

قال الضحاك: «يأتيه الموت من كل مكان وناحية، حتى من إبهام رجليه»، وهو عذاب نفسي رهيب بالرعب يفوق العذاب الحسي بالنار.

#### ﴿ وَبُرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾[إبراهيم: ٢١]:

كانوا يخفون فواحشهم ويظنون أنها تخفى عن الله، فإذا بهم يوم القيامة ينكشفون، وإنها ذكر البروز بلفظ الماضي لتحقق وقوعه.

## ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا ﴾ [إبراهيم: ٢١]:

أسوا حماقة يمكن أن يرتكبها إنسان أن يتبع شخصًا لا فكرة، وفردًا لا منهجًا.

## ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدُىنَا آللَهُ لَمُدُيْنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢١]:

الهداية كنز متوفر بين يديك اليوم، فاحرص عليه قبل أن يحال بينك وبيته غدا.

## ﴾ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ [إبراهيم: ٢١]:

الصبر اليوم على الطاعات أو عن المعاصي هو خيار من خياراتك، أما غدًا فلن ينفعك صبر ولا جزع.

الحزه الثالث عشر م

## إِنَّ اللَّهُ مُعْلَقُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢]:

لم خطب إبليس في أهل النار؟! ليزيدهم حزنًا إلى حزنهم، وحسرة إلى حسرتهم، فهذه الخطبة جزء من عذاب أهل النار.

سورة ابراهيم عج

لم قص الله علينا خبر هذه الخطبة؟! قال الآلوسي: "وحكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين، وحثًا لهم على النظر في عاقبتهم، والاستعداد لما لا بد منه، وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول، فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك».

## ا ﴿ تُوْقِ أُكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥]:

كلماتك الطبية تمرتها مؤكدة ولو بعد حين، فلا تستعجل تمرة دعوتك وأثر كلمتك.

## إِنَّ ﴿ تُوْقِي أُكُلُّهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥]:

لقد أسمعت لو ناديتَ حيا.. ولكن لاحياة لمن تنادي، أو (مفيش فايدة)! وهذا خطأ يعارضه قول ربي عن الكلمة الطيبة: ﴿ تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾.

## َ ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِينِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم:٢٧]:

الثبات على الحق في الدنيا علامة مبكِّرة على ثبات صاحبه في الآخرة.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٣٢]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، ﴿ وَسَخَر لَكُ مِا ابن آدم، فأي كرامة هذه الكرامة، وهل يُقابل إكرام الرحن بالعصيان والسير في ركب الشيطان؟!

## 

إَجابِة دعائك أكيدة! قَال ابن حجر: «كل داعٍ يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه».

## ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]:

إن عجزت عن إحصاء نعم الله، فكيف تزعم أنك شكرتها؟ إ

سين: كيف نعُدُّ نعمة واحدة؟ إجيم: النعمة الواحدة مشتملة على آلاف النعم.



الجزء الناك عشر يج مري الراهيم ع مورة الراهيم ع موري

قال ابن القيم: "ويكفي أن النَّفُس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدونها، وهو أربعة وعشرون ألف نفس في كل يوم وليلة، فلله على العبد في النفس خاصة أربعة وعشرون الف نعمة كل يوم وليلة، دع ما عدا ذلك من أصناف نِعَمِه على العبد».

## الله ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]:

خاف خليل الرحن من الكفر بعد الإسلام، فكيف لا يخاف غيره؟!



ظل طيلة عمره يدعو ربه بهذا الدعاء، ولم ييأس إلى أن نزل به العطاء.

## الله ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ ﴾ [إبراهيم: ٤٠]:

كم يداوي هذا الدعاء فينا من أدواء! تهاوننا وتثاقلنا وتكاسلنا وتأخيرنا للصلاة، خاصة صلاة الفجر.

#### ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَئُّ ﴾[إبراهيم: ٤١]:

قال رسول الله على: اإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك». صحيح الجامع رقم: ١٦١٧.

## ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهُ غَلِهِ لا عَمَا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم:٤٦]: من الحقائق التي لا يعرفها كثير من الناس ما قرَّره الإمام المناوي: «فأكثر ما

من الحقائق التي لا يعرفها كثير من الناس ما قرَّره الإمام المناوي: «فأكثر ما يُدْخِل الموحِّدين النَّار مظالم العباد».

## ﴿ لَا يَرْمَدُ إِلَيْهِمْ مَلْرَفْهُمْ وَأَفْتِدُنَّهُمْ هَوَآءٌ ﴾ [إبراهيم: ٤٣]:

قارن تجبر الظلمة اليوم وقسوتهم على المؤمنين وشخوص أبصارهم يوم القيامة حتى لا تطرف لهم عين من الرعب، وخروج قلوبهم عن صدورهم حتى تبلغ الحناجر من شدة الحول والفزع.

#### الله ﴿ وَأَفْلِدُ مُهُمَّ هُوَا اللهِ اللهِ ١٤٦:

من باب التشبيه البليغ الذي حُذِف فيه حرف التشبيه، والتقدير: وقلوبهم كالهواء في الخلو من الإدراك من شدة الهول.

## الله ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يُوْمَيِدٍ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾[إبراهيم: ٤٩]:

رؤية هولاء المجرمين مقصودة غذا لشفاء صدور المؤمنين.

#### الله ﴿ مُقَرِّيٰنَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾[إبراهيم: ٤٩]:

جُمِعوا مع غيرهم في قيد واحد، قد ضُمَّ كل قرين إلى من يشبهه في الكفر والفسوق والعصيان، فعابد الصنم مع عابد الصنم، وشارب الخمر مع شارب الخمر، والظالم مع الظالم، كما قال: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُوا جَهُمْ ﴾.

## ١ ﴿ سَوَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ ﴾[إبراهيم: • ٥]:

جُعِلت الملابس من قطران لأنه شديد الحرارة، فيحرق الجلد الواقع عليه، قيعذَّ بون جهذا اللباس قبل دخول النار، كلون من العذاب المبكّر.

### الله ﴿ وَتَغَشَّىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [إبراهيم: ١٥]:

وذكروا أن تخصيص الوجوه بالإحراق مع عمومه لسائر الجسد لأسباب:

#### 🕎 كونها أعزَّ الأعضاء الظاهرةِ وأشرفَها.

الله ولأنها مجمع المشاعرِ والحواس التي خُلقت لإدراك الحق، وقد أعرضوا عن الحق، ولم يستعملوها في استقباله وتدبره، فعوقبوا فيها.

أو خلوُّها عن القطِران الذي يعذُّب الجسد، فذكر تعذيبها بالنار بدلا منه، ولعل تخلية الوجوه من القطِران ليتعارفوا عند انكشاف ألسنة اللهب، ويتضاعف عذابُهم بالخزي والفضيحة على رءوس الأشهاد.

## ﴾ ﴿ هَنَذَا بَلَنَعٌ لِلتَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ ٤ ﴾[إبراهيم: ٥٦]:

سئل أبو الحسن الرماني: كل كتاب له ترجمة (أي عنوان يلخص محتواه) فما ترجمة كتباب الله؟ فقبال: ﴿ هَنْذَا بُلَّنَّةٌ لِّلنَّاسِ وَلِينُنذُرُوا بِيرٍ ﴾.







#### سورة الحجر

#### الله ﴿ وَزَيِّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾[الحجر: ١٦]:

رُيِّنها لك لتنظر إليها، وتتأمل جمالها وعظمة الله فيها، فترداد إيمانا.. الله أعانك على عبادة التفكر.

# ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن لَنَا خَزَآبِنُكُ ﴾[الحجر: ٢١]:

خزائن الله لا تنفد مهما أُنفِق منها، فلا تحرم نفسك ما فيها بإمساك لسانك عن الطلب.

#### العطاء معلَّق بالدعاء، فلا يغفل عنه إلا الأغبياء!

#### 

آية قرآنية وكونية معجزة، فالتوازن البيئي من أهم أسباب استمرار الحياة على وجه الأرض! ويشمل كل شيء في الأرض، فوجوده بنسب محددة مقدّرة، بحسب حاجة الأرض وسكانها للحياة.

# ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ ﴾[الحجر: ٢٢]:

كَانَ عَلَيْ إِذَا اسْتَدَّتِ الريحِ قَالَ كَمَا فِي حَدِيثُ سَلَمَةً بِنَ الأَكْوَعُ: "اللَّهِم لَقُحَّا لاَ عقيمًا".. أي ريحًا تلقِّح السحاب فيمتلئ بالماء. الجزء الرابع عشر مج محمد المحمد المحم

المعلق ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ رَبِّعَنُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ [الحجر: ٣٦:٣٧]: قال السعدي: "وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنها ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك».

﴿ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَغُويْنَنِي لَأُرْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾[الحجر: ٣٩]:

بابان للشيطان! قال القرطبي: «وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصي، وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة».

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلطَنَ إِلَّا سَ البَعَكُ مِنَ الْعَاوِينَ اللَّهِ [الحجر: ٤٢]: قال ابن تيمية: «فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم؛ ولهذا يهربون (الشياطين) من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وغير ذلك من قوارع القرآن».

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَّ ﴾[الحجر: ٤٢]:

الاحتماء بحصن العبودية هو أفضل وقاية من إبليس وجنوده؛ لأنه يضعف سلطانهم عليك، ويقوي سلطانك، فتنتصر.

سئل سهل التستري: متى يصح للعبد مقام العبودية؟ قال: «إذا ترك تدبيره

ورضي بتدبــير الله فيـــه».

﴾ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾[الحجر: ٤٣]: احتمعه افي الدنيا على الباطل وقضاء الشهدات الحرد في فاحترورا في أا اتاب ا

اجتمعوا في الدنيا على الباطل وقضاء الشهوات المحرمة، فاجتمعوا غدًا لمقاساة العقاب على جرائمهم في جهنم.

﴾ ﴿ لَمَّا سَبْعَةُ أَبُوابٍ ﴾ [الحجر: ٤٤]:

قال ابن عباس عن أسماء أبواب النار: لها سبعة أبواب: جهنم، والسعير، ولظي، والحطمة، وسقر، والجحيم، والهاوية، وهي أسفلها.

ا ﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزَّةٌ مُقْسُومٌ ﴾ [الحجر: 23]:

لكل دركة قوم يسكنونها بِقدر ذنوبهم، وقال الآلوسي: «عدد الحواس الخمس والقوتين الشهوية والغضبية، وهاتان القوتان بابان عظيمان للضلالة المفضية إلى النار».

الج الجزء الرابع عشر مج الحريب المج سورة الحجر مج والج

الله الله عَنْهُمْ جُنْهُ مَعْ الله عَنْهُمْ جُنْهُ مَقْسُومٌ ﴾ [الحجر: 21]:

قال هشآم بن حسان: حرجنا حجاجًا، فنزلنا منزلاً في بعض الطريق، فقراً رجل كان معنا هذه الآية: ﴿لَكُلِّ يَابٍ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقَسُّومٌ ﴾[الحجر: ٤٤]، فسمعته امرأة فقالت: أعِد رحمك الله، فأعادها، فقالت: خلَّفتُ لي في البيت سبعة عبيد، أشهدكم أنهم أحرار، لكل باب واحد منهم.

#### الله المُخُلُوهَا بِسَلَنِي ءَامِنِينَ ﴾[الحجر: ٤٦]:

قال رسول الله على: "من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة "صحيح الجامع رقم: ٦٢٧٥.

اختفاء الخوف إلى الأبد مع دوام الأمن هو نعيمٌ لا يستشعر قدره إلا من فقده؛ ﴿ وَلَا ذَوَالَ. ﴾ ولذا كان من عظيم نعيم أهل الجنة، فلا عذاب ولا موت ولا خروج ولا زوال. ﴾

﴾ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ شُرُدٍ مُّنَقَدِ بِلِينَ ﴾[الحجر: ٤٧]: ﴿

قال ابن عباس: «أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان، فيشربون من على المحدى العينين، فيُذهِب الله ما في قلوبهم من غلً، ثم يدخلون العين الأخرى، للح فيغتسلون فيها، فتُشرِق ألوانهم، وتصفو وجوههم، وتجري عليهم نضرة النعيم».

#### الله ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرِدِينَ ﴾[الحجر: ٤٧]:

أكثر ما يخيف المتنعّمين اليوم في الدنيا هو زوال النعمة وسلبها، ولأن الجنة لا . خوف فيها، فينزع الله الخوف من زوال النعيم في جنة النعيم.

وال النعيم من أعظم أنواع العذاب، بل مجرد تصور زوال النعيم عذاب، لا يلذ معه عيش؛ ولذا قيل:

إذا شئت أن تحيا حياة هنية فلا تتخذ شيئًا تخاف له فقدا

وهذا منتفي في الجنة.

﴿ لَا يَعَتُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ﴾[الحجر: ٤٨]:

حتى في قمة أحداثنا السعيدة يدركنا التعب، وأما الجنة فسعادة الأبد بلا أدنى تعب.

# الجزء الرابع عشر مج المجزي المورة الحجر مج المجز المجر المجز المحمد المجر المجز المحمد المحمد



لا تيأس ولو كنت في بِينَّ اليأس.

# و قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنْفِطِينَ ﴿ [الحجر: ٥٥]:

أحِطْ نفسك بالمتفائلين المستبشرين، فإنهم مفاتيح السعادة وأسباب السرور، ومغاليق التعاسة وأقفال الشرور.

# الله ﴿ قَالَ وَمَن يَقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّاَّلُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]:

اليأس ضلال عن طريق الله، وفيك من الهداية بقدر ثقتك في رحمة الله.

#### الله ﴿ وَأَتَّبِعُ أَدْبُنُوهُمْ ﴾[الحجر: ٦٥]:

القائد دومًا خلف الجند! قال ابن كثير: «وأن يكون لوط- عليه السلام- يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم، وهكذا كان رسول الله على يمشي في الغزو إنها يكون ساقة يزجى الضعيف، ويحمل المنقطع».

#### ا ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَآمْضُواْ حَيَّثُ تُؤْمَرُونَ ﴾[الحجر: ٦٥]:

الانشغال بالمعارك الجانبية يستهلك طاقتك، ويمنعك من بلوغ هدفك.

#### الحجر:٧٢]: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ [الحجر:٧٢]:

لم يقسم الله بحياة بشر إلا بحياة نبيه تكريمًا له وتشريفًا.

### المُحر : ٧٢]: ﴿ إِنَّهُمْ لَغِي سَكْرُعُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]:

للهوى شكرٌ أشد من شكر الخمر، وما أكثر محموري العقول اليوم بالأهواء والشهوات.

# وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً قَاصَفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾[الحجر: ٨٥]:

عشاق الآخرة لا وقت لديهم للعداوات والضغائن وتوافه الأمور.

] استحضار قرب الرحيل خير ما يُعين العبد على الصفح والتسامح.



# الجزء الرابع عشر مج الجزء الرابع عشر مج المجر المجر

قيل لأبي الفضل يوسف بن مسرور: فلان يتكلم فيك، فقال: إنها مثلي ومثله كمثل رجل حُيلَ لضرب عنقه، فقذفه رجل في الطريق، فقال لنفسه: أنت تُحُمَل للقتل تسأل عمن يقع في ؟! وأنا سائر إلى الموت لا أدري متى يأتيني!! أسأل عمن يتكلم في ؟! في الموت ما يشغلني عن ذلك.

# ] ﴿ فَأَصْفَحَ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]:

قال على بن أبي طالب: «الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه، ولا حقد بعده».

#### الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَافِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]:

هي سورة الفاتحة لأنها تُثَنَّى في كل صلاة آي تُكرَّر وتعاد في كل ركعة، وسُمِّت سبعًا لأنها سبع آيات وفي صحيح البخاري: «الحمد لله ربِّ العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» صحيح الجامع رقم: ٣١٨٥.

#### ] ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْمَا بِهِ = أَزُونَجًا مِنْهُمْ ﴾[الحجر: ٨٨]:

تال ابن جزي: «أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها».

علام تحسَّر الإمام أحمد؟! قال الإمام أحمد: «عزيزٌ عليَّ أن تذيب الدنيا أكباد. رجال وعت صدورهم القرآن».

#### ﴿ لَا نَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ [الحجر: ٨٨]:

قال القرطبي: «المعنى: قد أغنيتُك بالقرآن عما في أيدي الناس».

علم الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله الله عنه الل

الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمنه؛ لأنه على كان أبعد ما يكون عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفها، وكيف وهو القائل: « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالماً، أو متعلّمًا». صحيح الجامع رقم: ١٦٠٩.



الجزء الرابع عشر مج الحزي الرابع عشر مج الحزي الرابع عشر مج الحزي الرابع عشر مج الحري المحرود المحمد المحمد

﴿ وَلَقَدٌ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ \* لَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦَ ٱزْوَاجًا مِنْهُمُ ﴾[الحجر:٨٨، ٨٧]:

قال سفيان بن عُينَدة: "من أُعطِي الْقُرْآن فَمدَّ عَيْنَيه إلى شيء منها، فقد صغَّر القرآن، ألم تسمع قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ \* القرآن، ألم تسمع قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ \* لاَنْمُذَنَّ عَيْنَيك إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ الْوَرْجَا مِنْهُ وَقُوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَلا تَمَدُنَ عَيْنِيك إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١]: يعنى القرآن».

الحجر: ٨٨]: ﴿ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِمْ ﴾[الحجر: ٨٨]:

كان حزنه عليهم لا منهم، رغم أنهم آذوه وأخرجوه من أرضه وحاولوا قتله!

أي أنزلنا عليك سبعًا من المشاني والقرآن العظيم كما أنزلنا على اليهود أي أنزلنا عليك سبعًا من المشاني والقرآن العظيم كما أنزلنا على اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، لكنهم اقتسموا القرآن المنزَّل عليك، فصدَّقوا بعضه وهو ما وافق كتابيها، وكفروا ببعضه المخالِف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عيسى لله تعالى، والعضين: جمع عضو أي أجزاء.

الله ﴿ كُمَّا أَنزُلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [الحجر: ٩٠]:

القرآن دائمًا مستهدّف! قال الفرَّاء: «هم ستة عشر رجلًا، بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون، وربها قالوا ساحر، وربها قالوا شاعر، وربها قالوا كاهن، فقيل لهم مقتسمين؛ لأنهم اقتسموا هذه الطرق».

الله عَن ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤]:

جاء في تفسير الآلوسي أنَّ أعرابيًّا لما سمع هذه الآية، سجد وقال: سجدت لبلاغة هذا الكلام.

﴾ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِهِ بِنَ ﴾[الحجر: ٩٥]:

لم يقل سنكفيك، بل جاء بصيغة الماضي للتحقيق والتوكيد، فنبينا مكفيٌّ بالله حتمًا.



الجزء الرابع عشر م المرابع عشر م النحل الم المرابع عشر المح المرابع عشر المح المرابع عشر المحالي الم

المسلمين كانوا يحاصرون الحصن أو الصارم المسلول) أن المسلمين كانوا يحاصرون الحصن أو المدينة الشهر وهو ممتنع عليهم حتى يكادوا ييأسون، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله على والوقيعة في عرضه، فعُجِّل فتحه وتيسَّر، ولم يكد يتأخر.





من الكلام ما هو أشد وقعًا من الحسام.. انتبه!



دواء ضيق الصدر بالوصفة القرآنية في أمرين: التسبيح والسجود.

أن تبوح لله في سجودك وتدخل عليه في أي وقت، فيضمن لك الراحة، خير لك من أن تبوح لله يتهرب منك أو تحتاج إلى ترتيب موعد سابقًا للقائه، ولا تضمن أن يريح لقاؤه صدرك.

#### سورة النحل

النحل: ٢]: ﴿ يُنْزِلُ ٱلْمَلْتِهِ كُفَّ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [النحل: ٢]:

سمَّى الوحي روحًا، فكل من لم يتصل بالوحي من كتاب وسُنَّة بمثابة الميت.

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [النحل: ٤]:

لو كنت نطفة سقطت على الأرض لغُسِلت! فلم مذَّ الله في عمرك، خاصمت ربك واعترضت عليه!

و وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

[النحل: ٨]: آية جعت بين الماضي والحاضر في وسائل المواصلات.

إِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴾ [النحل: ٢٣]:

مرَّ الحسن بن علي على مساكين يأكلون، فدعوه فأجابهم وأكل معهم، وتلا: ﴿إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴾.



# الجزء الرابع عشر يج الحزي الرابع عشر يج الحزي الدابع عشر يج الحري الدابع عشر يج الحري الدابع المرابع المرابع

# الله ﴿ لِيَحْصِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ \* لِيَعْلُونَهُمْ \* لِيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ \* [النحل: ٢٥]:

قال حبيب الفارسي: «إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه».

قال بعض الصالحين: «إنفاق درهم مزيَّف أشد من سرقة مائة درهم؛ لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإنفاق المزيف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس».

﴿ فَأَقَى ٱللَّهُ بُلْيَكُنَهُم مِنَى ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ ﴾ [النحل: ٢٦]: عاقبة المكر وخيمة وأكيدة، فيجتثه الله من قواعده وجذوره.

﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُواَ بَحَهَمَّ خَلِيدِينَ فِيهَ أَفَلِيشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [النحل: ٢٩]:
 ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ [النحل: ٣٠]

خير من ماذا؟! خير من كل حسنات الدنيا ولذاتها، فالقادم أجمل!

﴿ ٱلَّذِينَ نُنَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٢]:

قال ابن القيم: "فالجنة لا يدخلها خبيث، ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير معوِّق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية، كالكافر، لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة، ثم يخرج منها».

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ سَاءَ ٱللّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥]: الاحتجاج بالأقدار وغيرها من الأعذار الواهية لترير الانحراف هي سُنَّة قديمة متكررة: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ ٱشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾.

النحل: ٣٦]: ﴿ فَعِنْهُم مَنْ هَلَكَ أَلِلَهُ وَعِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]: اتخذها البعض حجة لعدم اهتدائه، وأن الهداية بيدالله لا بيده، والحقيقة أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وهذه للجميع من مؤمن وكافر، وهداية اختيار وهذه باختيار العبد (أنت مخيَّر لا مسيَّر).



الجزء الوابع عشر يج محمود النحل يجمع الجزء الوابع عشر يج محمودة النحل المحمد المخالف المحمد المحمد

### ﴾ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِنَّا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]:

هو تغريب للاذهان؛ والحفيفة أن الله تعالى لو أراد شيئا لكان؛ يغير حاجة إلى
 لفظ «كن».



لم يقل: من عنده ذكر ، بل لا بد أن يكون من أهل التخصص والاحتراف.

#### ] ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]:

النعم بنوعيها من الله وَحده؛ نِعَم الطَّاعَات، ونِعَم اللَّذَات، فالجأ إليهِ كي يعينك على شكرها.



لا خروج للعبد عن نعمة الله وفضله وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومع هذا فبعضهم يجادل ويقول: إنها أوتيته على علم!

### إِنَّ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا ﴾ [النحل: ٥٨]:

هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه، فأما المؤمن فحقيق أن يرضى بها قسم الله تعالى له، وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه، ولا ندري.. لرب جارية خير لأهلها من غلام، وإنها أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه.

# إِنَّ ﴿ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ ﴾ [النحل: ٦٦]:

ومن العجائب قول القرطبي وغيره: «لم يغصُّ أحدٌ باللبن قط».

# وَمِنكُمْ مِّن يُرِدُّ إِلَىٰ أَرْزَلِ ٱلْمُمُّرِ ﴾ [النحل: ٧٠]:

قال عكرمة: «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر».

كان من دعائه على كما أخرجه البخاري. وابن مردويه عن أنس: «أعوذ بك من البخل والكمل، وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمات».























#### ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبَّدًا مَّمْلُوكًا ﴾ [النحل: ٧٥]:

قال ابن جزي: "مثل لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك، وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوي بينه وبين الأصنام".

# ] ﴿ وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلْلًا ﴾ [النحل: ٨١]:

ظِلَّ الأشجار والأبنية من النعم المنسية، ولا يشعر بها إلا العامل المحترق تحت حر الشمس!

# ﴿ كَنَالِكَ يُسِتُّهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ [النحل: ١٨]:

قال قتادة: هذه السورة تسمى سورة النَّعَم.

# ] ﴿ يُتِمُّ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ [النحل: ٨١]:

خلق الله النعم لتستدل بها عليه لا لتنشغل بها عنه، ﴿لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ أي تنقادون لأمره.

#### النحل: ١٦٦]: ﴿ فَأَلْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَ لَا يُرْبُونَ ﴾ [النحل: ١٦٦]:

أي ألقت إليهم الآلهة القول، فنطقت الأصنام بتكذيب من عبدَها بأنها لم تكن آلهة، ولا أمرتهم بعبادتها، وفي إنطاق الله للأصنام ظهور فضيحة الكفار.

#### وَ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]:

قال الفيروزآبادي: "فالإحسان فوق العدل، وذلك أنَّ العدل هو أن يعطِي ما عليه، ويأْخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه، ويأْخذ أقلَّ مما له، فتحرَّي العدل واجب، وتحرَّي الإحسان نَدُب وتطوع؛ ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان».

### ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِينَا بِي الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّمُ مَنْذَكُرُونَ ﴾[النحل: ٩٠]:

قال ابن مسعود: "ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية".

# الجن الجزء الوابع عشر يج الحريب الإسورة النحل مج الحريب

الله عَلَيْ اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالِّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ أَنكَنَّا ﴾ [النحل: ٩٦]:

قال ابن كثير: «هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلم غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه».

والمعنى: كونوا أوفياء بعهودكم، ولا تنقضوها بعد إبرامها، فإن فعلتم كنتم مثل تلك الم أة الحمقاء.

قال مجاهد: اكانوا مجالفون الحلفاء، فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك».

﴾ ﴿ فَأَرْلِّ قَدُمُ أَبُّدُ ثُبُوتِهَا ﴾ [النحل: ٩٤]:

قدم ثابتة ومع هذا زلَّت؟! فكيف بقدم مضطربة مهتزة؟!

و مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ أَللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦]:

بأي شيء بعنا ما عند الله من نعيم باقي بمتاع زائل.

قال الفضيل: «لو كانت الدنيا من ذهب يفني، والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي لنا أن تختار خزفًا يبقى على ذهب يفنى، فكيف وقد اخترنا خزفًا يفنى على ذهب يبقى!».

﴿ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ، سُلْطَنَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَنُ عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُولُكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

﴿ وَلَّا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْمِنَكُ مُ ٱلْكَادِبَ هَنذَا حَلَكُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ وَلَكَادِبَ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْمِنَكُمُ ٱلْكَادِبَ هَنذَا حَلَكُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَادِبَ ﴾ [النحل: ١١٦]:

عن أبي نضرة قال: "قرأتُ هذه الآية في سورة النحل: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلَدًا حَلَالٌ وَهَلَدًا حَرَامٌ لِلْفَتْرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا".

﴾ ﴿ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [النحل: ١١٩]:

والمراد بالجهالة: الجهل والسفه اللذان يحملان صاحبهما على ارتكاب ما لا يليق بالعقلاء، وليس المراد بها عدم العلم.

# الجوالوابع عشر يج الحوي النحل يج معلم الم

] قال ابن عطية: الجهالة هنا بمعنى تعدى الطور، وركوب الرأس: لا ضد العلم.

#### } ﴿ إِنَّ إِبْرُهِمِمْ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠]:

حاز من الفضائل البشرية ما لا يكاد يوجد إلا متفرِّقا في أمة.

قال مجاهد: «شُمِّي- عليه السلام- أمة لانفراده بالإيان في وقته، ففي صحيح البخاري أنه قال لزوجته سارة: «ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك».

كيف تكون أمة؟!

قال ابن مسعود: إن معاذبن جبل كان أمّة قانتًا لله حنيفًا. فقيل: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَالِنَا لله حنيفًا. فقيل: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَالِنَا لِللهِ حَنِيفًا ﴾[النحل: ١٢٠]. فقال: ما نسبتُ، هل تدري ما الأمّة، وما القانت؟ فقلت. الله أعلم فقال: الأمّة، الذي يعلم الخير، والقانت: المطيع لله عز وجل وللرسول. وكان معاذبن جبل يعلم الناس الخير، وكان مطيعًا لله عز وجل ورسوله.

### النحل: ١٢٥]: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ [النحل: ١٢٥]:

إلى سبيل ربك لا إلى تشييد مجدك وإبراز شخصك.. جدُّد نيتك.

### ﴿ أَدْعُ إِلَّىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]

قال ابن القيم:

"جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعي بطريق الحكمة.

والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر: يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.

والمعاند الجاحد: يجادَل بالتي هي أحسن.

هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية".





# الجزء الخامس عشر

من سورة الإسراء الآية ١ إلى سورة الكهف الآية ٧٤ عدد الفوائد ١٦٣

#### سورة الإسراء



ينام حتى يقيراً ينبي إسرائيل والزمر "صحيح الجامع رقم: ٤٨٧٤



الليل..موسم المنح الريانية والعطايا الإلهية.

### الإسراء: ١]: ﴿ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرِّكْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: ١]:

من طيبه بارك الله حوله، فهل بلغ من طيبك أن تنشر الخير حولك؟

عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله على: أيها أفضل:

مسجد رسول الله على أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله على:

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلّى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطّن (هو الحبل) فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خبر له من الدنيا جمعًا أو قال: خبر من الدنيا وما فيها".

# ﴿ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُولًا ﴾[الإسراء: ٣]:

قال محمد القرظي: «كان نوح إذا أكل وإذا شرب وإذا لبس وإذا ركب قال: الحمد لله، قسماه الله عبدًا شكورًا».

### الإسراء:٦]: ﴿ أَكُثُرُ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء:٦]:

والنفير يُطلق اليوم غالبًا على الإعلام، واليهود اليوم سيطرتهم على الوسائل الإعلامية مشاهدة معلومة.

المجرع الخامس عشري من الإسراء على المراد الإسراء على المراد الإسراء على المراد الإسراء على المراد الإسراء الم

# 

ليس المقصود به وعد يوم القيامة؛ بل وعد الإفساد الثاني لبني إسرائيل.

#### و فَانَ عُدَّمُ عُدْنًا ﴾ [الإسراء: ٨]:

لا يزال العرض جاريًا على بني إسرائيل: أي إن عدتم للإفساد في الأرض بعثنا عليكم عبادًا يؤدِّبونكم،



كلم ازداد اليهود علوًّا وإفسادًا، اقتربت نهايتهم.

#### الإسراء: ٩]: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى ﴾[الإسراء: ٩]:

القرآن مصدر الهداية، ومفتاح تقويم الفِكر والأخلاق، وهو وحده مقياس معرفة الخطأ من الصواب، ومن دونه تغرق البشرية في الضلال.

#### ﴿ وَمَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعُآءَهُ بِٱلْخَدْرِ ﴾ [الإسراء: ١١]:

قد تدعو وأنت لا تعلم أنك تدعو على نفسك، فلا يستجيب الله لك، رحمةً بك وشفقة عليك.

] ربم كان تأخير الإجابة حماية للداعي من حُمقِ الدعاء؛ لأنه دعا بم يضره وهو يظن أنه ينفعه.

# ﴾ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلَّهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ، ﴿ [الإسراء: ١٣]:

عبر عن عمل الإنسان بطائره، وجعل عمله في عنقه إشارة لشدة الارتباط بين الإنسان وعمله، وكأن عملك هو الذي يقودك، ويقودك إلى الجنة أو الناركما تُقاد الدابة بالحبل من عنقها.

#### ﴿ أَقُرَأُ كِلنَّبِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤]:

أنت اليوم كاتب، وغداً قارئ ، فراجِع ما كتبت.

تُمَاي اليوم على الملائكة ما يسطرونه في صحيفتك، وغدًا ينشرون ما أمليت من أعمال وأقوال ﴿ وَإِذَا ٱلضَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾. المحام الخاص عشري المحاس ال

# ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَكَمَرْنَاهَا

تَدْمِيرًا ﴾[الإسراء: ١٦]:

فِسْقُ أهل بلدة ما إيذانٌ بقرب هلاكها.

#### 

المأمور به هنا هو الإيمان والعمل الصالح، أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا، وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله لا يأمر بالفسق، وهو مثل أن تقول: أمرتُه فعصاني، أي أمرته بالعصيان فعصاني.

#### الله ﴿ وَمَنْ أَرَادُ ٱلَّاخِرَةَ ﴾[الإسراء: ١٩]:

من أراد يعني من الإرادة، فليس شراء الآخرة بالأماني والأحلام.

#### الإسراء: ١٩]: ﴿ وَسَعَىٰ لَمَّا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء: ١٩]:

أي السعْيَ اللائقَ بالآخرة، وهو الإتيان بما أمر الله، والانتهاء عما نهى عنه، وفائدة ( لَهُ اللائقَ الكافر إذا وفائدة ﴿ وَهُو مُوَّمِنٌ ﴾: أن الكافر إذا قدَّم عملًا صالحًا في الدنيا، فلن ينفعه في الآخرة لفقده شرط الإيمان.

#### و ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩]:

شرط الإيمان! روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَعْلَى بها في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة، الله يظلم مؤمنًا حسنة يُعطى بها في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة لم وأما الكافر فيُطعَم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها» السلسلة الصحيحة رقم: ٢٧٧٠.

# ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطْلَةِ رَبِّكُ ﴾[الإسراء: ٢٠]:

هذه الآية تنبيه أن الله لم يترك خلقه من أثر رحمته حتى الكفرة منهم، فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قدر لهم، وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة.

] معلوم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من



الجزء الخامس عشري المحال

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن إذا لم يكن فيها معاشٌ لظالم لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم

المن المرة الإسراء عجد



#### الإسراء: ٢٠]: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]:

عطاء الله على قدره، وطلب العبد على قدره، وعطايا الله ليست عطاء ملك من ملوك الأرض، كمَّا ولا نوعًا، وهي غير محظورة عن أحد، بل متاحة للجميع.



#### ord ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٢١]:

الخطاب للنبي على، والمقصود إسماع قومه، وهذا مشاهد في الدنيا، فطُلاب الآخرة يتفاضلون في الإيمان والعمل الصالح، وطلاب الدنيا يتفاضلون في



حضر جماعة من الناس باب عمرا وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، فأذن عمر لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم، فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط! إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يُلتَفت إلينا، فقال سهيل -وكان أعقلهم-: أيها القوم .. إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم، دُعِي القوم ودعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتًا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه!



#### ﴿ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرِّجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١]:

لا تظن الدنيا آخر المطاف! قال ابن كثير: «ولتَفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلا ونعيمها وسرورها.

ثم أهل الدركات يتفاوتون فيها هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض».



#### الله ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ ﴾ [الإسراء: ٢١]:

قال الضحاك: «الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه، والأسفل لا يرى أن فوقه أحدًا".



الجزء الخامس عشريج المحالات المحاسراء مج مورة الإسراء مج مولي

و وَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَدُنَّا ﴾[الإسراء: ٢٣]:

ما هي آخر مرة أحسنت فيها إلى والديك؟!

﴾ ﴿ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ [الإسراء: ٢٣]:

(عندك) : وكأنه حتُّ على أن (يسكن) والداك معك عند كبرهما.

﴾ ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُ مُا أُنِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣]:

قال ابن عقيل: «من حسن ظني بربي أنه بلغ من لطفه أن وصَّى ولدي إذا كبرت فقال: ﴿فَلَا تَقُل لِمُّكَمَّ أُفِّ ﴾».

﴿ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]:

قيل لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: ﴿ وَقُل لَهُ مَا قُولًا كَرِيمًا ﴾، في القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذّب للسيد الفَظِّ الغليظ.

﴾ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾[الإسراء: ٢٤]:

تقال عروة: «إن أغضباك فلا تنظر إليهم أشزرًا، فإنه أول ما يُعرَف غضب المرء بِشدَّة نظره إلى من غضب عليه». يا هذا.. ليست المعاملة معهم بالمثل!

وقال زُهَيْر بن محمد: "إن سبّاك أو لعناك فقل: رحمكما الله .. غفر الله لكما".

عن عبد الله بن عون أنه نادته أمه، فعلا صوته صوتها، فأعتق رقبتين.

ليس من البر! سأل رجلٌ الإمام أحمد: إن أبي يأمرني أن أطلّق زوجتي؟! قال له الإمام: لا تطلّقها، فقال: أليس النبي على قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟!

﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴾[الإسراء: ٢٤]:

ومن رحمة الله لهم أن يهديهما للإيمان والعمل الصالح، فالدعاء بالرحمة لوالديك يشمل صلاح دينهما وعمران آخرتهما.

# • من الجزء الخامس عشريج « من الأسراء عن من الإسراء عن ا

الله الألوسي: "والظاهر أن الأمر للوجوب، فيجب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة". اجعل لنفسك وِرُدًا ثابتًا للدعاء لوالديك.

#### ] ﴿ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوْبِينَ عَقُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥]:

قال سعيد بن المسيب: «الأواب الذي يذنب ثم يستغفر، ثم يذنب ثم يستغفر».

#### و وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الإسراء: ٢٦]:

قدَّم القرابة على المساكين؛ لأن عدم إحسان الغني إلى أقاربه يثير ضغائن قلوبهم وحزازات نفوسهم.

👓 وصى الله في كتابه بابن السبيل ثاني مرات، فآنِس وحشة الغريب، وأحسن إليه، ولا تجمع عليه مرارة الغربة مع مرارة الحرمان.

# وإِذَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخُوانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ اللَّهِ عَلَى السَّاء: ٢٧]:

قال ابن عاشور: «التبذير يدعو إليه الشيطان؛ لأنه إما إنفاق في الفساد، وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللذات، فيعطِّل الإنفاق في الخير، وكل ذلك يرضي الشيطان، فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان و إخوانه».

#### و فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾[الإسراء: ٢٨]:

وهذا متعلق بقوله: ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْنِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ، فلا ترد المسكين إلا بإحدى ثلاث: بعطاء، أو وعد بعطاء، أو دعاء!

و هذا الأمر تأديب للمؤمن إن هو فقد المال، أن يرجو من الله تيسير أسبابه، وأن لا يحمله الشح على السرور بعدم امتلاك المال؛ كي يتخلص من الإنفاق على المحتاج، بل الأولى أن يدعو الله -إن كان فقيرًا وعُدِم المال- أن يرزقه به في المستقبل حرصًا على ثواب الصدقة.

#### ﴾ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزَنَحَ ﴾ [الإسراء: ٣٢]:

لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولأن مشوار الألف ميل في الحرام يبدأ بخطوة، ولأن الاستدراج أخفى حيل إبليس.













الجزء الخامس عشري المستخدم ال

عنال يونس بن عبيد: احفظوا عني ثلاثاً مت أو عشت: ومنها: ولا يخل رجلٌ بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن.

### و الإسراء: ٣٣]: ﴿ فَكُ يُسُرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ ﴾[الإسراء: ٣٣]:

غضَب أهل القاتل لا يسوَّغ لهم انتهاك العدالة، وتحقيق القصاص لا يجب أن يجرَّ إلى ظلم.

#### و وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ ﴿ [الإسراء: ٣٤]:

النهي عن القرب منه هو مبالغة في النَّهي عن التعرض له؛ لأن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامي لضعفهم وقلة نصيرهم، فحذَّر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يكون بقى في نفوسهم من رواسب الجاهلية.

#### و وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ [الإسراء: ٣٦]:

قال قتادة: «لا تقل: رأيت ولم ترَ، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله».



يُقال: قفّيتُه إذا اتبعت أشره، ومنه جاء اسم (القافة) وهم الذين يتبعون آثار الأقدام، وقافية كل شي آخره، ومنه قافية الشعر، ومنه اسم النبي على المقفى، الأنهاء.

### 

قدَّم السمع على البصر لأنه يحصل من ضروب المعرفة عن طريق السمع ما لا يحصل عن البصر، فبشار بن برد كان أعمى، ومع ذلك كان صاحب البيت المشهور الذي يمتلئ بالبصيرة والإحساس:

كأن مَثَارَ النَقْع فوق رؤوسِنا وأسيافَنا ليْلُ تهاوى كواكِبُّه

#### ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسْبِحُ بِجَدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]:

قال ابن عون المصري: «أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب، وثوبه الذي يلبس، آكثر ذكرًا لله منه».











المحل الجزء الخامس عشريج المحروب الإسراء على والمحروة الإسراء على والمحروة الإسراء المحدود الم

الإنسان البليد! قال رسول الله ﷺ: "ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن أون أدم " صحيح الجامع رقم: ٥٣٩٣.

تصريح بأن كل جماد وحيوان وطير وحشرة في الوجود تسبّع الله تعالى، وهذا حريقٌ أن يدفع كل عاقل على طاعة ربه وكثرة ذكره كي لا يكون- بعد ما فضّله الم على سائر خلقه- أقلَ طاعة لله منهم، فينحط قدره.

وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا يُسَبِحُ بِحَدِود وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ [الإسراء: 33]: تطبيقها العملي: «أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده» صحيح الجامع رقم: ١٧٤، وقوله على: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر» صحيح الجامع رقم: ٦٤٣١

الله الله عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ [الإسراء: ٥١]:

عسى مع الله تحقيق وليست ظنًّا، فحطَّم بهذه الآية أسوار يأسك، ودع نور الأمل يتشر في ربوع قلبك!

﴿ يَوْمَ يَدَّعُوكُمْ فَتُسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِودَ ﴾ [الإسراء: ٥٢]:

قال سعيد بن جبير: "ينفضون (أي الموتى) التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم ويحمدك».

﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣]:

إذا احتار عقلك بين قولين حسنين فآثر أحسنها.

من تمام العبودية لله: (حسن الكلام)، وإن (سوء اللسان) يقدح في العبودية.

في سنن البيهقي أن رسول الله على قال يومّا الأصحابه: «انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده»، وكان رجلًا أعمى! فانظر رِقَّته وحسن كلامه وعدم جرحه للرجل بكلمة ولو كان فيها صادقًا!

قال رجلٌ لرجل أمام عمر بن عبد العزيز: تحت إبطك، فقال عمر: وما على أحدكم أن يتكلّم بأجمل ما يقدِر عليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: لو قال: تحت يدك كان أجمل.

المجاب الخاص عشري المحال المحا

# وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَيْنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾[الإسراء: ٥٣]:

انتقاء كلماتك فيه إقشال مؤامرة شيطانية.

#### الله ﴿ يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾[الإسراء: ٥٣]:

كان الإمام البخاري مع أن صنعته الكلام في الرجال بالجرح والتعديل، يتورع عن الألفاظ القاسية، مشل كنَّاب، أو وضَّاع، أو متروك، ويختار كلامًا أحسن مثل: فيه نظر، وإذا قال البخاري عن رجل: فيه نظر، فهو متروك لا يُقبل حديثه.

#### و أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴿ [الإسراء: ٥٧]:

يعني أولئك الذين تدعون من دون الله كعيسى والعُزيْر والملائكة الذين زعمتم أنهم بنات الله، هؤلاء جميعًا يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه.

# ﴿ وَإِن مِن قَرْبَةِ إِلَّا غَنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَعَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ﴾[الإسراء: ٥٨]:

هل سيفني الله كل قرية قبل يوم القيامة؟ يجيب الطاهر بن عاشور بها مختصره: اللراد: القرى الكافر أهلها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْفُرَىٰ بِطُلْمِ وَأَهْلُهُا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧]، وليس المقصود شمول ذلك القرى المؤمنة؛ لأن ذلك معارِضٌ لآيات أخرى، ولأنه منافي لغرض تحذير المشركين من الاستمرار على الشر».

#### ﴿ وَمَا نُزُّمِيلٌ بِٱلْآيِكَ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]:

ومن الآيات كسوف الشمس وخسوف القمر، فلا بدبعد مشاهدة هاتين الظاهرتين أن نكون أكثر خوفًا من الله وأحسن عملًا.

# و حَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾[الإسراء: ٦٠]:

قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي على ليلة أسري به إلى بيت المقدس، إذرأى بيت المقدس، إذرأى بيت المقدس ورأى عيرهم وحال رجالهم، فوصفه لهم، فكان الأمركما وصف، وكان ما رآه على فتنة للناس، فارتد بعضهم عن الإسلام، وتردد آخرون في قبوله.





# المجن الجزء الخامس عشريج محمد المحمد الإسراء يجمد وي

#### إلى ﴿ وَٱلشَّجَرَةُ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]:

والشجرة عطف على الرؤيا، فكلاهما كان فتنة للناس، والشجرة هي شجرة الزقوم، فروي أن أبا جهل قال: "زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر، ثم يقول بأن في النار شجرة لا تحرقها النار»، وروي أن بعضهم قال: إن الزقوم هو التمر بالزبد بلغة أهل اليمن، وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرًا وزبدًا وقال لأصحابه: عَزَّقوا، فكانت شجرة الزقوم سبب فتنتهم وانصر افهم عن الإيهان.

#### ﴿ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا ﴾ [الإسراء: ٦٠]:

آيات الله الزاجرة إن لم تزد في إيانك كانت وبالًا عليك، وأدَّت إلى قسوة قلبك، وقادت لاجترائك على محارم الله.

### إِنَّ ﴿ لَأَحْسَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ ﴾ [الإسراء: ٦٢]:

قال ابن جزي: «معناه لأستولين عليهم ولأقودنهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد معه».

#### ﴿ وَٱسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٤]:

مِنَ الفَز ، وهو "ولد البقرة الوحشيَّة لما فيه من عدم الشَّكون والفرار"، وتستنهض ولدك الذي تكاسل، وتقول له: فز يعني انهض، والمعنى: استنهض أيها الشيطان من استطعت (بصوتك) أي بوسوستك، سواء أكان هذا الصوت من جندك من الأبالسة مثلك، أو جندك من شياطين الإنس الذين يعاونونك.

يتحدى الله بها إبليس ، بأن بعض عباد الله لا يستطيع الشيطان غلبته والانتصار عليه مها فعل! اللهم اجعلنا منهم.

وكأن الله يقول لعدوه إبليس:

افعل ما بدالك .. كِد وامكر .. دبِّر وخطًط .. فكل مكرك عليك .. وكل خططك ضدك .. وكل خططك ضدك .. وسيفك قاتلك .. وسهمك راميك .. ولن توقف دعوة الله مها فعلت وحاولت، وهذه طمأنة لكل مؤمن أنه لن يضره كيد إبليس ما دام بالله معتصمًا.



# 

مرابي المياري المياري



- الطلب الحرم: بأن يطلب زيادة المال عن طريق رياء أو قيار، أو سرقة، أو غصب، أو غش، أو دشوة، أو بيع حرام كالخمر ونحوه.
- الإنفاق المحرم: مثل ما يُعطى الكامن أو العراف أو الساحر، أو مهر البغيّ، أو شراء خر، أو يسافر لمواطن ينفق فيها ما يلبي شهواته ونزواته المحرمة، أو يقيم في الإسراف والتبذير الذي يلحقه بزمرة الشياطين.
- المنع الحرم: مثل منع الزكاة المفروضة، وعمام أداء حج الفريضة، وعمم الموفاء بالنار، والتقصير في النفقة على النفس والأهل.
- : ٥٢]: (ما برا الله على المرابع على المرابع ا
- ر فهر في الأخرة أعمى . ﴾ [الإسراء: ٢٧]: الست وغمَّا، وإنا تفضيل لعمى الأخرة على عمى الدنيا، أي أنه في الأخرة أشد عمى، وعماه في الدنيا عمى بصيرة، لكن عَماه في الأخرة عمى بصير
- الإسراء: ٢٧]: سين: معلوم أنه كان خلا في الدنيا، فكيف يكون أخبل في الآخرة؟ جيم: لأن خلاله في الدنيا كان يمكن تعاركه بالرجوع إلى الحق، وأما خسلال الآخرة فلا يمكن تعاركه.
- ﴿ وَلَوْ لا أَنْ الْمُنْ اللَّهُمْ لا تَكِلُمْ اللَّهُمُ لا تَكِلُمُ اللَّهُمُ لا تَكِلُمُ اللَّهُمُ لا تَكُلُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لا تَكُلُمُ اللَّهُمُ لا تَكُلُمُ اللَّهُمُ لا تَكُلُمُ اللَّهُمُ لا تَكُلُمُ اللَّهُمُ لا تُعْلَمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل





# Profitered of the state of the

﴿ الْمِي النَّالُونَ الْمُؤِّلِ مِنْ النَّالِقِيمُ الْمُؤْلِقِ النَّالِمَةِ النَّالِمُ اللَّهِ ﴾ [اللَّم اللَّ اللَّه اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

حسب صعودهم، وأن أخطاء الأجبة وإن قلت جلت.

(15: PV]:

قال البغوي: "قسم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، قال: تهجد إذا قام بعد ما نام "، وكان التهجد فريضة على النبي إلى وعلى أمته، لكن نُسخ عادا في حق الأمة، وبقي واجبًا قائرًا في حق نينا على

क्ष्य के में में होंटे होंटे मिंची अपिया: IA]:

Y year (Jel) | Y | ¿ l sesso y lal Ite. . . so low llessilo.

الإسراء: ۱۸]: مهرم أمساب الحيسان، فيإن وج الباطل سوف تُزعق، الباطل سيموت! ويشسمل حذا كُلِّ باطل في أي زمسان وسكان.

مر من عقا الله إلى درسالة الجهواي من أشتبالنا يله إلى التاسعة عن المستعدد المستعدد

SENT OF THE COLOR OF COME SENT SECTION PORTY (IL. TA):

يش من ذلك كون شفاء القلب من أمراضه كالشك والنعاق، وكون شفاء للأجسام إذا رُقِي عليها بن تعقق وبنا قسقة البرجل اللديغ بالفائحة، فشفاه الله، وهي قصة محيحة مشهورة.

الما إن عامه أما أن العن المناسس بعداء على على على على على العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. أن العراق. العراق.

قال الحسن: والله ما جالس القرآن أحدُّ إلا قام من عنده بزيادة أو تقصان، ثم

#### الإسراء : ١٨٤:

قال أبو بكر الصديق ؛ "قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فلم أرّ فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَ تِعَالَى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَ بَاللهِ عَلَى اللهِ العَمْدِ إلا العصيان، ولا يشاكِل بالرب إلا الغفران».

ورة الإسراء

الشاكلة تأتي بمعنى الأخلاق. قال ابن القيم:

إذا ي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها، فالفاجر يعمل بهايشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن النعم، والمؤمن يعمل بها يشاكله من شكر النعم ومجبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله.
قال ذو الأصبع العدوان:

كُلُّ امريٍّ صائرٌ يوما لِشيمته وإن تخلُّق أخلاقًا إلى حين

وَّ قُل لَّهِنِ الْحِتْمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْحِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِعِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِعِثْلِهِ، وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾[الإسراء: ٨٨]: هذا هذا أعظم تحدُّ على وجه الكون !

] ﴿ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٩٧]:

في حديث أسس أن رجلًا قال: يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه على الرجلين أيحشر الكافر على وجهه قال رسول الله في الله الذي أمشاه على الرجلين قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة »: قال قتادة حين بلغه الحديث: بلى وعزة ربنا. أحرجه البخاري ومسلم.

﴾ وَيَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَّا وَصُمَّا ﴾ [الإسراء: ١٩٧]:

سين: إن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال: ﴿ وَرَ اللَّم جَرِمُونَ النَّارَ ﴾ [الكه ف-٥٣] وقال: ﴿ وَمَالَ اللَّهُ عَرْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهِ فَال ١٣٠] وقال: ﴿ مَعُوا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴾ [الفرقان-١٣] وقال: ﴿ سَمِعُوا هُمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان-١٢] أثبت الرؤية والكلام والسمع؟

جيم: يحشرون عميانًا، ثم تعاد إليهم حواشهم إذا دخلوا النار.





#### ﴾ ﴿ فَأَغْرَفُنَّهُ وَمِن مَّعَهُ، ﴾ [الإسراء: ١٠٣]:

السادة والأتباع يسيرون في طريق واحد، بدايته العمل، ونهايته الهلاك.



لا يكن همك آخر السورة القرأ قراءة مسترسلة بتدير وتمهل، وإلا لم تجن ثمار الوحي، ولم تستخرج درر المعاني.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ = إِذَا يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ يَغِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧]: العالم ليس بكثرة العلم بل بوجود البكاء. سئل الإمامُ أحمدُ عن معروف الكرخي: هل كان معه علم ؟! فقال: كان معه أصلُ العلم، خشيةُ الله عزَّ وجل.

🕎 قال عبد الأعلى التيمي: "من أوتي من العلم ما لا يبكيه، لخليق أن لا يكون أوتي على ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء شم قرراً: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواۤ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ، ﴾ [الإسراء: ١٠٧] إلى قول علم ﴿ وَيَحْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ [الإسراء: ١٠٩]".

قرأ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -يومّا هذه الآية، فسجد وقال: هذا السجود فأين البكاء؟!

#### سورة الكهف

#### ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ [الكهف: ١]:

إنزال القرآن من أعظم النعم التي تستوجب حمد الله؛ لذا حِدَ الله ذاته العلية على هذه النعمة تذكيرًا لعباده بالحمد وتعليمًا لهم.

### الكهف: ٢]: ﴿ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾[الكهف: ٢]:

من أهم حِكم إنزال القرآن الإنذار، فلا تُلغ هذا الفصل من قاموسك بحجة سهاحة الإسلام وعدم التشدد.

الله وصف الله القرآن بقوله: ﴿ قَيِّكًا ﴾ أي مستقيًّا لا ميل فيه ولا زيغ، وكل من حمله بحق سيكون مستقياً، لا ميل فيه ولا زيخ.









الجزء الخامس عشر كالمراكب المحالي الم

كاد الحَمُّ أن يقتل نبينا لأجل هدايتنا، وبعضنا لا يزال غير مهموم بأمر هدايته!

﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ ﴿[الكهف: ٧]:

كلُّ ما في الكون هو مجرد زينة غرضها الاختبار والابتلاء، وكلم ازادت الزينة ازدادت صعوبة الاختبار، ونجاحك الحقيقي ألا تصرفك الزينة الفائية عن الآخرة الباقية.

ا ﴿ لِنَالُوهُمْ أَيْهُمْ أَصْلُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧]:

لم يقل: (أكثر) لأن العبرة بالأحسن لا الأكثر!

الذي قبله، فمن راقب أعماله بغرض التقويم والتحسين، وُفِّق للخير كله.

ا جعل من دعواتك اليومية: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلا أنت».

﴾ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرِّزًا ﴾[الكهف: ٨]:

كل ما في هذه الحياة من جمال وطيب أحوال فهو إلى زوال، إما بالقيامة الصغرى بالموت، أو القيامة الكبري.

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴾

[الكهف: ٩]: ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا. قال مجاهد: «قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك».

} ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ ﴾[الكهف: ١٠]:

ضيق الكهف أحب إليهم من سعة القصور وفاخر الدور إن كانت ستنال من ـ دينهم وطاعة لربُّم.

﴿ رَبُّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِينَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا ﴾[الكهف: ١٠]:

الدعاء من أعظم أسباب النجاة من الفتن، وتأمل دعاء أصحاب الكهف، ثم



الجزء الحاس عشري المراكب

الله ﴿ رَبُّنَا عَالِمَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾ [الكهف: ١٠]:

واستجاب الله لهم و آتاهم رحمه ، فوصلتهم بلا تأخير على العنوان الجديد. داخيل الكهف: ﴿فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، ﴾.

سورة الكهف ع

🕎 ﴿ وَزِدْنَّهُمْ هُدِّي ﴾ [الكهف: ١٣]:

ابدأ أول خطوة في طريق الهداية، وسيأخذ الله بيدك، وسينعم عليك بالمزيد، فالحركة بركة، والبركة زيادة، ولا أحلى ولا أعظم من زيادة الكريم الوهاب.

📆 ﴿ وَرَبِّطْمًا عَلَىٰ قُلُودِهِمْ ﴾ [الكهف: ١٤]:

تَد يُخونك قلبك أثناء سيرك، فتتعثر في طريق الحق، وقد يتسرب نور الإيهان من قلبك فيظلم، وما لم يربط الله على قلبك برباط التثبيت، فلا أمل لك في الثبات.

الا تغتر كثيرًا بصلاح قليك، في أشمّي القلب قلبًا إلا من تقلُّيه، واجعل خوفك من الزلل أعظم حافز لك على الأخذ بأسباب الثبات.

الربط على القلوب تصوير لقوة الإيمان، وكأن الله أودع الإيمان في قلوبهم وربط عليه برباط محكم قلا سبيل لخروجه منها أو تزلزله.

﴿ وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [الكهف: ١٦]:

مفارقة الأبدان لأماكن المعصية لون من الإنكار، وراحة لقلوب الأبرار، وصيانة لها من التعلق بالأوزار.

﴿ فَأُوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١٦]:

سبحان من جعل السعادة في كهف، والشقاء في قصر ..سعادتك من داخلك لا من خارجك! ﴿ وَكُلْبُهُم بُسِطٌ دِرَاعَيْهِ ﴾ [الكهف: ١٨]:

كلبٌ حرّس الصالحين وليس منهم، فخَلَد الله ذكره في كتابه، والرسالة: سِر مع الصالحين وإن لم تكن منهم: (هم القوم لا يشقى جليسهم).

قال القشيري: الكلب خطامع أحبّانه خطوات، فإلى يوم القيامة يقول الصبيان بل يقول الحق الحق سيحانه: ﴿وَكُلُبُهُ مِ بَسِطٌ ذِراعَيْهِ ﴾، فهل ترى أن مسلمًا يصحب أولياء الله من وقت شبابه إلى وقت مشيبه، يردُّه الله يوم القيامة خائبًا؟! إنه لا يفعل ذلك.

الجزء الخامس عشري المجري الجرمة الكهف محمد المجاهد الحامس عشري المجروة الكهف

#### ﴿ وَكُلُّهُ مُ مِنْسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾[الكهف: ١٨]:

الوصيد هو الباب. قال ابن كثير: "وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب كما ورّد في الصحيح».

# ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف: ١٨]:

قال ابن القيم: «الغفلة نوم القلب، ولهذا تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحس نيامًا في الواقع».

### ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف: ١٨]:

اذا كنتَ مع الله، فستشملك رعايته في كل لحظة حتى في تقلبك أثناء تومك.

### ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾[الكهف: ١٩]:

في الحديث: "استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود" صحيح الجامع رقم: ٩٤٣.

#### اً ﴿ أَنُّهُمْ آزَكُ طَعَامًا ﴾[الكهف: ١٩]:

قال ابن عباس: أحلُّ ذبيحة، وكانوا يذبحون للطواغيت أو يذبحون الخنازير.

المطارَدون ومهدَّدون بالقتل، ومع هذا (أحرص) على (أزكس) طعام أي أكثره حلالًا، وليس أي طعام حلال.. ما أجمل أن تقتدي بهؤلاء!

# ا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ ﴾[الكهف: ٢٠]:

لا تتعجب: هناك في هذا العالم المتحضّر من يرغب في قتلك وتمزيقك بأبشع طريقة، فقط لأنك مسلم.

التيجة ظهور أهل الكفر على أهل الإسلام إما القتل أو الردة، وهو ما حدث ويحدث وسيحدث في كل زمان.

# ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنَثُهُ زَايِعُهُ مُ كَلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلِّبُهُمْ ﴾

[الكهف: ٢٢]: لا تهتم كثيرًا بالشكليات، وركَّز على جوهر الموضوع وأصله.



# م الجزء الخامس عشريج العربي المجاه الكهف على مدد

### الله ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائِي إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا \* إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾

[الكهف: ٢٣-٢]: قال القرطبي: "عاتب الله نبيه على قول و للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غدًا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلك، فاحتبس الوحى عنه خسة عشر يومًا حتى شق ذلك عليه، وأرجف الكفار به، فنزلت عليه هذه السورة مفرّجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدًا كذا وكذا، إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله».

#### إ ﴿ وَأَذْكُر رُبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤]:

أي: لا تقولين سيأفعل غيدًا شيئًا إلا مع قوليك (إن شياء الله)، وإذا نسيت ذكر المشيئة، ثم تذكرتها، فقلها عند تذكرك واستدرك.

الله عنا ما يعينك على التذكر. كان ابن تيمية يقول كما يحدُّث عنه أحد تلامذته: "إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل على، فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر، وينحلّ إشكال ما أشكل».

### الكهف: ٢٦]: ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعْ ﴾ [الكهف: ٢٦]:

هذا تعجب من سعة علم الله ومدحّ لقدرته، فكأنه قال: ما أبصر الله وأسمَعَه!

قال قتادة: لا أحد أبصر من الله و لا أسمع!! فلا تقلق والله يرعاك ويسمعك ويراك.

#### ﴾ ﴿ وَأَصِيرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم ﴾ [الكهف: ٢٨]:

صُحِبة الصالحين تحتاج إلى صبر، ولا بد من عدم مفارقتهم ولو للحظة:﴿ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾، فالالتفات لغير الصالحين قد يودي بصلاحك.

#### ﴾ ﴿ أُغْفَلْنَا قُلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٨]:

أعظم علاج للغفلة: ذكر الله، لكنه ليس أي ذكر، إنها ذكر القلب؛ لأن الغفلة مصدرها القلب، وليس من الحكمة أن تعالج القنوات وتترك العين وأصل الداء.

#### ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٨]:

قال أبو حامد الغزالي: «الفاسق المُصِرُّ على الفسق، فلا فائدة في صحبته؛ لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لَا يُخاف الله لا تُؤْمَنُ غائلتُه، ولا يوثّنق بصداقته، بل يتغيّر بتغيّر الأغراض».



















# 

ضيَّق الظالمون على المؤمنين في الدنيا، وحاصروهم في أرزاقهم وأوطانهم، وأحاطوهم بسرادقات الإيداء والعناء، فعاملهم الله بالمشل، وضيَّق عليهم في الآخرة، وأحاطهم بسرادقات النار.

### الكهف: ٣١]: ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ [الكهف: ٣١]:

من يحليهم بالأساور؟ أهي الحور العين؟ أم الملائكة؟ أم الولدان المخلدون؟ أم هو الله جل جلاله؟ أطلِق لها خيالك!

# الله ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَى رَقِي لَأَحِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾

[الكهف: ٣٦]: قال السعدي: «فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب».

#### ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ [الكهف: 13]:

(خَرِّ ثُوَّابًا) لأن غير الله يثيب على العمل بمثله، ولكن الله يثيب عليه بعشرة أمثاله إلى سبعاتة ضعف إلى أضعاف كثيرة، (وَخَيِّرٌ عُقِبًا) جلَّ جلاله؛ لأن من تولاه الله فاز في الدنيا والآخرة.

#### إِنَّهُ الْمَالُ وَٱلْمِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٤٦]:

كلمة (زينة ) أي: ليست من ضرورات الحياة، بل مجرد شكل وزخرف؛ فالمؤمن يعيش سعيدًا راضيًا بها قسم الله له حتى لو كان بلا مال ولا ولد؛ بينها يشقى بعضهم بهاله أو ولده.

# ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ حَيْرً عِندَ رَبِّكَ ثُواْبًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦]:

لأن المال والبنون لن يدخلا القبر معك، ولن يمنعا عنك العذاب، ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات.



# الجزء الخامس عشريج المحالي الم

#### ﴿ وَٱلْبَنِقِينَ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾ [الكهف: ٤٦]:

معنى هذا أن ما قبلها لم يكُن من الباقيات بل زائل بزوال الدنيا، ووصف الباقيات لا يستحقه إلا ما ينفع في الآخرة.



قال عبد الله بن معود عن الصدقة: "من استطاع منكم أن يضع كنزه حيث لا يأكله السوس، ولا يناله السَّرَق فليفعل".

#### ﴿ وَيَقُولُونَ يَوَيِلُنْنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾[الكهف: ٤٩]:

ويلنا من هذا الويل! قال التابعيُّ عون بن عبد الله: "ضجَّ والله القوم من الصَّغار قبل الكبار!».



والموبق هو المهلك، أي أن الله جعل بين المشركين ومن اتخذوهم شركاء تواصلًا في الدنيا كان سبب هلاكهم في الآخرة، وذكر الإمام الرازي أن بعض المشركين اتخذوا من عيسى عليه السلام والملائكة آلهة، فدعوهم يوم القيامة فلم يستجيبوا لهم، شم حيل بينهم وبين عيسى والملائكة، وأدخِل عيسى الجنة، وصارت الملائكة إلى حيث أراد الله من دار الكرامة، شم حصل بين أولئك الكفار وبين الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق، وهو واد في جهنم.

# اللَّهُ ﴿ وَرَهُ اللَّهُ مَرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا ﴾[الكهف: ٥٣]:

تُعرض عليهم النار ليرواما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، فيكون في ذلك عذاب نفسي معجّل بالهم والرعب، قبل العذاب الحسي في النار. قال رسول الله عنه اليؤتى بجهنم تقاديوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك»

# ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنَنَّ أَكَثَّرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾[الكهف: ١٥]:

لا يجوز التعلل بالقدر لتبرير ذنب أو القعود عن طاعة، وفي الصحيح أن النبي الله على: يا رسول الله .. إنها





أنفسنا بيدالله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، قال: فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك ولم يرجع إلى شيئًا، ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُونَسَانُ الْكِنسَانُ الْكِنسَانُ الْكِنسَانُ الْكِنسَانُ الْكِنسَانُ الله بَدَلًا ﴾.



في النفس رغبة جامعة في الجدال والخصام، لذا فقاوِمها بهذا الحديث: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحِقًّا " صحيح الجامع رقم: ١٤٦٤.

قال مهدي بن ميمون: سمعت محمدًا -يعني ابن سيرين- وماراه رجل في شيء-فقال محمد: «إني أعلم ما تريد؛ وأنا أعلم بالمراء منك؛ ولكني لا أماريك».

# وَيَلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوِعِدًا ﴾ [الكهف: ٥٩]: مسألة وقت!!

﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٥٩]:

أصدر القرار، وأخفى موعد التنفيذا!

وَيَلَكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُم لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٥٩]: في مسند أحمد والترمذي: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" صحيح الجامع رقم: ١٤١٢

إِنَّا غَدَّاءَنَا ﴾ [الكهف: ٦٢]:

فيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من طعامه، وأكلها سويًا؛ لأن هذا ظاهر قوله: ﴿ وَالِنَا غَدَآء نَا ﴾ بصيغة الجمع، مما يدل على أنها أكلا جميعًا.

﴾ ﴿ لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]:

قال القرطبي: «وفي هذا دليل على جواز الإخبار بها يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا، ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط».

#### ﴾ ﴿ ءَالنِّنَاةُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾[الكهف: ٦٥]:

قدّم الرحمة على العلم، فلو لا رحمتنا به ما علِم شيئًا.

إلى المراد أن كل علم لا تصحبه الرحمة بالخلق فهو عين الجهل.

#### 

سبب قلة الصبر هو قلة العلم، ولو زاد علم العبد بحكمة الرب ولطفه به لصبر. مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع تلميذه. حيث التمس له العُلْر مقدَّما إن اعترض عليه.

#### الله الله المُعْرِقَ أَهْلُهَا ﴾[الكهف: ٧١]:

كم خُرقت لنا في بحر الحياة سفن، فنجانا الرحمن بها من شر أكبر وضرر أعظم! ولم نعرف ذلك إلا بعد حين.

فيه إشارة إلى أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر، ولا تتحمل الصبر عليه، فموسى مع أنه وعد الرجل الصالح بالصبر على ما يراه منه، إلا أنه لم يصبر على المنكر حين رآه.

w قال القاسمي: «ولم يقل (لتغرقنا) فنسى نفسه واشتغل بغيره، في الحالة التي كل أحد فيها يقول (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد. وتلك حالة الغرق، فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم».

#### الكهف: ٧١] ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾[الكهف: ٧١]،

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴾[الكهف: ٧٤]: في خرق السفينة استعمل كلمة ﴿ إِمْرًا ﴾، وهو الأمر العجب، وفي قتل الغلام استعمل شيئا ﴿ تُكُرًّا ﴾، والذي لا يستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل أو الدين، لأن خرق السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي هلك.

#### ۗ ﴿ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ ﴾[الكهف:٧٤]:

قال رسول الله عليه: «رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العَجَب» صحيح الجامع رقم: ٢٥٠١ .. الصبر مفتاح باب العلم، ومن أسباب مزيده.







الجزء السادس عشر من سورة الكهف الآية ٧٥ إلى سورة طه الآية ١٣٥ عدد الفوائد ١٠٧



لم يقُل: فأبوا أن يطعموهما، بل قال: ﴿ فَأَبُواْ أَن يُصَيِفُوهُمَا ﴾، وفرْق بين الإطعام والضيافة، فقد أبى القوم الضيافة، وهي تعني كل ما يمكن أنْ يُقدَّم للضيف ولو كان مجرد الاستقبال والإيواء، وهذا يدل على شدة بخلهم ولؤم طباعهم

﴾ ﴿ فَأَبُواْ أَن يُضِيقُوهُمَا ﴾ [الكهف:٧٧]:

أبى القوم ضيافة نبي ووليَّ، فلا تبتئس إن لم يعرف الناس قدرك، ويكفيك معرفة الله لك، وصدق القائل:

فإنْ رُدِدتَ فيا في الرد منقصةٌ عليك، قدرُدَّ موسى قبل والخضر

﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا ﴾ [الكهف: ٨٠]:

قال قتادة: «قد فرح به أبواه حين وُلِد، وحزنا عليه حين قُتِل، ولو بقي كان فيه هلاكها، فليرض امر وُ يقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيها يكره خير له من قضائه فيها يحب».

﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: ٨١]:

حقِّق صفات الابن الصالح:

﴿ زَكُوٰةً ﴾: صلاحا وطهارة واستقامة.

﴿رُحُمًّا ﴾: رحمة بوالديه.

﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ﴾[الكهف:٨١]:

الفقد قد يفتح بابًا أروع من أبواب العطاء!





الله المسادس عشريج السادس عشريج المسادس المسادس

# ﴾ ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾ ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا ۚ أَشُدُهُمَا ﴾، ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ ﴾:

كل ما يجري حولك هو تنفيذٌ لإرادة الله، والواجب عليك أن تتعرف على حكمته في أقداره، ورحمته في أفعاله.

#### الكهف: ٨٢]: ﴿ وَكُانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾[الكهف: ٨٢]:

قال عمر بن عبد العزيز: «ما من مؤمن يموتُ إلاَّ حفظه الله في عقبه وعقب عقبه (قولاده وأحفاده) ».



علم قال سعيد بن المسيب: "يا بني .. إني لأزيد في صلاتي من أجلك، رجاءَ أن المنطقة في المنطقة المنطقة المنطقة أخفَ طفيك»، وتبلا الآية: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾.. اجعل لصلاتك اليوم نيات عديدة!



حين أتكاسل عن الطاعة أثذكر أبنائي ومصائب الدنيا، وأتأسل: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾، وكيف أن صلاحه كان سبب حفظ كنزهم وتأمين مستقبلهم، فأرحمهم وأجتهد.

#### إلى ﴿ وَيَسْتَلُونُكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِينِ ﴾[الكهف: ٨٣]:

قال البقاعي: الكائت قصة موسى مع الخضر مشتملة على الرحلات من أجل العلم، وكانت قصة ذي القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد في سبيل الله، ولما كان العلم أساس الجهاد تقدمت قصة موسى والخضر على قصة ذي القرنين».

#### الكهف: ٩٥]: ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ [الكهف: ٩٥]:

ما بسطه الله لي من النعم والمال خيرٌ من مالكم الذي تعرضون عليَّ، قوفّروا أموالكم.







## الله ﴿ فَأَعِينُونِي فِقُومَ ﴾ [الكهف: ٩٥]:

المصلح لا ينوب عن الأمة في الإصلاح، لكن يقودها ويتقدمها.



تلاحم القائد مع الجنود، ومشاركته لهم من أسباب بث الحماسة في صفوفهم وتقديمهم أفضل ما لديهم.



للم يكن موقفه أن يدافع عنهم، بل أن يعلِّمهم كيف يدافعون عن أنفسهم، ويورِّثهم أسباب القوة ليستعملوها إن غاب عنهم.



الكهف: ٩٥]: ﴿ تَجْعَلُ بِيِّنَا وَيُبْنَكُمْ سَتًا ﴾ [الكهف: ٩٤]. ﴿ أَجْعَلْ بِيْنَكُرُ وَبِينَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف: ٩٥]:

الردم أكبر من السدوأوثق، فلمروءته وكرمه وعدهم بأكثر مما طلبوه، ووقَّ بوعده.



#### إِنَّ ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي ﴾ [الكهف: ٩٨]:

نسب ذو القرنين هذا العمل العظيم الذي قام به إلى رحمة الله، فلم يأخذه غرور وعُجْب، بل تبرأ من حوله وقوته، ونسب الفضل كلَّه لله.



## ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَامَ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف:١٠١]:

قال ابن القيم: "وهذا يتضمن معنيين.

- أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله، وأدلة توحيده،
   وعجائب قدرته.
  - والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره، والاهتداء به».



#### ﴿ لَا يَبِغُونَ عَنَّهَا حِولًا ﴾ [الكهف:١٠٨]:

ساكن شغة سكنية يتمنى التحول إلى (فيلا)، فإذا عَلَكها تمنى (قصرًا)، فإذا عَلَكها عنى (قصرًا)، فإذا عَلَى شعة سكنية يتمنى الماساكنو الجنة فهؤلاء ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾.



## ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُبغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾[الكهف:١٠٨]:

طبيعة الإنسان أنه ملول، فهاذا يفعل مع الخلود؟! اطمئن فالجنة محصّنة ضد الملل والسأم والرعبة في التغيير أو التطلع إليه.



الله السادس عشري المراب السادس عشري المراب المرابع ال

وغم التفاوت العظيم في درجات الجنة حتى تصل إلى مائة درجة، لكن لا أحد التمنى غير منزلته. في صحيح مسلم: «آخر من يدخل الجنة رجلٌ... »، إلى أن قال على لسان هذا الرجل: «لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخريسن».

## ] ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ ـ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ : أَحَدُا ﴾

[الكهف: ١١٠]: عن مجاهد يقول: قال رجل: يا رسول الله .. أرأيت الرجل يتصدق بالصدقة، يلتمس بها وجه الله، ويحب أن يُقال له خيرًا، قال: فنزلت هذه الآية. ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ وَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُتُرِكُ بِعِبَادِةٍ رَبِهِ الْحَدَا ﴾.

أ قال الفضيل بن عياض: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبَل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنّة، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ فَنَكَانَ يَرَجُواْ لِقَاآءَ رَبِيهِ، فَلْيَعْمَلُ ﴾.

#### سورة مريم

## ﴾ ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ، زَكَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢]:

كلها زادت عبودية العبد تدفقت رحمات الرب.

#### إِذْ نَادَى رَبُّهُ، نِلَآءً خَفِيًّا ﴾[مريم: ٣]:

قيه فضل الدعاء الخفي، وأنه أفضل من الدعاء الجهري، وهذا عام في جميع العبادات، كالقراءة والصدقة والقيام، في كان سرًّا فهو أفضل، إلا إذا كان في الاعلان مصلحة.

] قال ابن القيم: «وكم من صاحب قلب وحال مع الله تعالى قد تحدث بها، وأخبر بها، فسلبه إياها الأغيار، ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى، وألا يطلع عليه أحد».





أي أنك عوَّدتني إجابتك. قال القرطبي: «وهذه وسيلة حسنة، أن يتشفع إليه بنعمه، ويستدر فضله بفضله، يروى أن حاتم لقيه رجل فسأله، فقال له حاتم: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول (أي العام السابق)، فقال: مرحبًا بمن تشفَّع إلينا بنا».

لا يشقى مع الدعاء أحد! ولا يجتمع دعاءٌ مع شقاء.

قال سفيان بن عيينة: «سعِدتُ بدعائك وإن لَم تعطني! ».

و ﴿ هُوَ عَلَىٰ هَيِّن ﴾ [مريم: ٩]:

لا يموت أمل في قلبٍ وعي هذه الآية.

عند دعائك لا تطلب على قدر حاجتك، بل على قدر من تدعوه.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُوا ﴾ [مريم: ١١]:

مُنِعَ من الكلام، فدعا إلى الله بالإشارة! يا لها من هِمَم!

الله ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ ﴾[مريم: ١٤]:

قال وهب بن منبِّه: «إنَّ البرَّ بالوالدين يزيد في العمر».

اللهِ ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَرِخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ [مريم: ٢٣]:

ما معنى ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾؟! قال ابن عباس: أي ألجأها.

إِلَيْ اللَّهُ مَنْ عَبُّ مَنْكُ هَلَاكًا ﴾ [مريم: ٢٣]:

عَنت الموت، ثم أصبحت بعد ذلك أم (نبي)، فرُبَّ محبوب في مكروه، ومنحة في قلب محنة.

﴿ وَهُ زِي ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّحْلَةِ شُنَقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا حَنِيًّا ﴾[مريم: ٢٥]:

لا تحقِر جهدًا مهما قلِّ، فالمهم أن تبذل ما تستطيع، لأن الله يحبر قصور العبد لا

تقصيره.



#### ﴿ يَتَأْخُتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]:

قال ابن كثير: «أي يا شبيهة هارون في العبادة». انظر من تشبه اليوم، فسوف تُحشّر معه غدّا!

### إلى عَبْدُ أُللِّهِ ﴾ [مريم: ٣٠]:

قال الشنقيطي: «إن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجو للنصاري عن دعواهم أنه الله أو ابنُه أو إلهٌ معه».

#### الله ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي ﴾[مريم: ٣٢]:

هل أنت بارٌّ بوالدتك؟! قال ابن عباس رضي الله عنها: "إني لا أعلم عملًا أقرب إلى الله عز وجل من برِّ الوالدة».

## إِنَّ ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٣]:

أصعب ثلاثة أيام! قال سفيان بن عيينة: «أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم، ويوم يعث فيرى نفسه في محشر عظيم».

## ا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرِّحْدِنِ ﴾ [مريم: ٤٥]:

تعريف قرآني للحب! الحُبُّ أن تخاف على من تُحِب من عذاب الله، أن يستوجبه بتفريط في واجب أو وقوع في ذنب.

### اً ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾[مريم: ٤٧]:

من الحفاوة وهي الرأفة والرحمة والتكريم، وإن من أسباب إجابة الدعاء حُسُنَ الظن بالله عن طريق استشعار قلبك لهذه الحفاوة الربانية.

## 🕎 ﴿ قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيًّا إِنَّهُ كَاتَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَرِلُكُمْ ﴾

[مريسم: ٤٧،٤٨]: أقسى (عقوبـة) -إن جـاز التعبـير - مـن الابـن لأبيـه ولـو كان كافـرًا محاربًا- هـو الدعـاء لـه (وليس عليـه) واعتزالـه.

## الله المُعَمَّا المُعَرِّفَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبَ ﴿ [مريم: ٤٩]:

من توك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، ومن خيرٌ من لبيين مُّرسلين؟

المن المنافس على المنافس على المنافس ا

#### ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ إِلَاصَالُوفِ ﴾[مريم: ٥٥]:

إذا أردت أن تفوز بنفس الثناء، فكرِّر نفس الفعل مع أهلك! ونادهم مع كل أذان: قوموا إلى الصلاة!

## ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُواْ الصَّلَوة ﴾[مريم: ٥٩]:

قال ابن تيمية: «قيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها، فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا».

## ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ٦٢]:

ليس في الجنة ليلٌ ولا نهار، لكن المقصود مقدار البُكْرة ومقدار العشي من أيام ا الدنيا، أو وقت الغَداء ووقت العَشاء.

## ﴿ وَمَانَنَانُزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ [مريم: ٦٤]:

#### lasting !

سبب نزولها أن رسول الله على قال لجيريل: «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟»، هنزلت: ﴿ وَمَانَـٰنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾.

#### اً ﴿ وَأَصْطَبِرُ لِعِبُدَتِهِ ١٠ ]:

زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني: يصبر ثم يزيد فوق الصبر بالاصطبار، فالاصطبار للأشياء التي تتطلب استمرارًا ومداومة وقوة؛ لأن الهمم قد تتأقل عن أداء النوافل مع مرور الأيام.

## ﴿ ثُمَّ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّي شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَيْنِ عِيْيًّا ﴾ [مريم: ٦٩]:

الجزاء من جنس العمل! من كان قائدًا إلى الضلالة والإفساد اليوم، فهو قائد نفس الجمع إلى النار غدًا ..

## ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٧١]:

كان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه في حجر امرأته، فبكي، فبكت امرأته، قال: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ ﴿ مَا يَبِكِيكَ؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكرت قول الله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ ﴾ فلا أدري أنجو منها، أم لا؟



## 

التقوى سبب النجاة من كرب النار، ومن باب أَوْلي النجاة من كُرَب الدنيا.

### ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدًى ﴾[مريم: ٧٦]:

قال أبو الحسن المزيِّن: «الذُّنْبُ بَعْدَ الذَّنْبِ عقوبة الذُّنْب، والحسنة بعد الحسنة والحسنة بعد الحسنة مواب الحسنة».

قال ابن القيم: «فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضًا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرًّا، فتضاعف الربح، وتزايدت الحسنات».

## الله عَدَا ﴾ [مريم: ٨٤]: ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِم عَلَم عَدًّا ﴾ [مريم: ٨٤]:

فقط . . راقِب كيف ستكون نهاية الظالم!

#### إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم: ٨٤]:

قرأ المأمون هذه السورة، فمرَّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء، فأشار برأسه إلى ابن الساك أن يعظه، فقال: "إذا كانت الأنفاس بالعدد، ولم يكن لها مدد، فها أسرع ما تنفد!».

كان ابن عياس- رضى الله عنها- إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: «آخر العدد خروج نفسك. آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك».

## إلى حَهَنَّمَ وَرُدًا ﴾ [مريم: ٨٦]:

قال السعدي: "يُساقون إلى جهنم وِردًا، أي: عطاشًا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سَوِقُهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم، في حال ظمئهم ونصَبِهم».

## اللهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَنَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا \* أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًّا ﴾ [مريم: ٩٠،٩١]:

الجهادات أعقل من بعض البشر! قال ابن عباس: "إن الشَّرك فزعت منه السهاوات والأرض والجبال وجميع الخلائق، إلا الثقلين".















## إ ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٥]:

في الحديث: "ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه قلا يرى إلا ما قدّم، وينظر أشأم منه قلا يرى إلا ما قدّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة».

صورة طه

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمَّ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾

[مريم: ٩٦]: قال ابن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم .. ما أكثر من يلقاني فيدعولي بالخير ما أعرفهم، وما صنعت إليهم خيرا قط! قال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من عملك، ولكن انظر الذي ذلك من قِبَلِه فاشكره، وقرأ: ﴿إِنَّ

## سورة طه

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُّ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ .

## آ ﴿طه ﴾ [طه: ١]:

من معاني كلمة (طه) ما ذكره القرطبي أن بعض العرب درّ جَتْ على مناداة من تحب بكلمة طه، ودرجت بعض القبائل كذلك على مناداة الرجل العظيم المحترم بالكلمة نفسها طه، وكأن الله (في ضوء هذين المعنيين) ينادي رسوله الكريم محمدا على بأحب نداء وألطفه.

## ﴾ ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه: ٢]:

الشقاء والقرآن لا يجتمعان.

## 🕎 ﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ [طه: ١٣]:

قال سفيان بن عيينة: «أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه».



### الله ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْعُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٧]:

ما فائدة هذا السؤال والله يعلم كل شيء؟

أجاب الرازي: " أن من أراد أن يُظهر من الشيء الحقير شيئًا شريفًا، فإنه يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم: هذا ما هو؟ فيقولون: هذا هو الشيء الفلاني، ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول لهم: خذا منه كذا وكذا، فالله تعالى لما أراد أن يظهر من العصا تلك الآيات الشريفة كانقلابها حية، وكضربه البحر حتى انفلق، وفي الحجر حتى انفجر منه الماء، عرضه أولًا على موسى، فكأنيه قال له: يا موسى .. هل تعرف حقيقة هذا الذي بيدك، وأنه خشبة لا تضر ولا تنفع، ثم إنه قلبه ثعبانًا عظيمًا، فيكون بهذا الطريق قد نبَّه العقول على كمال قدرته ونهاية عظمته من حيث إنه أظهر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده".

سورة طه

#### (اشدُدْ بِهِ عَأْزُرِي ﴿ [طه: ٣١]:

آزر الله موسى بأخيه هارون، وأعان عمر بن عبد العزيز بابنه عبد الملك وغلامه مزاحم، وأمد صلاح الدين بالقاضي الفاضل.. حتى أتقى الأتقياء بحاجة لصحبة!

### ﴾ هَنُونَ أَخِي \* ٱشْدُدْ بِهِ = أَزْدِي ﴾ [طه: ٣٠، ٣١]:

موسى وهو من أولي العزم من الرسل احتاج صاحبًا يعينه، فكيف بك؟ هل لك صاحب يعينك؟!

## ﴿ كَنْ نُسَيِّمَكُ كُثِيرًا \* وَنَذُكُرُكُ كُثِيرًا ﴾ [طه: ٣٣، ٣٣]:

هذه أسمى مقاصد الأخوة، وعلامات الحب في الله، أن تعين أخاك على طاعة الله وذكره.

#### 

المحبة رزق رباني، وليس بحاجة لسبب، فموسى الطفل الرضيع لم يصدر منه ما يوجب المحبة، ومع ذلك أحبه كل من رآه. قال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه.















## ] ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ ﴾ [طه: ١٠]:

القاتل مغموم لا يفارقه غمُّه حتى يموت!

## ﴿ وَلَا لَيْمَا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٢٤]:

لاتترك الذكر في أي حال، وأحوج ما تكون إلى الذكر في مواجهة الشدائد، وعند مقابلة ما تخاف.

## و فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّتِنَا ﴾ [طه: 28]:

قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: «هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟!».

## الله ﴿ فَفُولًا لَهُ ، قَوْلًا لَّيَّنَّا لَعَلَّهُ ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤]:

دخل رجل من الزهاد على هارون الرشيد يومًا، فقال: يا هارون، اتق الله على المنه و الله على الله و اله و الله و الله



أعظم ما يطرد الخوف من قلبك استشعار معية الله ومعونته.

## 

إعلان خيبة المفتري منشور على صفحات القرآن!

## ] ﴿ إِنَّمَا لَقُضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ٧٧]:

لم يمضِ على إيهانهم سوى دقائق، ومع ذلك عرفوا حقيقة الدنيا، وحقارتها بجوار نعيم الآخرة.

## إ ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴾ [طه: ٧٤]:

حياة أهل النار: لا مع الأموات فيستر يحون، ولا مع الأحياء فيسعدون!





#### 

قال ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره».

سورة طه

## ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَلَيْسَ ﴾ [طه: ٨٨]:

لما رأى بنو إسرائيل العجل الذي صنعه لهم السامري قالوا: هذا إله وإله موسى فاعبدوه، فإن موسى نسي إلهه هنا، وذهب يبحث عنه في مكان آخر! وهذا دليل فجور اليهود وبلادة فهمهم وسوء أدبهم مع رجم ونبيهم، فلم يكتفوا بعبادة العجل، بل زعموا أن نبيهم كان يعبده، وأنه قد نسي مكانه، فذهب للبحث عنه!

## إِنَّ ﴿ يَنَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنَنُ فَأَنِّيعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٠]:

قال الرازي:

«واعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه؛ لأنه زجرهم عن الباطل- أولًا- بقوله: ﴿ يَكَفُّومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ، ﴾

ثم دعاهم إلى معرفة الله- ثانيًا- بقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْنَنُ ﴾

ثم دعاهم- ثالثًا- إلى معرفة النبوة بقوله: ﴿فَٱلْبِعُونِي ﴾

ثم دعاهم- رابعًا- إلى الشرائع بقوله: ﴿ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾.

وهذا هو الترتيب الجيد؛ لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطه الأذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى هي الأصل، ثم النبوة، ثم الشريعة، فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه».

#### الله ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُ ﴾ [طه: ٩٤]:

عدل هارون عن ندائه بـ (يا أخي) إلى ﴿ يَبَنَوْمُ ﴾؛ لأن ذِكر الأم فيه تذكير بأواصر الأخوة ، وهذا من شأنه أن يهدئ من غضب موسى.















المجاهد بالإلجازة السادس عثم يجمد المحالي المح

#### ﴾ ﴿ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيْوَةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ ﴾ [طه: ٩٧]:

الجزاء من جنس العمل، فكما أن السامري مسَّ ما لا يحل له من أثر الرسول جبريل عليه السلام، فقد عوقب بأن لا يَمس أحدًا من الناس و لا يمسه أحد، وكما أراد بالعجل الذي صنعه أن يجمع الناس حوله، فعاقبه الله بعكس مقصوده، قلا يتواصل معه أحد.

## ا ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾[طه: ١٠٤]:

أي يقول أعلمهم بالأمور: إن لبثتم في الدنيا إلا يومًا.. ما أحقر الدنيا وأقصرها!

## وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْمَكْتُومِ ﴾[طه: ١١١]:

والعاني هو الأسير، والعناء هو الذُّلُّ، وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة، وآثار الذل أول ما تظهر فيها، وهو تمثيلٌ لحال المجرمين يوم القيامة.

## إِنَّ ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَّمًا ﴾ [طه: ١١٢]:

الفرق بين الظلم والهضم: أن الظلم يكون بمنع الحق كله، أما الهضم فهو منع بعض الحق، والآية بشَّرت المؤمنين أن الله سيوقيهم أجورهم يوم القيامة دون أدنى نقص، فالتنكير في قوله ﴿ طُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ للتقليل.

### } ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [طه: ١١٣]:

كرَّرنا ونوَّعنا ألوان الوعيد، وهذا من رحمة الله بعباده، ليزجرهم عن التهادي في العصيان، وفيه ردُّعلى من يجتنب من الدعاة خطاب الترهيب والوعيد.

قال السعدي: «أي: نوَّعْناها أنواعًا كثيرة، تارة بذكر أسهائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة، وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب، وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة، وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب».





#### الله ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ ﴾ [طه: ١١٤]:

تمهل في قراءتك، وعلى رسلك، فلربها تجد في طيات حروفه رسالة ربانية خاصة بك، تشفى صدرك، وتمحو قلقك.

كان على القي عليه جبريل عليه السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة خوفًا أن يصعد عليه السلام ولم يحفظه صلى الله عليه وسلم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك؛ إذ ربها يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها، ونزل عليه أيضًا ﴿لاَ مُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ ﴾ [القيامة: ١٦].

#### الله عِلْمًا ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]:

من شرف العلم أن النبي على ما أُمِر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم، وكان على العلم، وكان على العلم، وكان على اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما.

كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: «اللهم زدني إيهانًا ويقينًا».

## ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا نَضْحَىٰ ﴾

[طه: ١١٨، ١١٩]: لم قابل الجوع بالعري، والظمأ بالضحى؟! قال ابن القيم: «لأن الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر، فها متناسبان في المعنى، وكذلك الظمأ مع الضحى؛ لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن، والضحى موجب لحرارة الظاهر، فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا».

#### إِ ﴿ وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوكَ ﴾ [طه: ١٢١]:

تركُ المأمورِ أشدُّ خطرًا مِن فعل المحظور؛ وفعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، وذنبُ آدم عليه السلام كان بفعل المحظور، فكان عاقبته أن اجتباه ربُّه، فتابَ عليه وهدكى، وذنبُ إبليس كان بتركِ المأمور، فكان عاقبتُه ما ذكر اللهُ سبحانه من معاقبته.

## ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْعَى ﴾ [طه:١٢٣]:

قال ابن عباس: "فضمِن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة".



## ﴾ ﴿ فَإِنَّ لَهُ، مَعِيثَةً ضَنكًا ﴾[طه: ١٢٤]:

قال الإمام ابن كثير: "أي في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والحدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعشة».

سورة طه



النسيان في الآية هو الترك، أي تُترَك في العذاب وكأنك منسيٌّ.

﴾ ﴿ وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِا ﴾ [طه: ١٣٠]:

أرشد الله نبيه إلى ما يشرح صدره، ويجلو همَّه، ويفرِّج كوبه.



ارتباط (التسبيح) و (الرضا) ارتباط وثيق، فالتسبيح سائر اليوم من أسباب الرضا النفسي، ويؤكّده قول الله في آخر سورة الحجر: ﴿ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَعُولُونَ \* فَسَيّح بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾، ولم يسقَ إلا أن تجرّب ١٢

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ = أَزُونَجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ١٣١]:
تشبيه الحياة الدنيا بالزهرة إشارة إلى قصر الدنيا ، فكم تعيش الزهرة قبل أن
تذبل وتموت؟!

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ الزُّوكِ مَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيُوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾[طه: ١٣١]:

مدُّ النظر هو تطويله فلا يكاد صاحبه يرده استحسانًا للمنظور إليه، وإعجابًا به، وعَنيًا أن يكون له، فلا تمد نظرك لنعيم الدنيا، وانظر إلى ما زادك الله في الدين.

كان عروة بن الزبير إذا رأى شيئًا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله، وهو يقرأ الآية: ﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيُكَ . ﴿ ، ثم ينادي بالصلاة: الصلاة يرحمكم الله، ويصلى.

## ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيَنَتِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ = أَزْوَنَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴿

سورة طه

[طه: ١٣١]: قال ابن رجب:

" بجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل، وتُعظَّم عنده نعمة الله عز وجل الأغنياء توجب نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه، ومجالسة الأغنياء توجب السخط بالرزق، ومدَّ العين إلى زينتهم وما هم فيه، وقد نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْدُنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ الله عز وجل نبيه من ذلك فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْدُنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ الْوَرْجَا مِنهُمْ رَهْرَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### الله ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١]:

قال القشيري: «القليل من الحلال- وفيه رضاء الرحمن- خير من الكثير من الحرام والحطام، ومعه سخطه، ويُقال: قليلٌ يُشهِدكُ ربَّكَ حيرٌ من كثير يُنسيك ربَّكَ.

سين: لم قال رزق ربك مع أن الرزق كله رزق الله؟! جيم: إضافة الرزق لله إضافة تشريف، وإلا فالرزق كله من الله، لكن رزق الكافرين والفاسقين لما صاحبه غضب الله ومخالفة أمره، جُعِل كالمنكور انتسابه إلى الله، وجُعِل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران والعصيان.

#### إِلَّ ﴿ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢]:

كان عمر بن الخطاب الله يصلى من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة، الصلاة، ويتلو هذه الآية: ﴿ وَأَمُرُ اَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطِيرُ عَلَيْهَا ﴾.

### ∰ ﴿ لَا نَتَعَلُّكَ رِزْقًا ﴾ [طه: ١٣٢]:

قال ابن جزي: «أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرَّغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك، وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة (فقر) قال: قوموا فصلوا.. بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية».





#### سورة الأنبياء



احذر .. الموت يقترب والغفلة كما هي.

## ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ ﴾[الأنبياء: ٢]:

أتاك الذِّكر دون أن تتعب في الوصول إليه، وصلك وأنت متكئ على سريرك، أو مستريح على اربكتك، مع أنه الذي ينبغي أن يؤتى، وتُقطّع إليه المسافات، فأي تدليل هذا ؟وأي عناية؟!

## ﴿ مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ [الأنبياء:٦]:

طلبوا منك آية كونية كالتي جاء بها الأنبياء الذين سبقوك، ولما لم يؤمن بها -أقوامهم أهلكناهم، ولو أعطيناك نفس الآيات ولم يؤمنوا بها لأهلكناهم كها -أهلكنا السابقين؛ لذا كان من رحمتنا أن نمنع عنهم ما طلبوه، وإلا هلكوا.

#### ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦]:

أي أن الكافرين من أمتك- يا محمد- لن يؤمنوا بالخوارق التي طلبوها متى جاءتهم؛ لأنهم لا يقلون عتوًا وعنادًا عن من سبقهم، فأهلكهم الله.

## (لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنَّا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾[الأنبياء:١٠]:

أي شرفكم وعزكم، يعلمنا الله أن العز الحقيقي بالقرآن والإيان لا بالأموال والتطاول في البنيان والعمران.

بقدر عنايتك بالقرآن تزداد عزًّا وشرفًا عند الله وعند الناس.





## المنابع عشر مج الجزء السابع عشر مج المجزء الأنبياء مج المجاهد الأنبياء مج المجاهد الأنبياء مج المجاهد الأنبياء مج

إِنَّ ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَيْقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُدُ فَإِذًا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء ١٨]:

الحق قذيفة تمزَّق الباطل وتُجهِز عليه، بشرط أن يكون الحق حقَّا كاملًا، والباطل باطلًا كاملًا.

إلى الباطل يحمل بذور فنائه! قال الآلوسي: "وفي (إذا) الفجائية، والجملة الاسمية: هُو زَاهِقٌ ﴾ من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى، فكأنه زاهق من الأصل».

﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِهَ ۗ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَنَا فَسُبَحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]: ﴿ إِلَّا ﴾ هنا صفة بمعنى غير، وليست إلا الاستثنائية كما يتبادر إلى الذهن.

إِنَّ ﴿ أُوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْإِزْضَ كَانَنَا رَبَّقًا فَفَنَقَنَاهُمَا ﴾

[الأنبياء: ٣٠]: الفتق هو الفصل بين الشَّيئين، والرَّثق: عكس الفَثق وهو الالتئام، فإن قيل: لم يرَ الكافرون الساوات والأض حين كانتا رتْقًا؟ فالجواب: أن القرآن - وهو المعجزة الخالدة - قام إخباره بذلك مقام المرئيّ المشاهد، وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي التي قررت مسألة لم تكن معروفة يومئذٍ.

إِلَّ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤]:

قال القرطبي: «نزلت حين قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون، وذلك أن المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون: شاعر نتربص به ريب المنون، ولعله يموت كيا مات شاعر بني فلان، فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء قبلك يا محمد، وتولى الله دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك».

﴿ أَفَإِينَ مِتَ فَهُمُ لَلْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤]:

للإنكار والنفي، ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال:

غنى أناس أن أموت، وإن أمَّتْ فتلك سبيلٌ لستٌ فيها بأوحَدِ فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى تهيَّأ لأخرى مثلها، وكأن قد

## ﴿ وَنَبُلُوكُمُ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾[الأنبياء: ٣٥]:

قال سيد قطب: «إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، فكثيرون يصمدون أمام الابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير.

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، وقليلون هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة.

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان، فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل. وقليلون هم الذين يصبرون على الثراء ومغرياته وما يثيره من أطباع.

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، وقليلون هم الذين يصبرون على الدعة، ولا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال».

البلاء ليس بالضرورة أن يكون شرًا، فالبلاء امتحان، فإن نجحت فيه كان خيرًا، وإن لم تنجح كان شرًا، ولما نجح إبراهيم في الامتحان كافأه الله بالإمامة فقال: ﴿ وَإِذِ ابْسَلِي إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَكْهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَّاماً ﴾ [البقرة: ١٣٤].

## ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾[الأنبياء:٣٧]:

لما ذكر الله المستهزئين برسوله وقع في نفوس الصحابة سرعة انتقام الله من المستهزئين، فأخبرهم بسئته في الإمهال، وأنه سيريهم آيات انتقامه وعلامات اقتداره على من خالف أمره وعصاه.

## ﴿ قُلْ مَنْ يَكَلُونُكُمْ مِالِّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّغْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِيهِم

ذكر الله هو الذي يحفظك، ومن أعرض عن الذكر فقد نزع حماية الله عنه.



## المرة الأنياء عمر يج المرة الأنياء مج المراة الأنياء مج المج

## الله عَمْ اللَّهُ مِن أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَتَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾[الأنبياء: ٤٤]:

أَ أخرج مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله على: «إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لي منها».

## وَلَا يَسَمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾[الأنبياء: ٤٥]:

قال قتادة: «إن الكافر قد صُمَّ عن كتاب الله لا يسمعه، ولا ينتفع به، ولا يعقله، كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان».

## ﴾ ﴿ وَلَهِن مَّسَّنَّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

[الأنبياء: ٤٦]: هذا أَلَمُ نفحة، فكيف بألم من غُمِسَ في النار غمسًا؟!

#### ] ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء:٤٧]:

قال القرطبي: «يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانًا توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة.

## وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد، يوزن بكل ميزان منها المناهدة على ميزان منها المناهدة على المناهدة المناهد

## ا ﴿ قُلْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرَدًا وَسَلَلَمًا عَلَى ٓ إِبْرَهِي مَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]:

عناية الله حين تطال عبدًا! قال كعب: «ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه».

الله أتى جبريل - عليه السلام - إلى إبراهيم، فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: الله أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم!!

الله الله علاء: «وكن أيُّها الأَخْ إبراهيميًّا إذْ زُجَّ به في المنجنيق، فتعرَّض له جبريل فقال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي، فبلى.

فانظر كيف رفع همَّته عن الخلق، ووجَّهها إلى الملك الحق، فلم يستغث بجبريل، ولا احتال على السؤال، بل رأى رَبَّهُ تعالى أقربَ إليه من جبريل ومن سؤاله، فلذلك سَلَّمَهُ من نمرودَ ونكاله، وأنعم عليه بنواله وأفضاله».





## ﴿ ﴾ ﴿ الجرء السابع عشر ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ النَّبِياء ﴾ ﴿ وَالأنبياء ﴾ ﴿ إِنَّ النَّبِياء ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا

## الله ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَنَقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء: ٧٧]:

قال القرطبي: «أي زيادة، لأنه دعا في إسحاق، وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة، أي زيادة على ما سأل»، فاصدق مع الله في الطلب، وسيعطيك فوق ما تمنيت.

#### ﴾ وَدَاوُرُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَعْكُمُانِ فِي ٱلْحُرْثِ ﴾ [الأنبياء:٧٨]:

ذكر المفسِّرون رجلين دخلاعلى داود، أحدهما صاحب زرع، والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع لداود: إن غنم هذا قد نفشت في حرثي، فلم تُبقِ منه شيئًا، فحكم داود لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافها لزرعه، شيئًا، فحكم داود لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافها لزرعه، ثم التقيا بسليان على أبيه فقال له: يا نبي الله، إن القضاء غير ما قضيت، ادفع الغنم إلى صاحب الزرع ليتفع بها، وادفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليها حتى يعود كما كان، ثم يعيد كل منها إلى صاحبه ما تحت يده، فيأخذ صاحب الزرع زرعه، وصاحب الغنم غنمه، فقال داود: القضاء ما قضيت يا سليان.

#### ] ﴿ فَفَهَمْنُكُهَا سُلَيْمُنَنَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩]:

هـ و صاحب الحكم الأنسب في هـ ذه القضية؛ لأن داود اتجه في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث، وهـ ذا عـ دل فحسب.

أ أما حكم سليمان فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير، وهذا هو العدل الإيجابي في صورته الهادفة البانية.

الله هو سبب كل خير! كان بعض الصالحين يدعو: يا مُعلِّم إبراهيم علَّمني، ويا مفهِّم سليان فهِّمني.

## الأنبياء: ٨٠]:

مرَّ النبي ﷺ على أبي موسى الأشعري، وهو يتلو القرآن من الليل، فوقف واستمع إليه وقال: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود»، وفي رواية: «أما إنِّي لو عَلِمتْ بِمَكانِك لَجَرُّتُهُ لك تحبيرًا».



والتحبير: التحسين والتزيين، وفي هــذا جــواز تحسين الصــوت وتجويــد التــلاوة الأجــل انتفــاع الســامعين.

قال صاحب الكشاف: "فإن قلتَ: لم قدَّم الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب، وأدل على القدرة، وأدخل في الإعجاز؛ لأنها جماد، والطير حيوان، إلا أنه غير ناطق، رُوِيَ أنه كان يمر بالجبال مسبحًا وهي تجاوبه، وقيل: كانت تسير معه حيث سار".

### 💹 ﴿ مَسَّنِيَ ٱلصُّبُّرُ ﴾[الأنبياء: ٨٣]:

تعلم أدب الطلب وفن الخطاب، وكأنه قال لربه: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي.

نسب النضر والمرض للمجهول تأدبًا مع الله، ولما أراد الخير نسبه إلى رحمة الله: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾

## ا ﴿ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]:

قال صاحب الكشاف: «ألطف أيوب في السؤال، حيث ذكر نفسه بها يوجب الرحمة، وذكر ربه بغاية الرحمة، ولم يصرح بالمطلوب. ويحكى أن عجوزًا تعرضت لسليهان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين، مشت جرذان – أى فئران – بيتي على العصى!! فقال لها: ألطفت في السؤال، لا جرم لأجعلنها تثب وثب الفهود، وملاً بيتها حبَّا».

قال ابن القيم: «جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته وهو فقره، ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه، وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيا مع هذه المعرفة كشف الله ضره».

#### 🌁 ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٤]:

لم خص العابدين بالذكر؟! قال ابن كثير: «وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء أنها فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بها يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك».



الله القرطبي: "ابتليناه ليعظم ثوابه غدًا، ﴿ وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ أي وتذكيرا للعباد، لأنهم إذا ذكروا بـلاء أيـوب وصبره عليـه ومحتنـه لــه -وهــو أفضـل أهــل زمانه- وطَّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيهًا لحم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر».



📶 وخص- سبحانه- العابديـن بالذكـرى؛ لأنهـم أكثـر النـاس بـلاء وامتحاتًـا. ففـي الحديث الشريف: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل».



﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلطُّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء ٨٧]: قال النبي على: «ألا أخبركم بشيء إذا نول برجل منكم كرب أو يلاء من أمر الدنيا دعا به ففرِّج عنه؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ا صحيح الجامع رقم: ٢٦٠٥.



#### الله فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]:

في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ومع هذا: ﴿ فَأَسْتَجَيَّنَا لَذُ ﴾



## ﴿ وَكُذَلِكَ نُصْحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨]:

ليست ليونس وحده، بـل لـكل مؤمـن دعـا بدعـاء يونـس، وافتقـر افتقـار يونـس، ليس الدعاء كلامًا باللسان بل حالا بالجنان.



﴿ لَا ٓ إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّيْلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]: صحَّ عن حذيفة -رضي الله عنه- موقوفًا عليه: "يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه

إلا من دعا دعاء الغريق".



جاءت هذه الآية بعد ذكر دعاء الأنبياء واستجابة الله لهم، إرشادا لنا إلى طريق إجابة الدعاء الذي سلكوه: المسارعة إلى الخيرات، مع الدعاء وخشوع القلب.



المنابع عشر يج المورة الأنبياء علم المحالية المح

الله عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾[الأنبياء: ٩٥]:

الكل سيرجع إلى الله تعالى ليجازيه بما يستحق يوم القيامة، وقد نفت الآية عن الأذهان ما قد يتبادر من أن هلاك الكافرين بالعذاب في الدنيا، قد ينجيهم من عقاب مم القيامة.

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]:

قال السعدي: «والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب، بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد عذابهم».

إلى ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]:

وفي إلقاء أصنامهم معهم في النار مع أنها لا تعقل، زيادة في حسرتهم وتبكيتهم؛ حيث رأوا بأعينهم مصير ما كانوا يتوهمون من وراثه المنفعة، فهو عذاب نفسي مع العذاب البدني الحسي.

﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠٠]:

أي وهم في جهنم لا يسمعون ما يريحهم، وإنها يسمعون ما فيه توبيخهم وعذابهم، فحتى السماع في النار لون من ألوان العذاب!

] ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]:

وفي المقابل. لا كدر للمؤمن في الجنة ولو بأدنى صوت، فالجنة انتهاء الألم وانتهاء الخزن وانتهاء الهم وانتهاء كل ما ينال من راحتك.

﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَ ﴾ [الأنبياء:١٠٣]:

المؤمنون غدًا في أمان وبلا أحزان! قال ابن عباس: الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث، وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار، وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النارعلى أهلها، وذُيِحَ الموت بين الجنة والنار.

عله تنمحي كلمة الحزن من قاموس أهل الجنة ابتداء من يوم القيامة ووصولًا إلى وحياة الأبد في الجنة.

## الله ﴿ وَلَنْلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِ إِكَةً ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]:

هذا حفل استقبال ملائكي يليق بأهل الجنة، جاري الإعداد له من الآن!

## ﴿ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَّ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴾

[الأنبياء ١٠٤]: عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله عَلَيْ خطيبًا بموعظة، فقال: «يا أبها الناس. إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلًا، ﴿كُمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقٍ نَعْيِدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَلَعِلِينَ ﴾.

## ﴿ وَلَقَدْ كَنَبْنَ إِنِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِيَ الشَّرِاعُونِ فَ النَّرِيمُ اللهِ عَبَادِيَ الضَّالِحُونِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]:

وعدٌّ إلى لا يتخلف، لكن المهم ألا تتخلف أنت عن ركب الصالحين.

### الأنبياء:١٠٧]: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَنْلَمِينَ ﴾[الأنبياء:١٠٧]:

قال: القت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله».

#### القيم: القيم:

«عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته.

أما أتباعه: فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة.

وأما أعداؤه المحاربون له: فالذين عُجّل قتلهم وموتهم خير لهم لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة.

وأما المعاهدون له: فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته.

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الايمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم.

وأما الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل \_ الارض، فاصاب كل العالمين النفع برسالته».



#### سورة الحج

سورة الحج

اً ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ اتَّعُوا رَبِّكُمْ إِنَ زَلْزَلَهُ ٱلسَّاعَةِ شَى مُعَظِيدٌ ﴾ [الحج: ١]:

بدأت سورة الحج بذكريوم القيامة؛ لأن الحج هو أشبه مشاهد الدنيا بيوم الحشر. ﴿ يَوْمَ تَـرُونَهَا تَذْهِلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج: ٢]:

قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: لم قيل مُرْضِعَةٍ دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع: التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل: مرضعة؛ ليدل على أن ذلك الحول إذا فوجئت به هذه، وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة عن إرضاعها».

إِلَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْعِ ﴾ [الحج: ٣]:

هناك ارتباط عكسي بين العلم والجدال، كلما قلَّ (العلم) زاد (الجدال).

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ، يُضِلُهُ وَيَهْ لِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٤]: سئل الحسين بن الفضل: إنك تُخرِج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله: (أعان ظالمًا سلط عليه)؟ فقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ، عد يُضِلُّهُ وَهَ لِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

ا ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الحج: ٩]:

ثانيَ من الثّني بمعنى اللّيّ، والميلَ عن الاستقامة، والعطف- بكسر العين- الجانب، وهذا التعبير كناية عن غروره وصلفه مع جهله.

﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ... خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ [الحج: ١١]:

حرف: أي على حال واحدة، فإذا تغيَّرت ترك ما كان عليه من عيادة ربه.

الله عَلَىٰ حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١]:

قال ابن جزي: «نزلت في قوم من الأعراب، كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: عدادين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به، وارتدعن الإسلام!.



## ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقَرَّبُ مِن نَّفَعِهِ } [الحج: ١٢]:

قال ابن القيم: «إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمَّله ممن تعلق به وصل".

سورة الحج



قال ابن جزي: "فيها إشكالان: الأول كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرَّها أقرب من نفعها، فنفي الضرَّ ثم أثبته، فالجواب: أن الضر المنفي أولًا يرادبه ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئًا، والضر الثاني: يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره».



## ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَعْسُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَا يَغِيظُ ﴿ [الحج: ١٥]:

المعنى: إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة، فمن كان يظن من أعداثه أن الله لا يفعل، فليستفرغ جهده في إزالة غيظه، بأن يفعل فعل من بلغ به الغيظ منتهاه، حتى مد حبلًا إلى سماء بيته فشنق به نفسه، فلينظر إن فعل ذلك هل يذهب غيظ قلبه؟ كلا، فإن ما فعله بنفسه من الاختناق والغيظ، لن ـ يغير شيئًا من نصر الله تعالى لنبيه، فليمت بغيظه وكمده.



## ا ﴿ وَالشَّنْسُ وَالْفَكُو وَالنَّجُومُ ﴾ [الحج: ١٨]:

لم ذكر هذه الثلاثة؟! قال ابن كثير: «إنها ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون الله، فبيَّن أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة».



## ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ﴾[الحج: ١٨]:

كل هــذه الجــادات والحيوانـات بـلا اسـتثناء تـــجد لله، وهــي بـلا عقــل، فكيــف لعاقل أن يُسلَب عقله، فلا يسجد لمن خلقه؟! ولذا وُصف هؤلاء أنهم أضل من الأنعام.



#### المخرة السابع عشر عجم المحالات سورةالحج

## [الحج: ١٩]:

قال الألوسي: "وكأنه شبَّه إعداد النار المحيطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جثثهم، ففي الكلام استعارة تمثيلية تهكمية، وليس هناك تقطيع ثياب ولا ثياب حقيقة، وكأن جمع الثياب للإيذان بتراكم النار المحيطة بهم، وكون بعضها فوق بعض، وعبّر بالماضي ﴿ قُطِّعَتْ ﴾؛ لأن الإعداد قد وقع».

## إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فرأها الفضيل بن عياض فبكي، وقال: "والله ما طمعوا في الخروج، وإن الأيدي لموثوقة، والأرجل لقيدة، وكلم رفعهم لهيبها يصيرون في أعلاها، فردَّدهم الزبانية بمقامع من حديد إلى أسفلها".

## ﴾ ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢]:

جواب لقول محذوف تقديره: (وقيل لهم) على لسان خزنة النار: ذوقوا العذاب الحارق لأبدانكم.

## 🚾 ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣]:

لبس الحرير في الجنة له شرط! قال رسول الله علي المن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» صحيح الجامع رقم: ٦٥٢٥.

## إِنَّ ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْهِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيرِ ﴾ [الحج: ٢٥]:

تفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة، وهو قول ابن مسعود وعكرمة. سئل ابن عمر وكان منزله في الحِلُّ ومسجده في الحرم: لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل في الحرم أفضل، والخطيئة فيه أعظم.

## الله ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُولَكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: ٢٧]:

رجالًا أي على أقدامهم، بمعنى مشاة، وليس المراد الذكور.



















## الله ﴿ لِيَسْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾[الحج: ٢٨]:

جاء لفظ "منافع" بصيغة التنكير، للتعميم والتعظيم والتكثير، أي منافع عظيمة شاملة لأمور الدين والدنيا، فمن مظاهر منافعهم الدينية: غفران ذنوبهم، وإجابة دعائهم، ورضا الله عنهم.

ومن مظاهر منافعهم الدنيوية: اجتماعهم في هذا المكان الطاهر، وتعارفهم وتعاونهم وتعاونهم عن طريق البيع والشراء.

#### 

والأمر هذا للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيًا عنه شرعًا؛ لقوله على الني نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث، فكلوا وادخروا»، وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون عن الأكل منها، أو للحث على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منها.

## الله ﴿ وَلَيَظُوُّوا إِلَّهُ مِنْ الْمَرْسِينِ ﴾ [الحج: ٢٩]:

قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة: «سُمِّي عتيقًا لأن الله اعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط».

## الحج: ٣٠]:

لم يعطف قول الزور على الرجس، بل أعاد النهي: ﴿وَأَجْتَ نِبُواْ قُولُكَ ٱلزُّورِ ﴾ لزيد العناية والتحذير من قول الزور.

## إِنَّ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَا بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ [الحج: ٣٢]:

ومن شعائر الله: المصحف، فلا تضعه على الأرض، ولا خلف ظهرك، ولا تضع فوقه كتابًا، ولا تضع فيه ورقة مهمة، فليس هناك ما هو أهم منه،

## الله الله الله المُنتَ عَمِلُهُمَّا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾[الحج: ٣٣]:

المعنى: أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق، فقوله: ﴿ يَحِلُها ﴾ مأخوذ من تحلل المحرم من إحرامه.



الجن المنابع عشر يج المنابع عشر

#### إلى ﴿ وَيَشِيرِ ٱلْمُخْيِدِينَ ﴾[الحج: ٣٤]:

قال ابن عاشور: "وقد أتبع صفة المخبتين بأربع صفات وهي: وجل القلوب عند ذكر الله، والصبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق، وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع، فليس المقصود من جمّع تلك الصفات؛ لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه، وإنها المقصود من لم يُخِلَّ بواحدة منها عند إمكانها".

سورة الحج

## ﴿ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوْآفَ ﴾[الحج: ٣٦]:

أي: قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن استعدادًا للذبح! أي: إذا ما هيأتم هذه الإبل للذبح، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها،

#### إلى ﴿ فَإِذَا وَجَبُّتْ جُنُوبُهَا ﴾[الحج: ٣٦]:

ليس الوجوب الذي بمعنى الإلزام؛ بل المعنى: سقطت جنوبها بعد نحرها أي الإبل.

### إِ ﴿ وَأَلْمُعِمُوا الْقَالِعَ ﴾ [الحج: ١٣٦]:

وهو الفقير المتعفِّف الذي لا يُعلَم حاله، فمن مهامِّ الاتقياء في الحياة البحث عن الفقراء.

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحج: ٣٨]:

الله معك بقدر إيمانك، فإيمانك صمام أمانك.

عندما يدافع الله عنك، ما مصير من يعاديك؟!

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَثَّى ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِ عِلَا لِحِ: ١٥٧:

قال الآلوسي: «ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيها يقرؤه على أوليائه، ليجادلوه بالباطل، وهذا كقولهم عند سهاع قراءة الرسول على: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اللَّيْتَةُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَمُ مَا ذَبِحِهِ اللهُ. وكقولهم عند سهاع قراءته؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾: إن عيسى قد عبد من دون الله، وكذلك الملائكة قد غُيدوا مَن دون الله».





















## إِنَّ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾

[الحج: ٥٣]: الحكمة من إلقاء الشيطان لهذه الشبهات هو امتحان الناس.



## ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَيَّهُ ٱللَّهُ ﴾

[الحج: 17]:

سبب النزول! قال مقاتل: نزلت هذه الآية في قوم من مشركي مكة. لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المُحرَّم: فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام، فاحملوا عليهم، فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا القتال، فحملوا عليهم، فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين، وحصل في أنفس المسلمين شيء من القتال في الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية.



الحج : ١٦٨] ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحج: ٦٨]:

قال القرطبي: «في هذه الآية أدب حسن، علَّمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتًا ومراء، ألا يجاب، ولا يُناظر، ويُدفَع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه عليه.

الله عَمْلُقُواْ ذُبِهَا بِأَوْلِوِ أَجْتَمَعُواْ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٧٣]:

في الحديث القدسي كما في البخاري ومسلم: "ومن أظلم ممن ذهب بخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حية، أو ليخلقوا شعيرة". المجر الجزء السابع عشر يجد المولال المجر سورة الحج على المحالية

## الله ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـ \* ﴿ الحج: ٧٣]:

قال القرطبي: أو خص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته، وضعفه، ولاستقذاره، وكثرته، فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره، لا يقدر من عبدوه من دون الله- تعالى- على خلق مثله، ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، وأربابًا مطاعين، وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان ».

#### ₩ ﴿وَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج:٧٨]:

الجهاد هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو، ولا يجب أن يخلو منه مسلم، وهو على ثلاثة وجوه: مجاهدة المنافقين بالحجة والبيان، ومجاهدة النفس والشيطان.

قال الحسن البصري: "إن الرجل ليجاهد في الله حق جهاده وَمَّا ضرب بِسيف.

ويعني بها جهاد الحجة والبيان.

## ا ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا ﴾ [الحج:٧٨]:

فهم الكثيرون خطأ أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمانا المسلمين، والصحيح أن الله هو سمانا المسلمين من قبل نزول هذا القرآن في ملل الأنبياء المتقدمين والكتب السابقة: الزبور والتوراة والإنجيل، وسمانا كذلك مسلمين في هذا القرآن.

## ₩ ﴿ هُوَ أَجْتَبُكُمْ ﴾ [الحج: ٧٨]:

اصطفانا نحن أمة محمد، فكنا خير الأمم، ونبينا خير الأنبياء، وديننا أتم الأديان وآخرها، وفي مقابل هذا التشريف كان التكليف، والتكليف هو دعوة الناس وأن نكون شهداء عليهم.

## ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]:

هذه الآية أصل قاعدة فقهية مهمة وهي: (المشقة تجلب التبسير).

رحم الله الإمام القرطبي حين قال: «رفع الحرج إنها هو لمن استقام على منهاج المشرع، وأما السُّرَاق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين».



## الجزء الثامن عشر

المجالين المؤمنون ع

من سورة المؤمنون الآية ١ إلى سورة الفرقان الآية ٢٠ عدد الفوائد ١٠٣



# ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغِوِ مُعْرِضُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغِوِ مُعْرِضُونَ \* [المؤمنون:٢-٤]:

أدرج الله الإعراض عن اللغو بين ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة، وهذا دليل على أهمية الإعراض عن اللغو.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]:

قال ابن الجوزي: "وفي المراد باللغو هنا خسة أقوال: أحدها: الشِّرك، والثاني: الباطل، والثالث: المعاصي، والرابع: الكذب، والخامس: الشتم والأذى، واللغو: كل لعب ولهو، وكل معصية فهي مطَّرَحة مُلغاة، فالمعنى شغلهم الجِدُّ فيها أمرهم الله به عن اللغو».

ومن اللغو: تكلم الرجل في ما لا يعنيه، ومنه الخوض في ذكر أخبار الفجار والفجار والفجور، ومنه التوسع في الحديث لغير حاجة.

### اللَّهُ ﴿ .... فَمَنِ ٱبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَٰلِكَ ﴾ [المؤمنون: ٧]:

ذكرها الله بعد ذكر الزوجة وملك اليمين لتشمل هذه الآية كل صور الانحرافات الأخلاقية والشهوانية.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨]:

قال القرطبي: «والأمانة والعهد يجمع كلّ ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه، قولًا وفعلاً ،، وهذا يشمل معاملة الخالق ومعاملة الخلق، وحق الله وحقوق العباد. ﴿ ﴾ ﴿ الجزء الثامن عشر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ م

## الله عَنْ اللَّهُ عَنِي الْخُلُقِ غَلِهِ إِنَّ اللَّهُ مِنُونَ : ١٧]:

ما كنا غافلين عن القيام بمصالحكم وحفظكم ولو مقدار لحظة، وإلا سقطت السماء عليكم فأهلكتكم، أو انقطع الهواء عنكم فاختنقتم، فما أشمل هذه العناية الإلهية التي تحفظ الكون من الزَّوال أو الاختلال.

### الله منون: ١٨]: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَىٰ لَقَادِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨]:

هل شكرتَ نعمة الماء! قال الزنخشري: «فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء، ويقيدوها بالشكر الدائم، ويخافوا نفارها، إذا لم تشكر».

## إِنَّ اللَّهُ مَنْ لِينَ اللَّهُ مُنَزَّلًا مُبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ [المؤمنون: ٢٩]:

قال القرطبي: "فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. روي عن علي- رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجدقال: اللهم أنزلني منزلًا مباركا وأنت خير المنزلين".

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّيكَتِ ﴾[المؤمنون: ١٥]:

قدواتنا هم الأنبياء، وهم أساتذة الأجيال في مدرسة أكل الحلال.

## ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

[المؤمنون: ١٥]: قال رسول الله على المساب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بها آمر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِن ٱلطّلِينَتِ وَإِن الله أمر المؤمنين بها آمر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُ كُلُوا مِن ٱلطّلِينَتِ وَاعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ وَامْنُوا صَلِحًا إِنَّ بِمِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ وَامْنُوا صَلْحَالُوا مِن طَيْبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، شم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمديديه إلى السهاء .. يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك».

#### ا ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ١٥]:

قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى عباده المرسلين بالأكل من الحلال، والقيام بالصالح من الأعيال، فدلً هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح».

المرة المؤمنون المحمد بچ الجزء الثامن عشر کچ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَيَنِينَ \* نُمَّارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

[المؤمنون:٥٥-٥٦]:كل نعمة تباعد عن ربك ليست خيرًا، بل هي شر! الخير هو ما قرَّبك من الله.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً ﴾ [المؤمنون: ٢٠]

قال الحسن: "كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله».

} قال الحسن: «لقد أدركنا أقوامًا كانوا من حسناتهم أن تُردَّ عليهم أشفق منكم -على سيئاتكم أن تعذَّبوا عليها".

## ا ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]:

قال القشيري: "يُخلِصون في الطاعات من غير إلمام بتقصير، أو تعريج في أوطان الكسل، أو جنوح إلى الاسترواح بالرُّخص، ثم يخافون كأنهم ألوا بالفواحش، ويلاحظون أحوالهم بعين الأستصغار، والاستحقار، ويخافون بغتات التقدير، وقضايا السخط».

## ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ \* أُولَئِيكَ يُسَنِّرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾

[المؤمنون: ٦٠-٦١]: هناك ارتباط وثيق بين الخوف والمسارعة إلى الخيرات، فالخوف سوط دافع إلى كثرة العمل.

### ﴾ أَمْ لَوْ يَعْرِفُواْ رَسُولُكُمْ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٩]:

قال ابن عباس: األيس قد عرفوا محمدًا ﷺ صغيرًا وكبيرًا، وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود، وهذا على سبيل التوبيخ لهم».

إشارة إلى أن الناس تستنكر دعوة الغريب ومن لا يعرفونه، وأن هذا أمرٌ فطري، مما يستدعي من كل داعية أن يزيل الحواجز بينه وبين الناس قبل دعوتهم.

## اللهِ ﴿ بَلَّ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٠]:

قال ابن عاشور: "وإنها أسنِدت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافًا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق، ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم، واستبقاء على حرمة أنفسهم». ما أجمل إنصاف القرآن! المجزء النامن عشر مج ﴿ ﴿ إِلَيْ مِنْ الْمُومُونَ مِنْ الْمُومُونَ مِنْ ﴿ إِلَّهِ مِنْ الْمُومُونَ مُ

### ﴿ وَهُوَ عَجِيدُ وَلَا يُجَكَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]:

يُؤَمِّن الله مَنْ شاء من عباده، ولا يستطيع أحد أن يؤمِّن مَنْ أَخافَه الله.. أمانك بيد الله وحده!

﴿ مَا أَتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلِيهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَنَّهِ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَنَّهِ بِمَاخَلَقَ ﴾

[المؤمنون: ٩١]: مناقشة عقلية وبرهان منطقي، فلو كان هناك إلهان في هذا الكون لتنازعا واختلفا، واضطرب الكون.

الله منون: ٩٦]: ﴿ آدْفَعُ بِأَلَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾[المؤمنون: ٩٦]:

قال ابن عباس: «الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة».

قال ابن القيم: «كان بعض أصحاب ابن تيمية يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم.

وجئت يومّنا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه، وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم، وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه!».

و المؤمنون: ١٩٦: فَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ المؤمنون: ١٩٦:

فن التفويض لله والتوكل! قال ابن عاشور: «والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه، وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره.

﴿ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱخْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦]:

قال ابن عقيل: "ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر، فليس بمنافق لكنه يستصلح ألا تسمع إلى قول سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِذَا اللَّهِ ى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كُأَنَّهُ وَلِي تَحِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤].

و استناء الدود، و استهالة، و دفع عداوة، و إطفاء لنيران الحقائد، و استناء الود، و إصلاح العقائد، فهذا طب المودات و اكتساب الرجال».



 قال أنس بن مالك: «يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه، فيقول له: إن كنت كاذبًا، فإني أسأل الله أن يغفر لك، وإن كنت صادقًا فإني أسأل الله أن يغفر لي».

## اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

قال القرطبي: «ودلَّت الآية على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء الله أم من أعداء الله، ولولا ذلك لما سأل الرجعة».

## ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَجٍ لِهِ وَلَا يَتَسَاَّءَلُونَ ﴾

[المؤمنون: ١٠١]: قال وجل لزهير بن نعيم: ممن أنت؟ قال: من المسلمين. قال: أسألك عن النسب. قـال:﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنْسَابَ يَبْنَهُمْ يَوْمَبِـذِ ولا ستساءلون

## اللهِ مَن تَقُلَتُ مَوَرَيْنُهُ، فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢]:

قىال ابىن عبياس: «أي من رجحت حسناته على سيئاته ولـو بواحدة». بعـض الناس سيدخل النار بسبب نقصان حسنة!

## ﴿ فَأَغَذَنْنُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾

[المؤمنون: ١١٠]: صفة متكررة في القرآن لأهل النار، فالويل للمستهزئ بالدين وأهله!

## إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبُرُوا ﴾ [المؤمنون: ١١١]:

لم يقبل بما صلوا أو صاموا أو أنفقوا؛ لأن الصبر عبادة تؤديها متألَّما، وغيره من العبادت تؤديها متلذذًا.

## ﴿ قَالَ كُمْ لِيثَتُّمْ فِي ٱلأَرْضِ عَكَدَ سِينِينَ \* قَالُواْ لِيثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾

[المؤمنون: ١١٢، ١١٣، ٢١١]: سُنلوا عن السنين فأجابوا بالأيام! لأن فنزع يـوم ﷺ القيامة أطار عقولهم، وأراهم عشرات السنين أقبل من ينوم في جنوار الخلود. عيم



#### سورة النور

## و النور: ١]: ﴿ مُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ [النور: ١]:

كتب عمر الله أهل الكوفة: «علَّموا نساءكم سورة النور»؛ لأن مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وصون العرض..

#### النور: ١]: ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ [النور: ١]:

قرضنا ما فيها من الأحكام، وشدَّدها ابن كثير وأبو عمر ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ لكثرة فرائضها أو المفروض عليهم، أو للمبالغة في إيجابها.

#### النور: ٢]: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا ﴾ [النور: ٢]:

بدأ الله سورة النور بذكر عقوبة الزنى، فمن زنى محى الله نور الإيمان من وجهه وقلبه وعمله، فيسير متخبِّطًا في ظلمات الذنب.

## إِلَّهُ الزَّالِيَةُ وَٱلزَّالِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَجِدِ مِنْهُمَا مِأْتُهُ جَلَّدُةٍ ﴾ [النور: ٢]:

بدأ بالمرأة لأنها الداعي الأول إلى جريمة الزنا، فلو تعففت لتعفف الرجل، ولو ضعفت واجترأت لتجرَّأ، بعكس السرقة التي فيها ذكر الرجل أولاً (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ..) إذ الرجل مكلَّف بالإنفاق والحصول على المال.

## النور: ٢]: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٢]:

ليس في إقامة الحدود شدة أو غلظة، بل فيها الخير الكثير لأنها تردع من تسوِّل له نفسه بالعدوان، ففي الحديث: «حدُّيقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين يومًا».

## النور: ٢]: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]:

مشاهدة تنقيذ أحكام الله مقصود شرعي يجدِث آثر الردع في قلوب من شاهده.

## إِلَّا اللَّهِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾

[النور: ٣]: هذا يهاثل المثل القائل: (الطيور على أشكالها تقع).

الجزء الثامن عشر على الجزء الثامن عشر على

#### إ ﴿ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[النور: ٢١]:

طلب مرتد ابن أبي مرتد من النبي عَلَيْ أن ينزوج امرأة اسمها عناق، فهو ما يزال يجبها، وهي بغي كان يأتيها في الجاهلية ، وما زالت على فجورها وجاهليتها، فنزلت هذه الآية.

سورة التور

#### ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ أَمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَّةً ﴾[النور: ٤]:

عاقب الله من قذف محصنة بشلاث عقوبات: حسية ومعنوية ودينية، فالحسية جلد ثمانين جلدة، والمعنوية: عدم قبول شهادته ليكون في المجتمع كالمنبوذ، والدينية: وصف الله له بالقسق، وسر تغليظ عقوبة القذف: حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء.

## ﴿ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [النور: ١١]:

حزنك أو فرحك، وتشاؤمك أو تفاؤلك هو قرارك الشخصي واختيارك المبدئي.

إقال الزنخشري: "ومعنى كونه خيرًا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء ومحنة ظاهرة، وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية، كل واحدة منها مستقلة، بما هو تعظيم لشأن رسول الله على وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلّم في ذلك، أو سمع به فلم تمجّه أذناه، وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها».

## ] ﴿ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيرًا ﴾[النور: ١٢]:

بقدر إيانك يكون حسن ظنك في المؤمنين!

روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه: ألا ترين ما يقال؟ فقالت له: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوءا؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. قال: نعم.

#### ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُۥ بِٱلسِّينَةِكُرُ ﴾ [النور: ١٥]:

وقت الإشاعات والتربص يكون مصدر التلقي هو اللسان لا السمع ولا العقل، فلا تثبُّت من الأخبار، ولا رويَّة في نشرها.







## النور: ١٥]: ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْ ﴾ [النور: ١٥]:

ال المتنبي :

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدَّق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم

سورة الثور

## ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ مَيْنًا وَهُو عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥]:

كلمة واحدة قد تهوي بصاحبها في قعر جهنم، فإياك ومحقّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل فيُهلِكنه.



في حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومعنى "ما يتبين فيها": أي لا يتأملها أخير هي أم شر، ولا يحسب تبعاتها.

جاء في حديث بلال بن الحارث عن خطورة الكلمة: "ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت». فالاستخفاف باللسان موردٌ من موارد الهلاك!

ما آخر ذنب لم تتألم لحدوثه؟! أو استهنت به؟! احذر أن يتعاظم ذنبك عندالله وانت لا تشعر!

## إِنَّ ﴿ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنجِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾

[النور: ١٩]: مجرد حب إشاعة الفاحشة يستحق صاحبه العذاب الأليم، فكيف بمن نشرها وحض الناس عليها؟!

## ﴿ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [النور: ١٩]:

استدل العلياء بهذه الآية على أن الله يؤاخذ ببعض أعيال القلوب؛ حيث رتَّب الله العذاب على فعل القلب وهو (حبُّ) إشاعة الفاحشة.





الخراء النامن عشر مح الحراب النامن عشر مح الحراب النور مح

## الله ﴿ وَلُولًا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبِدًا ﴾ [النور: ٢١]:

هذه الآية فيها أربع تأكيدات على أن الفضل لله في طاعة العبد، فقوله (ولولا) للامتناع، وقوله (ما) للنفي التام، وقوله (منكم) معناه أيّ أحد، وقوله (أبدًا): لإطلاق النفي.

## ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوّاً أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ﴾ [النور: ٢٢]:

بشارة للمذنبين! الجزاء من جنس العمل، فكم تعفو عن الناس سيعفو الله عنك، وكما تغفر زلاتهم سيغفر الله زلتك.

أذنب خادم لعبد الله بن عمر ، فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال: ياسيدي المالك ذنب تخاف من الله فيه؟ قال: بلي، قال بالذي أمهلك لما أمهلتني!

## النور: ٢٦]: ﴿ ٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾[النور: ٢٦]:

قال أبو السائب القاضي: «كنت يومًا بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام .. اضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شبعتنا فقال: معاذ الله هذا رجل طعن عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شبعتنا فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على النبي على قال الله تعالى: ﴿ الْخَيِئُاتُ لِلْحَيثِينِ وَٱلْحَيثِينَ وَٱلْحَاضِرِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَٱلْطِيبِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَالْعَلْمُ وَالْعَامِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَالْعَلْمِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِينَ وَالْعَلْمِينَ وَالْعَلْمُ وَلَاحِينَ وَلْمَانِينَ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ

## وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّيانَ ﴾[النور: ٢٦]:

قال ابن عباس: «والطيبات من الأقوال للطيبين من الرجال»، فمقياس طيب العبد بحسب ألفاظ لسانه وكلماته.

## ﴾ ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُاتِ وَٱلطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَ ٢٦]:

لن يرتاح زوجان إلا حين يكونان متوافقين أخلاقيًا ودينيًا، وإلا انقلبت الحياة الزوجية ساحة قتال بدلًا من السكن والمودة والرحمة.

معلى الجزء الثامن عشر کے کارکاری کے سورة النور

## ا ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكُن لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٨]:

قال قتادة: قال رجل من المهاجرين: «لقد طلبتُ عمري كله هذه الآية، فيا أدركتها: أن أستأذن على بعض إخواني، فيقول لي: ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، لقوله: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُّ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكُ لَكُمْ ﴾ .

## النور: ٣٠]: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُفُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾[النور: ٣٠]:

قدَّم غض البصر على حفظ الفرج لأنَّ النظر بريد الزني، ومفتاح الفواحش.

] قال الإمام القرطبي: «البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرميات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله».

#### ﴿ وَلَا يَضَّرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن نِيلَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]:

نستنبط منها قاعدة سد الدرائع، فالضرب بالأرجل مباح للنساء، لكنه قد يفضي إلى الحوام، وهو لفت الأنظار إلى زينة المرأة؛ ولذا نهمي الله عنه.

## ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]:

قال الضحاك: «البَرُّ والفاجر»، فالتوبة تلزم الجميع.

خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم، ثم علَّق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم».

#### ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النور: ٣١]:

التوبة درجات!! قال عبد الله بن علي بن محمد التميمي: «شتان بين تائب يتوب من الزلات، وتاتب يتوب من الغفلات، وتاتب يتوب من رؤية الحسنات".

🚾 قال ابن الجوزي في حقيقة التوبة: "أتعتقد أن التوبة قول باللسان، إنها التوبية نار تحرق الإنسان، جرَّد قلبك من الأقذار، ثم ألبسه الاعتذار، ثم حَلهِ حُلة

























ذكر الله ثلاث ظلمات: ظلمة البحر، وظلمة الأمواج، وظلمة السحاب؛ وكذلك الكافر له ظلمات ثلاثة. قال ابن عباس: شبّه قلبه وسمعه وبصره بهذه الظلمات الثلاث، وقال غيره: الكافر لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، ويعتقد أنه يدري، فنه أنه لا يدري، ويعتقد أنه يدري،

فهذه المراتب الثلاث شبه تلك الظلمات الثلاث.

## الجزء الثامن عشر مج الجزء الثامن عشر مج الجزء الثامن عشر مج المجاوي المناور مج ١٠٠٠ الم

## ﴾ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾

سبب نزولها:

قال الطبري: إن رجلًا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله عليه وكان المنافق مبطلًا، فأبى ذلك وقال: إن محمدًا محيف علينا، فلنحكم كعب بن الأشرف، فنزلت الآية فيه.

3

ا وكان كعب يأخذ الرشوة، فإذا أعطاه الرشوة حكم له، والنبي المحكم بالحق، وهو مبطل. ﴿ وَإِن يَكُن لَمُّمُ ٱلْمُقُ يَأْتُوا ۚ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾[النور: ٤٩]:

المنافقون أصحاب إيهان مصلحي، وتدين نفعي، فلا يستفتون العلماء إلا إذا عرفوا أن الحكم في صالحهم، ولا يسترشدون بأحكام الشرع إلا إن حكم لهم.

قيِّم عبوديتك! قال السعدي: "فليسوا ممدوحين في هذه الحال، ولو أتوا إليه مذعنين؛ لأن العبد حقيقة، من يتبع الحق فيها يحب ويكره، وفيها يسره ويجزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه، وينبذه عند مخالفته، ويقدم الهوى على الشرع، فليس بعبد على الحقيقة».

يعض الناس يأتي إلى العالم ليستفتيه، ويبتغي منه جوابًا محددًا قد بيَّته قبل أن يعرض سؤاله، فإن لم يحصل على هذه الفتوى انطلق في طلب عالم آخر، ولا يزال كذلك حتى يسمع ما يريد!

من طريف ما يُروَى: خاصمت امرأة جميلة زوجها إلى الإمام الشعبي، فحكم الإمام للمرأة دون الرجل، فلما وجد الرجل أن الشعبي لم يحكم له اتهمه بالجور قائلًا:

فَتِنَ الشعبي لما رقع الطرف إليها سحرته ببنان وخ ضاب في يديها كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لصباحتي تراه ساجدًا بين يديها



الجزء الثامن عشر ﴾ الحزء الثامن عشر ﴾ الحراب الثامن عشر النور

فوُّلِع الناس بهذه الأبيات وتناشدوها، حتى اضطر الشّعبي إلى الاستعفاء من القضاء، وقال: أوجعتُ ظهره (بالعدل) حين جوَّرَني في شعره.



والنور: ٥٠] النويم مرض أمر ارتابوا أم يخافوت أن يحيف ألله عليم ورسولة في [النور: ٥٠] فهذه الثلاث مجتمعة فيهم، وليس المقصود التساؤل: هل فيهم مرض أم ارتياب أم خوف من الجور؟ بل المقصود التدرج في وصف أخلاق المنافقين، فهذه الصفات الثلاثة موجودة فيهم، ففي قلوبهم مرض النفاق والكفر؛ ولذا فهم مرتابون شاكون في نبوة النبي وعدله؛ ولذا يخافون أن يجور عليهم، وصيغة الاستفهام هذا أشد في التوبيخ.

## ﴾ ﴿ بَلَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ [النور: ٥٠]:

وبلً المنا للإضراب الانتقالي أي للانتقال من الاستفهام إلى خبر آخر مهم، وليست وبل المنتقبال المرض أو الارتياب أم الخوف من الجور، فهذا ثابت في حق المنافقين، وفائدة وبل الرقب ماذا سيؤول إليه تحقيق حالهم، فكان قوله: ﴿ أُولَتُهِكَ مُمُ الطّلِعُونَ ﴾ بيانًا لما يترقبه المستمعون، وإفادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم.

## وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِم لَيْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرَجُنَّ ﴾[النور: ٥٣]:

أقسم المنافقون بالأيمان المؤكّدة أنه متى أمرهم رسول الله على بالجهاد ليخرجن، فأمر الله نبيه أن يمرد عليهم في تهكم: ﴿قُلْ لَا نُقَسِمُوا طَاعَةٌ مُعَرُوفَةٌ ﴾: أي معروف أن طاعتكم طاعة باللسان فحسب، وتكذّبها الأفعال والأحوال.

## النور:٥٨]: ﴿ ثُلُنتُ عَوْرُاتِ لَّكُمْ ﴾[النور:٥٨]:

منع الأولاد من الدخول على الوالدين في بعض الأوقات حفظًا للأبصار، فكيف تركنا أولادنا سائر الأوقات فريسة لما هو أخطر من الشاشات والصفحات والمجلات؟!





#### الله ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ [النور: ٦١]:

اعرف قدر الصديق! قبال ابن عباس: «الصديق أوكد من القرابة، ألا تسرى السنغاثة الجهنمين: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ \* ».

قال مَعْمَر: «دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت آكله، فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطبا في بيتك فأكلت، قال: أحسنت. قال الله تعالى: ﴿ أَوَّ صَدِيقِكُمْ ﴾ ».

## ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاقًا ﴾ [النور: ٦١]:

#### سبب نزوها:

نزلت في بني ليث بن بكر، وكان الرجل منهم لا يأكل وحده، ويمكث أياما جائعا حتى يجد من يؤاكله! وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عليه السلام، فإنه كان لا يأكل وحده، فكونوا مثل أبي الضيفان إبراهيم.

## ﴾ ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْنِ جَامِعِ لَّهُ مَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ ﴾ [النور:٦٢]:

العمل الجماعي والقيادة الموحَّدة هدي نبوي وأمرٌ رباني.

## إلى ﴿ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [النور: ٦٢]:

أذِن لهم، ومع هذا استغفر لهم؛ لأن الإذن في التخلف لا يبر وله من التقصير، بل يفرض عليك مراجعة نفسك لتعرف سبب حرمانك من الثواب الجزيل.

## ﴿ لَّا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور:٦٣]:

قال ابن عباس: «لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوته موجِبة»، وقد لعن النبي على (أي دعا بالطرد من رحمة الله) آكل الربا وشارب الخمر والراشي والمرتشي والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.

المراد بالدعاء هنا: النداء، أي لا تقيسوا نداء النبي على إياكم بنداء بعضكم على المراد بالدعاء هنا: النداء، أي لا تقيسوا نداء النبي على المراد بالدعاكم الأمر أن تلبوا فورًا بالا تقاعس أو تباطؤ





الجزء الثامن عشر يج محمد الله الفرقان يج من

﴿ فَلْيَحْدَدِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [النور: 37]: خالفة وإحدة قد ترة دي لانتكاستان وإنها الله النامة واحدة قد تركيبان

[النـور:٦٣]: مخالفـة واحـدة قـد تـؤدي لانتكاسـتك وانهيـار إيهانـك، وقـد تكـون عقوبتهـا معجلـة أو مؤجَّلـة.

﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ يَنْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللل

قال الطاهر بن عاشور: «وهذه الآية أصل من نظام الجاعات في مصالح الأمة؛ لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع.

وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام.

ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا، فالذي يترأس الجمع مو قائم مقام ولي أمر المسلمين، فهو في مقام النبي والله فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه، لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها، وكذلك الأدب أيضًا في التخلف عن الاجتماع عند الدعوة إليه كاجتماع المجالس النيابية والقضائية والدينية أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر واستئذان.

#### سورة الفرقان

﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ مَلْمِيًّا ﴾ [الفرقان: ١]:

الرسول العالمي! أي لعالم الإنس وعالم الجن، فكل الخلق مخاطبون برسالته، ومطالبون بالإيمان بـه.

🌉 ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٢]:

النار كائن حي يرى ويسمع ويتكلم وله شهيق وزفير، وقد قال الله عن كلام النار: ﴿وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍ ﴾: ، وقال ﷺ: «شكت النار إلى ربها، فقالت: ربّ..

آکل بعضی بعضًا،..».

#### الله ﴿ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ [الفرقان: ١٣]:

المكان الذي يلقون فيه ضيق، ليزداد كربهم وعدّابهم، ولا يكون لهم أدنى مهرب، وشبّهوا ضيق النار بالوتد حين يُدْخَل في الحائط بقوة.

#### ﴾ ﴿ قُلُ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ﴾ [الفرقان: ١٥]:

لا مجال للمقارنة بين الجنة والنار، وإنها يغزو الشيطان قلوبنا حين تغيب هذه المقارنة عن الأذهان، فنؤثر لذة حقيرة تورث عذابًا طويلًا، ونزهد في طاعة يسيرة تورث نعيمًا مقيمًا.

#### وأخبرني: أي لقاء هنا لم يعقبه فراق؟! أي لذة ليس بعدها ألم؟! أي زيادة لم يلحقها نقصان؟! أهذه دار تُشتري على حساب الجنة؟!

## الله قال هو الذي يسأله من له حق عنده ويطالب به فمن الذي له حقّ الله عن الذي له حقّ الله عنده ويطالب به فمن الذي له عنده ويطالب به فمن الذي الذي له عنده ويطالب به فمن الذي له عنده ويطالب به فمن الذي له عنده ويطالب به فمن الذي الذي له عنده ويطالب به في في الله عنده ويطالب به في الله وينا الذي الله عنده ويطالب به في الله وينا الل

المسؤول هو الذي يسأله من له حق عنده ويطالب به، فمن الذي له حقّ عند الله حتى يسأل ويطالب بحقّه؟ الحقيقة أن هذه مبالغة في تحقيق وعد الله، كما يشكرك شاكرٌ على إحسانك، فتقول له: لا شكر على واجب، وإلا فلا حق لأحد على الله.

#### إِنَّ ﴿ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَّكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٨]:

نسيان الذِّكر بوار! قال قتادة: «والله ما نسي قومٌ ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا».

#### } ﴿ وَيَكُشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]:

هذا حال الأنبياء، فأين الدعاة من هذه الآية؟! وكيف وصولهم وانتشارهم إلى الشرائح التي لا تغشى المساجد، اهدم صومعتك أيها الداعية.

#### ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً ﴾ [الفرقان: ٢٠]:

قال البغوي: «أي بلية، فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير: ما لي لم أكن مثله؟ والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع».



## الجنزء التاسع عشر من سورة الفرقان الآية ٢٢ إلى سورة النمل الآية ٥٥ عدد الفوائد ٩٥



أي حرامًا محرَّمًا، والقائلون هم الملائكة، فيكون المعنى: تقول الملائكة للكفار حجرًا محجورًا. أي: حرامًا محرَّمًا أن تكون لكم اليوم بشرى، أو يغفر الله لكم، أو يدخلكم جته.

أو القائل الكفار: ﴿ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾ أي: حرامًا محرمًا عليكم أن تُتزِلوا بنا العداب، فنحن لم نرتكب ما نستحق بسبيه العداب.

الفرقان: ٢٣]: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴾[الفرقان: ٢٣]:

ما صفة هذا العمل؟! قال ابن المبارك: «كل عمل صالح لا يراد به وجه الله».

الله الله عَنْ الْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾[الفرقان: ٢٤]:

استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن حساب أهل الجنة يسير، وينتهي في وقت قصير، وهو نصف نهار، ووجه ذلك أن ﴿ مَقِيلًا ﴾ أي مكان قيلولة، وهي الاستراحة في منتصف النهار.

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرُبُ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]: كل من هجر القرآن بأي لون من ألوان الهجر: سواء بتلاوته، أم بتدبره، أم بالعمل به، أم بتحكيمه والتحاكم إليه.

﴿ يَنْ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَا ٱلْقُرْءَ إِنَّ مَهُجُورًا ﴾[الفرقان: ٣٠]:

هذا قول نبينا يشتكينا إلى ربنا، في ردُّنا على هذه الشكوى؟!





## وَالَّذِينَ مُعَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَكَّرٌ مَكَانَا وَأَضَكُ

سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤]:

في الصحيح عن أنس: أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: (إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمشِيَه على وجهه يوم القيامة».

## الله وَلَقَدْ أَتَوَّا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴿ [الفرقان: ٤٠]:

المراد بالقرية هنا قرية سدوم، وهي أكبر قرى قوم لوط، والتي جعل الله عاليها سافلها، والمراد بها أمطرت به الحجارة التي أنزلها الله عليها.

## الله عَلَيْهِا ﴿ إِن كَادَلَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان:٤٦]:

عجيبٌ تواصي الكفار بالصبر على الباطل وجلدهم في الدود عنه، مع ما نرى من جزع بعض أهل الحق وتخاذلهم عن نصرة الحق.

## و وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان:٤٦]:

بعض الناس لن يكتشف حقيقة ضلاله وفساد سعيه إلا على عتبة جهنم.

#### وَ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [الفرقان:٥٦]:

قال الآلوسي: «السورة مكية ولم يشرع في مكة الجهاد بالسيف، ومع هذا لا يخفى ما فيه، ويستدل بالآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بها يوردون عليهم من الأدلة، وأوفرهم حظًا المجاهدون بالقرآن منهم.

#### 🥻 ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عِ ظَهِيرًا ﴾ [الفرقان:٥٥]:

قال ابن القيم: «هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، فالمؤمن دائمًا مع الله على نفسه وهواه وشيطانه، وهذا المعنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه، وعبارات السلف على هذا تدور».



## ﴿ وَهُوَ جَلْكِهَا لَيْنَلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادُ أَن يَنَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾

[الفرقان: ٦٢]: قال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس: معناه لِمَنْ أراد أن يذَّكَر ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما (أي الليل أو النهار)، فيستدركه في الذي يليه.



## ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾[الفرقان: ٦٣]:

أي يمشون بتواضع وسكينة. قال الإمام الشافعي: «أرفع الناس قدرًا من لا يسرى قدره، وأكثرهم فضلاً من لا يسرى فضله».

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمًا ﴾[الفرقان: ٦٤]:

قدَّم السجود على القيام مع أن القيام يقع قبله إشارة إلى الاهتمام بالسجود؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وقال ﴿سُجَدَدًا ﴾ ولم يقل ساجدين للمبالغة في كثرة السجود.

## ﴿ فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾[الفرقان: ٧٠]:

التائبون الصادقون موعودون من الله بأن يبدًل سيئات أع الهم بمحاسن الأعمال، فبدلًا من الزنى تكون العفة والإحصان، وبدلًا من السرقة وأكل حقوق الناس يبذل الصدقات والزكوات، وبدلًا من الغيبة وفحش القول يتلو القرآن والذكر والطيّب من القول.

تنقلب السيئات الماضية بالتوبة النصوح إلى حسنات، فكلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فانقلبت السيئة إلى حسنة بهذا الاعتبار.





## المرة التاسع عشر م المرة التاسع عشر م المرة الشعراء م المرة التاسع عشر م المرة المرة التاسع عشر م المرة المر

#### الله وَ اللَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّودَ ﴾ [الفرقان: ٧٢]:

هؤلاء ليس فقط لا يقترفون شهادة الزور، بل لا يحضرون مجالسه، ولا يجالسون أهله، فالشهادة تشمل هنا القول والمخالطة.

#### ا ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِأَللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢]:

قال الرازي: «الأصح أن اللغو كل ما يجب أن يُلغى ويترك، ومنهم من فسر اللغو بكل ما ليس بطاعة، وهو ضعيف لأن المباحات لا تعد لغوًا، فقوله: ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغُو ﴾ أي بأهل اللغو».

#### ﴾ وَأَجْعَالْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]:

(إِمَامًا) وهو مفرد مع أن الأولى من حيث الظاهر أن يكون واجعلنا للمتقين أثمة؛ وفي هذا إشارة أن يكون كلُّ واحد منهم إمامًا يُقتدي به.

#### سورة الشعراء

#### ] ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينِ ﴾ [الشعراه: ١]:

" أكثر الناس يتبعون الغالب ولو كان على باطل، ويخذلون صاحب الحق ولو كان ضعيفًا، وهذا طبعٌ في النفس البشرية، ولا يختص بشعب دون شعب، ولكن الإسلام هذَّبه.

#### الشعراء: ٤٤] ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَكِلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤]:

القسم تعظيم، والتعظيم فيه تسوية بين المقسم به والله رب العالمين. قال البقاعي: «فكل من حلف بغير الله، كأن يقول: وحياة فلان، وحق رأسه، ونحو ذلك، فهو تابع لهذه الجاهلية ».

#### ﴾ ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾[الشعراء: ٤٤]:

من الشِّرك الحلِف بغير الله سبحانه كما رواه أحمد وأبو داود عنه على أنه قال: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».

ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي الله «أنه قال له رجلٌ: ما شاء الله وحده».



## 

قال ابن كثير: "وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل". لكنه نهج الطغاة في كل عصر.

#### } ﴿ لَا ضَيِّرٌ لِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٠]:

لا يضرنا إيذاؤكم لأن مرجعنا إلى الله، وهو سيجزينا على إيهاننا أثم الجزاء وأوسع العطاء.. لاحظوا أن هذا ثمرة إيهان ساعة!

#### ﴾ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]:

قال البغوي: «أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله السبع الله المعلم الله الله الله الله المعلم ا

## ] ﴿ وَٱلَّذِي يُعِينُنِي ثُمَّ يُعْيِدِنِ ﴾ [الشعراء: ٨١]:

وقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩]:

سين: لماذا جاء بكلمة هُوَ في الثانية ولم يأتِ بها في الأولى؟

جيم: لتأكيد الفعل الإلهي وصرف ادعاء المدّعين أنهم سبب الإطعام، بينها في الأولى لن يدعي أحد أنه سبب خلق الإنسان وإماتته وإحيائه، فلم تكن ضرورة للتوكيد. ﴿ وَلَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٤]:

قال ابن عطية: "ولسان الصدق في الآخريين هو الثناء وخلد المكانة بإجماع من المفسرين". -

## الشعراء: ٨٩]: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيعٍ ﴾ [الشعراء: ٨٩]:

لم خصَّ الله القلب بالذكر؟ لأنه الملِك الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح.

قال ابن القيم: «وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم.

والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله ال



الشعراء: ٩٤]: ﴿ فَكُبُرِكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُدِنَّ ﴾ [الشعراء: ٩٤]:

قال الزنخشري: «الكبكبة تكرير الكَبّ، وجعل التكرير في اللفظ دليلًا على التكرير في اللفظ دليلًا على التكرير في المعنى، كأنه: إذا ألقي في جهنم ينكبُّ مرة بعد مرة حتى يستقرَّ في قعرها».

﴿ تَأَلَّتُهِ إِن كُنْنَا لَهِي صَلَالِ شَبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٨،٩٧]: دخلوا النارحين سوّوا بالله غيره، فالمطلوب منك حتى تدخل الجنة أن يكون الله أكبر وأعظم في صدرك من كل شيء.

﴿ وَمَا أَضَلُّنا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾[الشعراء: ٩٩]:

وظيفة المجرمين في الدنيا هي أن يوهِنوا تعظيم أمر الله في قلب العبد؛ حتى يكون لتعظيم الخلق الغلبة عليه!

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾[الشعراء: ١٠١،١٠٠]:

قال قتادة: "يعلمون -والله -أن الصديق إذا كان صالحًا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحًا شفع". من أعظم الآيات التي تحث على الصحبة الصالحة!

] ما أقل الأصدقاء! ال الزمخشري: «وجمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحَّد الصديق لقلته».

قال الحسن البصري: «استكثِروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة».

﴾ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠١]:

كان علي الله يقول: «عليكم بالإخوان، فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنْفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ ا

﴾ ﴿ وَمَا آَشَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٩]: الداعية لا يطلب مقابلًا لجهده المبذول في دعوته، وهذا سر إخلاصه، وسبب وضع القبول له بين الخلق.

الدعوة إلى الله عمل عظيم ثمين لا يستطيع دفع مقابله إلا الله رب العالمين، وكيف لا تكون غالبة ثمينة، وكلمة واحدة قد تنقذ عبدًا من الخلود في النار.

## إلى ﴿ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ [الشعراء: ١٤٥]:

لو أن داعية طلب من النّاس أجرًا لكان هذا سببًا لنفور الناس منه؛ وقبول بعض كلامهم وردّ بعضه؛ ولنذا كان لكل نبي حرفة يأكل بها، ففي صحيح البخاري: «ما أكل أحد طعاما قط، خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده».

سورة الشعراء عج

كل الأنبياء في سورة الشعراء قالوا لقومهم: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ إلا موسى وإبراهيم عليهما السلام .. لماذا؟ لأن موسى تربى في قصر فرعون، وإبراهيم لم يقلها لقومه لأن فيهم أباه الذي رباه، فاستحيا أن يقول ذلك له.

#### ﴾ ﴿ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٨]:

قال ابن تيمية: «والقلي بغضه وهجره، والأنبياء أَوْلِيَاء الله يحبونَ مَا يحب الله، ويبغضون مَا يبغض».

#### ﴾ ﴿ بِلِسَانِ عَرِي مَّبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]:

قال السعدي: "و تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الخلق، على الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو: اللسان العربي المبين».

## ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣]:

كيف خوطب النبي على بهذا وهذا مستحيل في حقه؟! قال الآلوسي: «تهييجًا وحثًّا لازدياد الإخلاص، فهو كناية عن: أخلِص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه».

## ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]:

القرب في الأنساب لا ينفع مع العد في الأسباب.



الجزء التاسع عشر يج المحروة الشعراء على المحروة الشعراء التاسع عشر يج المحروة الشعراء المحروة المحروة الشعراء المحروة المحروة

## الله ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أَمُّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٦]:

لم يقل: إني بريء منكم، فتبرأ من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل، وكرِه المعصية لا العاصي، فتعلّم يا كل داعية.

#### ﴾ ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَرِينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾[الشعراء: ٢١٧]:

قال القشيري: «انقطِع إلينا، واعتصم بنا، وتوسَّل إلينا بنا، وكن على الدوام بنا، فإذا قلتَ فقل بنا، وإذا صُلْتَ فَصُلْ بنا، واشهد بقلبك - وهو في قبضتنا-تتحقق بأنك بنا ولنا».

لكن لماذا العزيز والرحيم؟! قال الآلوسي: "فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غيرهم بعزته، وينصرك برحته.

وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث يُنهى عنه من لم يمكن صدوره عنه، فكيف بِمن عداه؟!».

افترن اسم (العَزِيزِ) باسم (الرَّحِيمِ) ٩ سرات في سورة الشعراء؛ لأن الله بعزته قادرٌ على أن ينصرك على عدوك الأقوى منك، وأنه برحمته يعصمك منهم.

## ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤]:

قال عبد الرحمن بن زيد: قال رجل لأي: يا أبا أسامة، أرأيت قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَاللَّهُ عَرَاءُ يَقِيعُهُمُ الْعَاقُرَنَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ فِي كُلُوكِ مَا لاَ يَفْعَلُونَ \*، فقال له أبي: إنها هذا لشعراء المشركين، وليس شعراء المؤمنين، ألا ترى أنه يقول: ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ \*، فقال: فَرَّج الله عنك.



الجزء الناسع عشر ﴾ ﴿ ﴿ إِلَيْ النَّاسِ عشر ﴾ ﴿ ﴿ وَالنَّمَلُ ﴾ ﴿ إِنَّ النَّمَلُ ﴾ ﴿ إِنَّ النَّمَلُ اللَّهِ وَالنَّمَلُ اللَّهِ النَّمَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### الله وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ ينقَلِبُونَ ﴿ [الشعراء: ٢٢٧]:

وأبهم المنقلب لتذهل نفوس الظالمين، وتذهب كل مذهب محكن من هول ما ينتظرها، وكان السلف يتواعظون بهذه الآية، وختم بها أبو بكر وصيته حين عهد لعمر رضي الله عنها.

لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاث الناس من ظلمه، وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في غد، فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون، فلما رآها عرفها، فترجّل عن فرسه، وأخذ منها الرقعة وقرأها، فإذا فيها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخُوِّلتم فعسفتم، ورُدَّت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة، لا سيها من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون،

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴾، فعدل لوقته.

#### سورة النمل

إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ \* إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدُّلَ حُسَّنَا بَعْدَسُوّعِ فَإِنِي عَفُورٌ تَحِيمٌ \* [النمل: ١١٠١]: ما معنى الخوف بعد التوية والمغفرة؟ قال القرطبي: اهذه سبيل العلياء بالله عز وجل أن يكونوا خاتفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضًا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به».

## ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾[النمل: ١٤]:

كم من نفوس تعرف الحق، لكن عنادها وكبرها منعها من الانقباد إليه.

#### ] ﴿ وَوَرِثَ سُلَّتِمَنُّ دَاوُرِدَ ﴾ [النمل: ١٦]:

ورِثُه في النبوة لا في المال، فإن الأنبياء لا تورَث أموالهم، فاحرص على توريث دينك لأولادك، فهو وحده ما ينفعهم في الآخرة.







كرالجزء التاسع عشر كج عمل الكالم المجلم التاسع عشر كج

## ﴾ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ أَوَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ [النمل: ١٥]:

إذا زادك الله عليًا، فازدد له شكرًا، فلا تتضاعف النعم إلا بالشكر.



أوسع عطاء هـ و عطاء العلم، فإذا آتاك الله إياه، فأنفق منه على غيرك، فتكون متعليًا ومعليًا.

## ﴿ وَقَالَا ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَتِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ١٥]:

قـال السـعدي: «عنـوان سـعادة العبـد أن يكـون شـاكرًا لله عـلي نعمـه الدنيويـة والأخروية، وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يري أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا».

#### ( يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِينَكُمْ) [النمل: ١٨]:

قال عنها السيوطي: اجمعت أحد عشر جنسًا من الكلام:

النداء، والكناية، والتنبيه، والتسمية، والأمر، والقصص، والتحذير، والتخصيص، والتعميم، والإشارة، والعذر، فأذّت خسة حقوق: حق الله، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق نيها، ورعيته».

## ﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمْ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ١٨]:

اعتى فرت هـ فه النملية عـن الخطأ قبـل وقوعـه، فليتنا نتعلـم منهـا حسـن الظـن والتهاس الأعذار.

يقول أهل البلاغة أن هذه النملة جمعت ثلاثة عشر أمرًا:

أَحْسَتُ : أحست بوجودِ الخطر.

وبادرت: بادرت بإبلاغ النمل بها سيأتي.

ونادت: يا.

ونبهت: أجا.

وأمرت: ادخلوا.





















﴿ فَنَبِسَّعَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ﴾[النمل: ١٩]:

قال الزجَّاج: «أكثر ضحك الأتبياء التبسم». اقتلِ بالأنبياء فأكثر من التبسم

ا التبسُّم ضحك أهل الوقار.

ونفّت: لا يشعرون،

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ [النمل: ٢٠]:

قُالَ القرطبي: "في هذه الآية دليل على تفقد الإمام لأحوال رعيته، والمحافظة عليهم، ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته، قال: لو أن بغلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليُسأل عنها عمر، في ظنك بوالي تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرّعية ويضيع الرعيان».

﴿ لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَهُ أَوْلِيَ أَتِينِي بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴾ [النمل: ٢١]:

لم يُقسِم على تعذيبه أو قتله إلا إذا لم يقدُّم عدرًا مقبولًا لتخلفه، فهذا مقتضى العدل.

﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحِطُ بِهِ ﴾ [النمل: ٢٢]: فحضة الأنساء وهم أعظم العظماء تمثلك الطبور الحرأة على إبداء الرأى وقو

في حضرة الأنبياء وهم أعظم العظماء تمتلك الطيور الجرأة على إبداء الرأي وقول الحق.. إنها الحرية!

أفادت أنه قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر، وعند المناخرين ما لم يكن عند المتقدّمين!

تعلموا الشجاعة في النطق بكلمة الحق من الهدهد.





المحرة الناسع عشر يج محري المحرة النمل مج مورة النمل مج مورة النمل المحمد المحري



## ﴾ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٢٤]:

غار الهدهد على محارم الله، فمتى نغار إذا انتهكت محارم الله!

#### 

طائر غير مكلف ينكر المنكر، ويتعجب بفطرته السليمة من عدم القيام بأمر الله، فبعض الحيوانات أعقل من بعض البشر.. اللهم اجعل أفئدتنا كأفئدة الطير.

كيف كافأ الله الهدهد .! قال القرطبي: نهى عن قتل الهدهد، لأنه كان دليل سليان على الماء ورسوله إلى بلقيس عن ابن عباس أن النبي على الماء ورسوله إلى بلقيس عن ابن عباس أن النبي على الماء ورسوله إلى بلقيس عن ابن عباس أن النبي على الماء ورسوله إلى بلقيس عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصّرة د».

#### النمل: ٣٢]: ﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ [النمل: ٣٢]:

قيل: إن بلقيس هي أول من سنَّ سُنَّة طلب المشورة.

قال القشيري: «أخذت في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام، فإن الملك لا ينبغى أن يكون مستبدًا برأيه، ويجب أن يكون له قوم من أهل الرأى والبصيرة».

## ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱلْفَتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾

[النمل: ٣٢]: تعلموا السياسة ولباقة الحديث من بلقيس؛ حيث جمعت القادة واستشارتهم، وأعلمتهم أن هذه عادتها الراسخة، فطابت نفوسهم، وازدادت بها ثقتهم.

## ﴾ ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُّلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٢]:

هذا فن الحوار واستمالة القلوب لئلا يخالفوها في الرَّأي والتدبير.

## ] ﴿ قَالُواْ نَحَنُّ أُولُواْ فَوْءَ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [النمل: ٣٣]:

القوة مغرية والسلاح باطش! أحسّت بلقيس من قادة الجيش الطيش واليل إلى الحرب والاستقواء بالسلاح، والميل عن الصواب، فشرعت في رد مقالتهم.



## ا ﴿ قَالُوا نَعَنُ أَوْلُوا فَوَوْ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [النمل: ٣٣]:

أرادوا نحن من أيناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة، فميداننا ساحات القتال لا قاعات السياسة.

#### ﴿ وَكُنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٣]:

تصديقٌ لرأي بلقيس من جهة الله تبارك وتعالى، وهو كذلك إبراز لقيمة هذه المرأة ونضج رابها.

## 

قال قتادة: «رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها!! علمت أن الهدية تقع موقعًا من الناس». تهادوا تحابوا!

#### ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ ﴾ [النمل: ٣٥]:

قد تمنع الهدية حربًا! قال أبن عباس: «قالت لقومها: إن قبِل الهدية فهو ملكً فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه».

## ﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ الْيَكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ [النمل: ٣٨]:

#### لم خصَّ العرش بالذكر؟!

قال أبو جعفر الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله عص سليان بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا، ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته، ويُعرِّفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، هي أنها خلَّفته في بيت في حوف ابيات، بعضها في حوف بعض، مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله، بغير فتح أغلاق وأقفال، حتى أوصله إلى وليَّه من خلق، وسلّمه إليه، فكان لها في ذلك أعظم حجة، على حقيقة ما دعاها إليه على سليان، وعلى صدق سليان فيها أعلمها من نبوَّته».

## ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِنْفِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن مَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾

[النمل: ١٤٠]: دليل على أنه يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة، وأن الحكمة مكتسبة لقوله: ﴿ عِندَهُ, عِلْمٌ مِن ٱلْكِئْبِ ﴾، وأن الحكمة طريق امتلاك القوة.



## 

الفارق بين الملوك الجاهلين والملوك الشاكرين! قال السَّعْدِي: «أي ليختبرني بذلك، فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة».

## ﴿ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشَكُّو لِنَفْسِهِ . ﴾[النمل: ١٥]:

لأن نفع الشكر يعود إليه دنيويًا بدوام العافية، وأخرويا بالأجر العظيم، وقد قيل: الشكر قيد النعم الموجودة، وصيد النعم المفقودة.

## إلى ﴿ لَوْلَا شَنْعَفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾[النمل: ٤٦]:

استنزلوا رحمات الله بالاستغفار، وإذا كان الخطاب هنا للكافر ليستغفر ويرجو الرحمة، فكيف بالمؤمن؟!

## 🕎 ﴿ قَالُوا ٱطَّيِّرَيَّا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾[النمل: ٤٧]:

أي تشاءمنا، والشؤم: النحس. قال القرطبي: "ولا شيء أضرَّ بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطِّيرة، ومن ظنَّ أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرُدُّ قضاء، أو يدفع مقدورًا فقد جهل".

#### ﴾ في الحديث النبوي: «الطِّيرَةُ شِرْكٌ».

#### ﴿ فَالَ طَتَ مِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٤٧]:

استعير اسم الطائر للتعبير عما حل بهم من مصائب للمشاكلة في قولهم (اطيرنا)، ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح ما يعتقدون.

## إِلَّ ﴿ قَالَ طَتَ مِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ أَنتُ قَوْمٌ ثُفْتَ نُونَ ﴾[النمل: ٤٧]:

لما جاءهم صالح عارضوه، فأصابهم قحط شديد، وضنَّتُ السماء بالمطر، فقالوا: إن صالح سبب القَحْط لا الذنب، فكانت هذه فتنتهم.



#### أُمْ ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا ﴾ [النمل: ٥٠]:

قال ابن عاشور: «سمَّى الله تآمرهم مكرًا لأنه كان تدبير ضر في خفاء، وأكد مكرهم بالمفعول المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر، وتنوينه للتعظيم».

#### ﴿ وَمَكُرْنَا مَكَ رَّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠]:

قال سيد قطب: «وأين مكر من مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة من قوة؟ وكم ذا يخطى الجبارون وينخدعون بها يملكون من قوة ومن حيلة، ويغفلون عن العين التي ترى ولا تغفل، والقوة التي تملك الأمر كله، وتباغتهم من حيث لا يشعرون».

## ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظُلَمُوٓا ﴾ [النمل: ٥٦]:

قال الآلوسي: "وفي هذه الآية دلالة على أن الظلم يكون سببًا لخراب الدور، وروي عن ابن عباس أنه قال: أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية، وفي التوراة: ابن آدم .. لا تظلم يُخرَب بيتك، قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته عقب هلاكه».



# من روائع المتحبرين



خرج عمر يعسُّ (يطوف بالليل) بالمدينة ذات ليلة، فمرَّ بدار رجل من المسلمين، فوافقه قاتماً يصلي، فوقف يستمع قراءته فقراً: ﴿ وَٱلطَّورِ .. ﴾ حتى بلغ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَوَيَعَ ۗ لَوَيَعَ ۗ مَا لَهُ، مِن دَافِعٍ ﴾ [الطور: ٧-٨]. قال: قسَمٌ وربُ الكعبة حق، فنزل عن حاره، واستند إلى حائط، فمكث مليًّا، ثم رجع إلى منزله، فمكث شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضى الله عنه (١).

وعلَّق سيد قطب على هذه الحادثة بقوله:

"وعمر الله الله المحمولة قبل ذلك، وقرأها، وصلى بها، فقد كان رسول الله الله الله المحموقا، وحسّا المغرب، وعمر يعلم ويتأسى، ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلبا مكشوقا، وحسّا مفتوحًا، فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت، حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة التي تصل إلى القلوب في لحظات خاصة، فتتخللها وتتعمقها، في لمسة مباشرة كهذه اللمسة، تلقى فيها القلب الآية من مصدرها الأول كها تلقاها قلب رسول الله على فأطاقها لأنه تهيأ لتلقيها، فأما غيره فيقع لهم شيء مما وقع لعمر رضي الله عنه حين تنفذ إليهم بقوة حقيقتها الأولى "(٢).

(۱) تفسير ابن كثير ٧-٠٠٥ ط دار الكتب العلمية (۲) في ظلال القرآن ٦/ ٣٣٩٤









الهداية توفيق إلهي قد تُحرَم منه زوجة نبي، وتهتدي إليه قبل موتها امرأة بَغِي!

مَ ﴿ قُلِ ٱلْمُعَدُّدُ يِلَّهِ ﴾ [النمل: ٥٩]:

في الحديث: «أفضل الذكر: لا إلىه إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله» صحيح الجامع رقم: ١١٠٤ .

## ﴿ أَمَّنَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾[النمل: ٦٢]:

جاءت امرأة إلى الإمام الجنيد تشتكي أن ابنها ضاع، فقال لها: اذهبي واصبري، فعادت إليه ففعلت مثل ذلك مرات إلى أن قالت: عيل صبري (أي نفد صبري)، ولم يبق لي طاقة، فادع لي، فقال الجنيد: إن كان كا قلت، فاذهبي، فقد رجع ابنك، ممضت ثُمَّ عادت تشكره، فقيل للجنيد؛ كيف عرفت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوَءَ ﴾ [النمل: ٦٢].

قال عبد الله بن أبي صالح المكي: دخل طاووس يعودني (أي في مرض)، فقلت: يا أبا عبد الرحمن .. ادعُ الله لي، فقال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه.

عال ابن الجوزي:

«فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرًا إلى أنه المالك..

وإلى أنه الحكيم في التدبير، والعالم بالمصالح..

وإلى أنه يريد اختبارك، ليبلو أسرارك..

وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك..





الجزء العشرون مج الجزء العشرون مج مروة النمل مج مورة النمل مج مورية

وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك إلى غير ذلك.

وإلى أنه يبتليك بالتأخير، لتحارب وسوسة إبليس.

وكل واحدة من هذه الأشياء تقوِّي الظن في فضله، وتوجِب الشكر له، إذ أَهَّلَكُ بالبلاء لتلتفِت إلى سؤاله، وإن فقرَ المضطر إلى اللجوء إليه عنى كله".

النمل: ٧٤]: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعَلُّمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِّنُونَ ﴾ [النمل: ٧٤]:

أنت أمام الله كتاب مفتوح، فمها تزينت أمام الخلق لتخفي عنهم سيئاتك، فأنت عند الله مكشوف بحسناتك وسيئاتك.

## ﴾ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ [النمل: ٧٩]:

لاذا التوكل؟! لأنك على الحق، والله هو الحق، وناصر الحق، وخاذلٌ كلَّ من خذل الحق، الماذا التوكل؟! لأنك على الحق، والله هو الحق، وناصر الحق، وخاذلٌ كلَّ من خذل الحق، والله هو أَخْرَجْنَا لَمُ مُ ذَاتِكُ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالنَّالَ كَانُوا بِعَالَيْتِنَا لَا يُوقِقُنُونَ ﴾ [النمل: ٨٦]: مرض آخر الزمان هو ضعف اليقين؛ ولذا قال على الصلاح أول

النمل: ١٨١: مرض اخر الزمان هو ضعف اليقين؛ ولذا قال على: "صلاح أول مله الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل صحيح الجاسع رقم: ٣٨٤٥

## وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانِ فَمَنِ الْهَتَدَىٰ ﴾ [النمل: ٩٦]:

تلاوة القرآن على الناس من أعظم أسباب الهداية، وكم من مهتد في ليلة من ليالي رمضان، بعد أن سمع القرآن في خشوع بصلاة التهجد أو التراويح.

## وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ ﴾ [النمل: ٩٢]:

فيه المواظبة على قراءته على الناس للدعوة والإرشاد، أو المواظبة على قراءته لزيادة الإيان والاسترشاد، وليكون نعم النزاد.

إفي كم تختم القرآن؟! في الحديث: «اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في خمس وعشرين، اقرأه في سبع، لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث» صحيح الجامع رقم: ١١٥٧.

#### سورة القصص

#### إ ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ [القصص: ٤]:

تكريس الفرقة وتقسيم الناس إلى طوائف منهج فرعوني قديم.

### و القصص: ٤]: ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِنْهُمْ ﴾ [القصص: ٤]:

لا بدلكل طاغية أن يتخذ جماعة أو طائفة من الناس يُعمِل فيهم سيف بطشه وانتقامِه؛ ليردع بهم بقية الشعب، ويضمن إسكانهم وخضوعهم.

# الله وَهُويِدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آبِمَةً وَالْمَا وَنَجْعَلَهُمْ آبِمَةً وَالقصص: ٥]:

وإذا أراد الله أمرًا، فمن الذي يقف أمام إرادة الله؟! ولاحظ استخدام نون العظمة أربع مرات في آية واحدة!

## القصص: ٥]: ﴿ وَنُرِيدُ ﴾ [القصص: ٥]:

كن فيكون، فمن العبودية إلى السيادة، ومن الخدمة إلى الرفعة، ومن الرعية إلى الملكية.

أرى الله فرعون وقومه ما كانوا نخافون منه، وهو ما رآه فرعون في رؤياه أن هلاكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل.. بعض الرؤى تتحقق، ولو كانت من كافر!

لا يُغني حذر من قدَر، ولا يوقف إرادة الله بشر، فلا رادَّ لقضائه، ولا معارض لسلطانه.

دوام الحال من المحال، والأيام دُوَّل، فلا ييأسُّ المستضعفون، ولا يغترَّ المستكبرون.

#### الله الله الله الله الله الما المناسخة المناسخة الله المناسخة المن

تنتهى مخاوف العبد على عتبة الثقة في وعد الله.

## الله ﴿ فَأَلْفَطَهُ وَ اللَّهِ مِعْونَ ﴾

سيحان الله! التقطوه من البحر الذي أغرقهم الله فيه.



## القصص: ٨]: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]:

اللام للتعليل، أي أن الله ألهم آل فرعون ليلتقطوه ليكون لهم عدوًا وعقوبة على ظلمهم، أو هي لام العاقبة والصيرورة، أي أن الوليد الذي التقطوه سيكون سبب القضاء على ملكهم وسلطانهم.

## ا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَانً وَجُنُودُهُمَا كَانُواْ خَلَطِعِينَ ﴾ [القصص: ٨]:

الثلاثة في الخطأ سواء، فرعون اللك، وهامان الوزير، وسائر الجند، لعنة الظلم حين تحل على الجميع!

[ قال أبوحيان في البحر المحيط: «أضيف الجند إلى فرعون وهامان، وإن كان هامان لا جنود له؛ لأن أمر الجنود لا يستقيم إلا بالملك والوزير، إذ بالوزير تحصل الأموال، ولا يكون قوام الجند إلا بالأموال».

## القصص: ٩]: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ﴾ [القصص: ٩]:

قال الآلوسي: «وعدلت عن قولها (لنا) إلى قولها: ﴿ لِي وَلَكَ ﴾ لتفخيم شأن القُرَّة، وقدَّمت نفسها عليه لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها، وأن مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه، فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله».

مغاليق القلوب لا تنفتح إلا لمن أذن الله له، فيُلقي الله محبتك في قلوب الخلق إن أحبَّك وقرَّبك.

## القصص: ٩]: ﴿ لَا لَقُتُكُوهُ ﴾ [القصص: ٩]:

كم ستزن هذه الكلمة يوم القيامة في ميزان آسيا بنت مزاحم؟! لا تستهِن أبدًا بكلمة حق!

## إِنَّ ﴿ لَوَلَا ۚ أَن رَّبُطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ [القصص: ١٠]:

لولا أن الله ربط على قلبها لذهب عقلها، ولا سلطان لأحد على قلب أحد إلا الله.

## إِنَّ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى فَنْرِغًا ﴾ [القصص: ١٠]:

أصح الآراء أي فارغًا من كل شيء إلا من موسى.. إنها عاطفة الأمومة.

## ﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلُنَّ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [القصص: ١٧]:

النعمة التي ترفل فيها ستزول إذا تصرت ظالمًا أو مجرمًا!!



﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِن أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَى إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتَعِرُونَ بِكَ لِيَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَى إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتَعِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِي لَكَ مِن ٱلتَّصِحِينَ ﴾ [القصص: ٣٠]:

لم يمنعه بعد المسافة ومشقة الطريق من السعي في الخير، فهنيتًا لمن غيرً قدمه ساعة في طريق الخبر.

#### ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ [القصص: ٢٠]:

الناصح يسعى .. يبادر .. لا يتأخر .. لا يتكاسل .. ينتهز الفرص .. يشب إلى مواطن الأجر .. يبحث عن طرق الخير،

﴿ وَجَاآء رَجُلُ مِن أَقْصًا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَى إِنَ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَكُوسَى إِنَ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَكُوسَى إِنَ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَكُمُتُلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٠]:

فيه دليل على جواز النميمة لمصلحة دينية.

#### ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [القصص: ٢٢]:

موسى وحيدًا طريدًا فقيرًا ضعيفًا ولا يعلم الطريق إلى مدين، فاستغاث بالله فأغاثه، واستجاب دعاءه، فكلم ازداد فقر العبد، غمره غنى الرب.

## ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ أَمْرَأَتَ يْنِ ﴾ [القصص: ٢٣]:

العفيفات المؤمنات لا يزاحن الرجال في الطرقات!

#### القصص: ٢٣]: ﴿ قَالَ مَا خَطَبُكُمًا ﴾ [القصص: ٢٣]:

أصحاب الهمم العالية وحدهم من يسعون في قضاء حوائج الآخرين.

﴿ قَالَتَ اللَّا نَسْفِي حَتَّى يُصْدِرُ ٱلرِّيحَاءُ ۖ وَأَبُونَ اشْيَحُ كَبِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٣]:

إجابة مختصرة في ثماني كلمات دون كلمة زائدة! فحشمة المرأة في كلامها كما في ثيابها.







#### الله المُعَلَى اللهُ مَا ثُمَّ تَوَلِّقَ إِلَى ٱلظِّلِّ ﴾ [القصص: ٢٤]:

لم ينتظر كلمة ثناء، فالصادق لا يبحث عن الأضواء، بل يؤثر الظل والخفاء!





دعاء عظيم يفيض بالافتقار، علَّمنا الله أن ندعوه به كما دعا به موسى عليه السلام.

🚾 تعلُّموا فنَّ الدعاء، لم يقل: أنا جائع فأطعمني، وعطشان فاسقني، بـل قـال: أنـا فقير إلى الخير الذي عوَّدتني إياه، فتوسَّلَ إلى الله بأمرين: فقره وحاجته، وفضل الله عليه وكرمه.

الله ابن عباس: القد قال موسى عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ وهو أكرم خلقه عليه، ولقد افتقر إلى شق تمرة، ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع». ليس الفقر إذن علامة هوان، ولا الغني علامة إكرام.

## القصص: ٢٥]:

الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي: فأجاب الله دعاءه في الحال، فها أسرع لطف الله بمن افتقر إليه ورجاه.

## ﴿ تَمْشِي عَلَى ٱسْيَحْيَاءِ ﴾ [القصص: ٢٥]:

الأنوثة حياء لا عرض أزياء!!

## القصص: ٢٥]: ﴿ فَكَاءَتُهُ إِحْدَنِهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القصص: ٢٥]:

رغم ازدحام القصة بالأحداث إلا أن الله ذكر الحياء، ليدلنا على عظيم مكانته، وانه أجمل زينة للمراة.

## القصص: ٢٥]: ﴿ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القصص: ٢٥]:

مشيتك أيتها الفتاة كلام يخبر عن كثير من خصالك وأحوالك.





الجزء العشرون على الجزء العشرون على المناس ا

## الله ﴿ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [القصص: ٢٥]:

قال ابن كثير: «وهذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبًا مطلقًا لئلا يوهم ريبة».

## إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]:

قال ابن جزي: «روي أن أباها قال لها: من أين عرفت قوته وأمانته؟! قالت: أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إليَّ».



## 

انظر حسن معاملة الرجل الصالح، وهو عكس سلوكِ غير الصالح، ففي الحديث: «ومن شاقَّ شَقَّ الله عليه يوم القيامة» صحيح الجامع رقم: ٢٣٠٤

## ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَتَا رَءَاهَا نَهَمَّزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُ يَعُوسَيَ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾[القصص: ٣١]:

هذه آیة أراها الله لموسى قبل لقاء فرعون لیكون یقینه أقوى، ویصبح أجرأ في مواجهته وأقوى وأصلب، ثم وعده بالأمن، فاندفع موسى غیر خائف ولا وجل، مطمئنًا واثعًا بوعد ربه.

## ا ﴿ وَأَخِي هَنُرُوبُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ [القصص: ٣٤]:

ما أجمل التجرد، والاعتراف بفضل الآخرين، والتكامل بين الإخوان، وغياب الحسد بين الأقران.

## إ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ ﴾ [القصص: ٣٤]:

هـ ده وظيفة الأخ الصالح: أن يشد عضدك، و(إذا سألته أعطاك، وإنّ سكتً ابتداك، وإنْ نزلت بك نازلة واساك).

## ] ﴿ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَّمَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنْهِ مُوسَوْكٍ ﴾ [القصص:٣٨]:

يبلغ الغرور بالمتجبرين أن يفقدوا عقولهم، ويطلبوا المحال، أعراض ما قبل النهاية!



﴾ الجزء العشرون کے کاکاکاک کے سورۃ القصص کے۔

] ﴿ فَأَخَاذَنَاهُ وَجُنُودُهُ، فَنَبَذَّنَهُمْ فِي ٱلْيَعِ ﴾ [القصص: ١٤]:

(أنا عبدٌ مأمور) .. كم أضاعت هذه الكلمة من رجال، وأهلكت من أجيال، وجلبت لأصحابها النار والويال.

﴿ فَأَحَدُنَكُهُ وَجُنُودُهُ, فَسَيَدُنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِيَّةُ الظَّالِمِينَ ﴾[القصص: ٤٠]:

هي عاقبة كل ظالم في كل زمان، وما فرعون إلا مثال، فبشِّر بها المظلوم، وأنذر بها كل ظالم.

القصص: ٤٠]: ﴿ وَجَعَلْنَكُهُمْ أَيِمَّةً بَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ [القصص: ٤٠]:

فرعون وجنوده هم قدوة كل ظالم، وفي الآخرة سيرتفع لهم لواء ينضوي تحته كل المتجبِّرين الذين ساروا في ركابهم.

أكم من مشهور كانت شهرته من متطلبات هذه الوظيفة غدًّا: إمامة أهل النار .

ا ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَثَ ا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُّى وَرُحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾[القصص: ٤٣]:

قال ابن تيمية: «إن الله كانت سنته قبل إنزال التوراة، إذا كُذِّب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده، كما أهلك قوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح الصرصر، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالظلة، وقوم لوط

بالحاصب، وقوم فرعون بالغرق». على ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا فَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [القصص: ٤٧]:

ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا كُشِف إلا بتوبة.

قال ﷺ: "ما اختلج عرِّقٌ ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر " صحيح

الجامع رقم: ١٢٥٥.

﴿ فَإِنْ لَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ ﴾[القصص: ٥٠]:

إما الاستجابة للوحى أو اتباع الهوى، ولا احتمال ثالث.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهِدِي ٱلْقُومَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]:

أشد عقوبات الظالم على الإطلاق هي حرمانه من الهداية، واستدراجه إلى الغواية، حتى يهلكه الله، وهبو عقاب مستحق له على ظلمه وعدوانه.













## عَلَمْ ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونِ ﴾ [القصص: ٥١].

وصَّل الله لنا القرآن، وعهد إلينا أن نوصله للعالم، فهل نفَّذنا وصيته؟ وهل وصَّلنا القرآن لدنيا الناس؟! هل وصَلْنا دنياهم بآخرتهم؟!

## و القصص: ٥٤]: ﴿ أُولَتِهِكَ يُوْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ [القصص: ٥٥]:

عَمد الآية قومًا من أهل الكتاب أسلموا، وذكروا أكثر من سبب في أنهم أوتوا أجرهم مرتين: الأول: أنهم صبروا على الإيمان بمحمد علي قبل أن يبعث، ثُمَّ على اتباعه حين بُعِث. الثاني: مرة بإيمانهم بأنبيائهم قبل محمد على، ومرة أخرى بإيمانهم به على.

الثالث: أن هؤلاء لما آمنوا بمحمد على شتمهم المشركون، فصفحوا عنهم، فلهم الجران: أجر الصفح، وأجر الإيمان.

أن الحديث الصحيح: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدَّقني فله أجران، وعبدُّ مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدَّبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران "صحيح الجامع رقم: ٣٠٧٣.

## القصص: ٥٤]: ﴿ وَيَدُرُهُ وَنَ بِٱلْمَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ ﴾ [القصص: ٥٤]:

اغمر ذنبك بكثير الحسنات، فهذا أفضل طريق لمكافحة السيئات.

ته ومعناه على قولين: الأول: يدفعون بالاحتيال والكلام الحسن الأذي، والشاني: م يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب.

## ﴾ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص:٥٦]:

حتى نفسك التي بين جنبيك لا تملك هدايتها إلا أن يشاء الله، فأكثِر من سؤال الله الهداية لك ولغيرك.

## ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِيكِي ٱلْقُرَوتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص:٥٩]:

سبب هلاك المجتمعات الظلم، والظلم فقط، وطالعوا القرآن يا سادة قبل كتب علم الاجتماع: ﴿ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيَ ۚ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾



#### ﴿ وَمَا عِنْدُ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص: ٦٠]:

قال سعيد بن المسبب: «كنا عند سعد بن أبي وقاص فسكت سكتة، فقال: إنه قد قلت في سكتتي هذه خيرًا مما يسقي الفرات والنيل، فقيل له: وما هو؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

## ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]:

يخلق من خلقه خلقًا كثيرًا، ويختار منهم لدينه وحمل رسالته خيارَ خلقه ومن يحب، فاللهم اجعلنا من هذه الصفوة.

#### القصص: ٦٨]: هُمَّ الْغِيرَةُ ﴾ [القصص: ٦٨]:

قال القرطبي: «لا ينبغي لأحد أن يقدر على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك، بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة».

## ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَلِلَهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرِعَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْعَةِ مَنَ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيلًا ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ [القصص: ٧١]:

قال الزركشي: «اقتضت البلاغة أن يقول: (أَفَلا تَسْمَعُونَ) لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع، ولا يصلح للإبصار».

## الله عَلَى الله عَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾[القصص:٧٦]:

قال مجاهد في معنى عدم القرح: "لا تبغ اسن البغي، وأما الفرح مع العدل والطاعة فلا شيء فيه.

## ] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَلِلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾ [القصص: ٨٠]:

الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس.

#### ﴿ لُولًا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [القصص: ٨٦]:

لو كان الله قد أجاب دعاءهم بإعطائهم مثل ما أوتي قارون، لكانوا قد هلكوا معه، لكن عدم إجابتهم لما يحبون كان سبب نجاتهم مما يكرهون.

### الجزء العشرون مج الحريب عج سورة العنكبوت عجد المراج

### الله المُعْمَ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال أبو بكر الصديق الله على عاد حل قلبي رعبٌ بعد ليلة الغار، فإن النبي الله الله الله الله على الله على الله تكفّل لهذا الأمر بالتهام».

### إِلَّ مُعَادِ ﴾ [القصص: ٨٥]:

أي إلى مكة، وسمَّيت معادًا لأن العرب كانت تعود إليها كل عام لتزور البيت الحرام، وهذا وعد من الله لنبيه وهو بمكة، أنه على يهاجر منها مطاردًا ويعود مستصرّا، ووجه تنكير لفظ ﴿معاد﴾ أنه ذلك البوم له شأن عظيم، وهذا من دلائل نبوته؛ أنه أخبر عن الغيب، فوقع كما أخبر به تماما.

#### سورة العنكبوت

### الله المُحْدِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا عَامَتَكَا وَهُمْ لَا يُغْتَنُّونَ ﴾[العنكبوب: ٢]:

سُئل الشافعي: يا أبا عبد الله.. أيها أفضل للرجل: أن يُمكن أو يُبتلى؟ فقال: لا يُمكّن حتى يُبتلى.

إلى قال ابن القيم: "فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم ألبتة، وإنها يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرًا عظيمًا بالم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر".

### العنكبوت: ٣]: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٣]:

من دلائل نسبة الفتنة إلى الله أنه سبحانه وتعالى القادر وحده على صرف الفتن عنهم؛ مما يستلزم منهم اللجوء إلى الله ودعاءه أن يقيهم شر الفتن.

### وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَلْيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾

[العنكبوت: ٣]: قال الحسن البصري: «كانبوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء، تباينوا».





### الجزء العشرون م الحزء العشرون العشرون العنكبوت العشرون العشرون العشرون العشرون العشرون العنكبوت الع

#### 

قال البغوي: «والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجَد معلومٌه، وقال مقاتل: فليرين الله».

قال ابن عطاء: "يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام شكر في أيام البلاء فهو من الصادقين، ومن بَرَّ في أيام الرخاء، وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين».

### العنكبوت:٥]: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلُ ٱللَّهِ لَآتِ ﴾[العنكبوت:٥]:

قال ابن جزي: "ومعنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله، فيجازيه، فإن لقاء الله قريب الإتبان، وكل ما هو آت قريب ال

#### العنكبوت: ٦]: ﴿ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ [العنكبوت: ٦]:

قال السعدي: «لأن نفعه راجع إليه، وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخْلًا عليهم».

#### العنكبوت: ٨]: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنْسُنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت: ٨]:

ولم يقل إحسانًا كما في سورة الأحقاف؟ الإحسان أكرم من الحُسن، فتعاملك بشكل حسن درجة، لكن الإحسان درجة أعلى، بل هو أعلى مراتب حسن التعامل واللين واللطف وخفض الجناح، فالحسن كان مع الوالدين الكافرين، والإحسان في سورة الأحقاف مع الوالدين المؤمنين.

### ا ﴿ وَوَضِينَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا ﴾[العنكبوت: ٨]:

فتنة الوالدين شديدة، وأمر الله المؤمن أن يواجهها بشيئين: الإحسان إليها مع عدم الطاعة في المعصية .



م الجزء العشرون مج ﴿ ﴿ اللَّهِ الْعَشْرُونَ مِنْ اللَّهِ الْعَشْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَشْرُونَ الْمُ و العنكبوت العنكبوت الم

إِنْ الله عز وجل لم يجعل الابن ندًّا لوالده ولو كان كافرا، فقال: ﴿إِلَّى مُرْجِعُكُمُ فَأُنْيِنْكُمْ ﴾، ولم يقل: فأحكم بينكم؛ لأن التحاكم يقتضي الندِّية والمساواة، وهذه لا تجوز بين الابن ووالده.

} ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ الْمِلَّهِ ﴾[العنكبوت: ١٠]:

أي يقول بلسانه دون أن يواطئ هذا القول قلبه. سأل رجلٌ الحسن: يا أبا سعيد، أمو من أنت؟! فقال له: «الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنابه مؤمن. وإن كنت تسالني عن فيول الله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ إلى قولُه: ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا ».

﴾ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَلَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠]: قال مجاهد: «نزلت في ناس من المنافقين بمكة، كانوا يؤمنون،

فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك».

﴿ وَلَيْعَلِّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [العنكبوت:١١]:

لا ذكر هنا للكفار، فليس أخطر على المسلمين من المنافقين.

[العنكبوت: ١٢]: قال الزمخشري: «ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه- إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم-: افعل هذا ﴿ وإثمه في عنفي، وكم من مغرور بمثل هـ ذا الضمان من ضعفة العامَّة وجهلتهم». عليَّة

﴿ وَلَيْحِيلُونَ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]:

القاعدة المطردة ألا تنزر وازرة وزر أخرى إلا هنا، فتضاف إليهم أثقال أخرى، ربها لم يعرفوا شيئًا عنها، وكأنهم نسوا أو تناسوا ما خاطبوا به غيرهم: ﴿ٱتَّبِعُواْ -سَبِيلُنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَلَبُكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلَبُهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ

لَكَالِبُونَ ﴾ [العنكسوت: ١٢].

## الجزء العشرون مج الجزء العشرون مج سورة العنكبوت مج مورة

### ﴾ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت:١٤]:

العام يطلق على الخصب والخير، والسنة تُطلَق على الشَّدة والقحط .. ٩٥٠ سنة قضاها نوح في شدة وقحط.

### الله ﴿ وَمَا أَنتُدَ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ [العنكبوت:٢٢]:

أي ما أنتم بقادرين على أن تفلتوا من لقاء الله وحسابه، سواء كنتم في الأرض أو في السياء، وقال الفراء: ولا من في السياء بمعجزين الله فيها.

#### 

متى يلجأ الظلمة إلى استعمال القوة؟! قال ابن كثير: «قام عليهم البرهان، وتوجّهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم».

### 

هذه أول هجرة في الدين، ويُستفاد منها أن الإنسان إذا لم يجد في بلده سبيلاً لإقامة دين الله وعبادته، فالأولى له أن يهاجر.

#### ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت:٢٧]:

قال القرطبي: «الصالح في الآخرة هو الفائز».

قال معاوية بن قرة: «اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، فارزقنا أن نعمل بطاعتك، وارض عنا».

### ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]:

مع فداحة جريمة قوم لوط ذكر قطع الطريق معها، لأن إيذاء الناس كبيرة من الكبائر.

### 💨 ﴿ فَكُلَّا أَخُدُنَا بِذَلْبِهِ ، ﴾ [العنكبوت: ١٤]:

الذنوب سبب الإهلاك، ولا عقوبة بغير سبب.

لن يؤاخذك الله بذتب غيرك ، فاشتغل بذنوبك عن ذنوب غيرك.

عال ابن تيمية: «ومن ظن أن الذنوب لا تضره - لكون الله يحبه - مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه! ولو تدبر الأحمق ما قصّ الله في كتابه من قصص أنبيائه، وما جرى لهم من التوبة والاستغفار، وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تحيص لهم، وتطهير؛ علم يعض ضرر الذوب بأصحابه، ولو كان أرفع الناس مقامًا».

### 

قال صاحب الكشاف: «الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في دينهم، بها هو مشّل عند الناس في الوهن وضعف القوة، وهو نسج العنكبوت، فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾، وكلُّ أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؟ قلت: معناه: لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم، وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن».

### ﴿ كُمَّتُ لِ ٱلْمَنْكِبُونِ ٱلَّهَا ﴾ [العنكبوت: ١٤]:

علاقة هذا المثل بموضوع السورة أن الإنسان عند الفتن عليه ألا يلجأ إلى القوى المتين، الضعيفة الواهنة كالتجاء العنكبوت لبيت العنكبوت، بل يلجأ إلى الله القوى المتين، وكها تتشابك خيوط العنكبوت وتتعدد، فكذلك فتن الحياة متشابكة ومتعددة، لكن استعانة العبد بربه تبدد هذه الفتن، فتصبح واهية كبيت العنكبوت.

### ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُلُّ مَضْرِبُهِ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ﴾

[العنكبوت: ٤٣]: في القرآن ثلاثة وأربعون مثلًا، لا يتدبرها إلا العالم، فمن العالم؟! العنكبوت: ١٤ عبد الله هذه الآية، ثم قال: «العالم الذي عقل عن الله أمره، فعمِل بطاعة الله، واجتنب سخطه».

الله قال عمرو بن مُرَّة: «أكره أن أمُرَّ بمثل في القرآن فلا أعرفه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَصْرِيبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْكَلِمُونَ ﴾.







### ﴾ الجزء العشرون ﴾ ﴿ الله ﴿ ﴾ ﴿ الله العنكبوت ﴾ ﴿







### الله ﴿ وَلِذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]:

يقول ابن القيِّم: «إنْ أفضل أهل كلُّ عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل، فأفضلُ الصُّوَّام أكثرهم ذكرًا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدَّقين أكثرهم ذكرًا لله عز وجل، وأفضلُ الحجّاج أكثرهم ذكرًا لله عز وجل، وهكذا في سائر الأعال».





### ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْرُ اللَّهِ أَكْرُ ﴾.

وذكر الله.

### إِلَّا ﴿ وَأَقِيدِ ٱلصَّلَاةَ ۚ إِنَ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٥٤]:

قال ابن تيمية: «الصحيح في معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر».

إِنَّ ﴿ ٱتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيدِ ٱلصَّلَاةِ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ۗ [العنكبوت:٤٥]: في هـذه الآية بيان زاد الأتقياء في طريق المحن والبلاء، وهي تلاوة القران والصلاة



### الجزء الحادى العشرون

من سورة العنكبوت الآية ٤٦ إلى سورة الأحزاب الآية ٣٠ عدد الفوائد ٧٩



إذا كان الله قد أمرك ألا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فها بالك بأخيك المسلم؟ أليس أوَّل بإحسانك؟!

### ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾[العنكبوت: ٤٩]:

حفظ القرآن! قال الحسن: «أعطيت هذه الأمة الحفظ، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرًا، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون».

### العنكبوت: ٥١] ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَمْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١]:

القرآن كنز! قال ابن تيمية: «كل علم دين لا يُطلب من القرآن فهو ضلال».

القرآن كفاية كل محتاج، ولا يكفيك ويروي روحك إلا القرآن!

### ] ﴿ يَوْمَ يَعْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْفِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

[العنكبوت: ٥٥]: آيةٌ جمعت بين العداب الحسي والعداب المعنوي، فالحسي أن النار تغشاهم من جميع الجهات، والمعنوي هو التقريع والتهديد والتوبيخ في قول، ﴿ ذُوفُولُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾.

### ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٩]:

جاء الفعل (صبروا) ماضيا من باب البشارة للمؤمنين، كأن العذاب والشدة أمر قدمضى، وأن المستقبل مشرق وآمن، بينا جاء الفعل (يَنُوكُلُونَ ) مضارعًا؛ لأن التوكل في حياة المسلم المرمتجدد كل يوم، فلا يعمل المسلم عملا مهادق أو عظم إلا متوكلا على الله سبحانه.

قال الشيخ السعدى في تفسير هذه الآية:

أ «وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فها فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيها أريد منه، أو لعدم توكله واعتهاده على الله».

العنكبوت: ٥٩]: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٩]:

قدَّم الجار والمجرور ﴿ وَعَلَى رَبِيمٌ ﴾؛ لقصر التوكل على الله، فهم لا يتوكلون الاعلى الله سبحانه، وجاء التعبير بـ ﴿ رَبِيمٌ ﴾؛ لأن الرب هو الراعي والخالق والرازق، فناسب الأمر سياق التوكل.

قال سعيد بن جُبير: «التوكُّل على الله جِماعُ الإيمان، وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدقَ التوكُّل عليك، وحُسنَ الظنِّ بك».

قال بعض الحكماء: «التوكل على ثلاث درجات، أو لاها: ترك الشكاية، والثانية: الرضى، والثالثة: المحبة، فترك الشكاية درجة الصبر، والرضى سكون القلب بها قسم الله له، وهي أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للمرسلين».

وكأين: للتكثير، فإن أكثر الحيوانات لا تحمل رزقها، ولا تقوم بتخزينه كما يفعل الإنسان، وكأين: للتكثير، فإن أكثر الحيوانات لا تحمل رزقها، ولا تقوم بتخزينه كما يفعل الإنسان، ومع هذا فقد ضمن الله لها رزقها طوال عمرها، فاهدأ أيها الإنسان ولا تضطرب.

الله عن الله ابن جزي: "والقصد بالآية: تقوية لقلوب المؤمنين، إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد النباس؛ أي كما يرزق الله الحيوانيات الضعيفة، كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم".

إِنَّ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيْوَانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]:

قال مجاهد في تفسيرها: « لا موت فيها».

الدنيا حلم، والموت انتباهٌ من هذا النوم، ومع الموت بدء الحياة الحقيقية، والعيش بكاليه ودوامه.



#### } ﴿ وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾[العنكبوت: ١٧]:

كان الرجل من السلف الصالح يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كِدْتُ والله أن أكون أنا السواد المُخْتَطَف، فيزيده الله بذلك جدًّا واجتهادًا.



إ جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له: أوصني. قال: هل مات والداك؟ قال: نعم، فقال: فقل عُنتي، فإن من يحتاج إلى من يعظه بعد موت والديه لا تنفعه موعظة.



وَالَّذِينَ جَنهَ دُوا فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحَسِنِينَ ﴿ العنكبوت: ٦٩]: قال أبو سليمان الداراني: «ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين، والرد على المبطلين، وقمع الظالمين، وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر».



### ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]:

قال سفيان بن عيينة لابن المبارك: «إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: ﴿لَنَهُدِينَهُمْ ﴾.



أُ <u>بشِروا</u>! قال السعدي: «كل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه» مسواءً أكمّل ذلك العمل، أو حصل له عائق عنه».



قال ابن القيم: «كَثْرَة المزاولات تُعطي الملكات، فتبقى للنَّفس هيئة راسخة وملكة ثابتة».



### الجزء الحادي العشرون على المحالي المحا

#### سورة الروم

## ﴿ غُلِبَتِ ٱلرَّومُ \* فِي آذَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَعَلِبُونَ فِي ﴿ غُلِبَهِمْ سَيَعَلِبُونَ فِي ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَعَلِبُونَ فِي ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَعَلِبُونَ ﴾ [الروم: ٢،٣]:

عن نيار بن مكرم الأسلمي: لما نزلت: الم غلبت الروم خرج بها أبو بكر إلى المشركين، فقالوا: هذا كلام صاحبك، قال: الله أنزل هذا وكانت فارس قد غلبت الروم، فاتخذوهم شبه العبيد، وكان المشركون يحبون أن لا تغلب الروم فارس؛ لأنهم أهل جحود وتكذيب بالبعث، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب وتصديق بالبعث، فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن البروم لا تغلب فارس، قال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع، قالوا: الوسط في ذلك ستة لا أقل ولا أكثر، قال: فوضعوا الرهان، وذلك قبل أن يحرم الرهان، فرجع أبو بكر الله أن يقول ستًا لقال، فلما كانت سنة ست لم تظهر الروم على فارس، فأخذوا الرهان، فلما كان سنة سبع ظهرت الروم على فارس، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَومَهِذِ يَقُرَمُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ ٱللّهِ ﴾

### إِلَّهِ الْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤]:

وعى أبو بكر الدرس، وجاء يوم الحديبية، ويُعلِن النبي عَنَيْ وعده بالاعتمار، ويستبشر المسلمون، لكن جاء المنع من أثمة الكفر، ثم كان صلح الحديبية، ولا عمرة إذن هذا العام! فصاح الفاروق: أليسَ كان يُحدِّثنا أنَّا سمناً في البيتَ ونَطُوف به؟! فيجيبه أبو بكر بعد أن وعى الدرس: أفأخبرك أنك تَأْتِيه العام؟! فأجاب عمر نافيًا التحديد، وهنا يصدع بها أبو بكر الفائد اتيه ومُطَوَّفٌ به، وهكذا يجب أن يكون التصديق بالوعد واليقين بوقوعه ولو بعد حين، دون تحديد ما لم يُحدِّد الله، وعدم التألي على الغيب، أو تضييق واسع، أو القطع بها لا تعلم.

لم أورد الله هذه الآية بعد ذكر المعركة بين فارس والروم؟! قال السعدي: «فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنها لا بدأن يقترن بها القضاء والقدر».



سورة الروم 👺 🕶 م الجزء الحادي العشرون على المحادي العشرون على المحادث

### ﴾ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيَّا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَيْفِلُونَ ﴾ [الروم: ٧]:

قال الحسن: «إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطىء، وهو لا يحسن أن يصلى».



] ليس الذم هنا للإحاطة بعلوم الدنيا، وإنها لسهوهم عن الآخرة، وجهلهم بها، وعدم تفكرهم فيها، أو العمل لها.

### ﴾ ﴿ وَمِنْ ءَايِنْتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجًا ﴾ [الروم: ٢١]:

تم ي الدكتورة عائشة بنت الشاطئ أن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف: حكمة وآية، أو تشريعًا وحُكيًا، كما في هذه الآية، فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة، بخيانة أو تباين في العقدية، فامرأة لا زوج، كما في حالة امرأة العزيز لأنها خانته، وامرأة نوح وامرأة لوط لخيانتهما، وامرأة فرعون، وقد تعطلت آية الزوجية بينهما بإيمانها وكفره.



#### ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]:

قال ابن القيم في روضة المحبين: «وأما الود فهو خالص الحب وألطفه وأرقه، وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة".



المرة الحرون على المرون المروم على المرون المرون على ال

### ] ﴿ وَأُخْلِلُكُ أَلْسِنَاكُمْ وَأَلُونِكُو ﴾ [الروم: ٢٢]:

قال القرطبي: «اللسان في الفم، وفيه اختلاف اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة، فلا تكادترى أحدا والرومية واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة ولا من فعل الأبوين، ولا وأنت تفرق بينه وبين الآخر. وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين، فلا بدمن فاعل، فعلم أن الفاعل هو الله تعالى، فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ».

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُرَكَآءَ
 في مَا رَزَقَنَكَ مُ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كَنْ اللَّهَ كُمْ كَذَلِكَ نَفْصَلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]:

قال الإسام القرطبي: "قال سبحانه: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنَفُ كُمْ ﴾ فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا فيها رزقتنا، فيقال لهم: فكيف يتصور أن تنزهوا أنفسكم عن مشاركة عبيدكم، وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي، فهذا حكم فاسد، وقلة نظر وعمى قلب!! فإذا أبطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيها يملكه السادة، والخلق كلهم عبيدالله تعالى، فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكًا لله تعالى في شيء من أفعاله».

#### ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا ﴾[الروم: ٣٠]:

من الحَنَف، وهو الميل من الباطل إلى الحق، وضده الجَنَف، أي اثبت على ما أنت عليه من الحق، ولا تلتفت عنه إلى غيره.

و الحب الكشاف: «أي فقوم وجهك له وعدّله، غير ملتفت عنه يمينًا أو شيالًا، وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته، واهتمامه بأسبابه، فإن من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه، وسدّد إليه نظره، وقوَّم له وجهه، مقبلًا به عليه»، فهل هذا اهتمامك بدينك؟!

### ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِنَةً أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيَّدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦]:

تنبيه مهم إلى أن ما يصببنا من مصائب سببه أفعالنا، فما عليتا إلا محاسبة أنفسنا على السيئات، واستدراك ما فات، لكي يرفع الله عنا ما نزل من بلاء، وينجينا من القنوط والإحباط.



الجزء الحادي العشرون ي المحالي العشرون ي المحالي المحا

## ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرَ وَٱلْبَحْرِيرِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُّذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١]:

(بعض) الذي عملوا؛ لو أذاقهم الله جميع ما عملوا ما ترك على ظهرها من داية!

الروم: ١١]: ﴿ لَعَلَّهُمْ مُرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٢١]:

هدف الأبتلاءات ردُّ الشاردين إلى رحاب الله، وجذب الغافلين إلى روضة الطاعة.

المروم: ٤٢]: ﴿ قُلَ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ اللَّذِينَ مِن قَبَلُ ﴾ [الروم: ٤٢]: تستطيع أن تسير في الأرض وأنت واقف! فالسير في الأرض سيران: سيرٌ بالأقدام لشاهدة آثار السابقين، وسير القلوب بالتفكر في أحوال الظلمة والمعانديين.

﴾ ﴿ مَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ، ﴾ [الروم: ٤٤٤:

"الكفار لا يضرون إلا أنفسهم، وذلك بأعظم الضرر! قال صاحب الكشاف: «قوله فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضار؛ لأن من كان ضاره كفره، فقد أحاطت به كل مضرة».

الروم: ٤٤]: ﴿ فَلِأَنفُهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: ٤٤]:

والمهاد: الفراش، ومنه مهاد الصبى أي فراشه، والجملة تصوير رائع للشمار الطيبة للعمل الصالح في الدنيا، فصاحبه قد مهد لنفسه مكانًا مريحًا في كل منازل الآخرة، بدءًا من القبر ووصولًا لساحة الحشر، حتى يبلغ الجنة.

إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الروم: ٤٥]:

قال ابن كثير: «ومع هذا فهو العادل فيهم الذي لا يجور».. كم دفعتنا كراهية البعض إلى ظلمهم!

الطفل = ضعف، والوالدان عند الكبر = ضعف + شيبة، فوالداك عند الكِبَر أشد ضعفًا من الأطفال؛ لذا يحتاجان رعايتك أكثر من أولادك.

### المراجع الحادي العشرون على المراجع الحراجي المراجع الم

### ا ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِعُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَيِنُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [الروم: ٥٥]:

الدنيا كلها في جوار الآخرة ساعة، فكيف بعتم خلود الآخرة ينعيم ساعة، وليته كان نعيهًا خالصًا، بـل معـه تنغيـص وهمـوم وأحـزان وغمـوم!

### إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقُّ ﴾[الروم: ٦٠]:

لماذا الصبر؟ لأن وعْدَ الله لك بالنصرة وإظهار الدين وإعلاء كلمة الحق محقق، ولا بد من إنجازه والوفاء به لا محالة! وهذا هو زاد الصبر إن أوشك صبرنا على النفاد!

سورة الروم سورة مكية، والجهاد لم يؤذن به في مكة، فها هو إلا الصبر، يأمر الله به رسوله، ويأمر به رسوله الناس!



### إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾[الروم: ٦٠]:

قال السعدي: «أي لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع، بل سيجده كاملًا هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسرّ عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير».

### وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾[الروم: ٦٠]:

أي لا تضطرب لكلامهم، ولا تقلق، ولا يذهب عقلك بسبب ما يصنع هؤلاء المجرمون، ولا تتسرع في قرارك، ولا تخرج عن طبعك وهدوئك ولا عن إيهانك، بل ثق في وعدنا، واطمئن لقضائنا!





#### سورة لقمان

## ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذُهَا هُزُوًا ﴾ [لقيان: ٦]:

خطورة عمل القلب! قال قتادة: «والله لعله أن لا ينفق فيه مالًا، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضرّ على ما ينفع».

### ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ [لقمان: ١٢]:

الحكمة منحة ربانية وهدية إلهية، ولبست بالضرورة عن كبر سِنَّ، ولكن عطاء الله يعطيه من يشاء من عباده، فادع الله بالحكمة.

### ﴿ يَنْهُنَ لَا تُشْرِكَ بِأَلُّهِ ۗ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]:

من وسائل التربية أنك إذا أمرت أحدًا بأمر أن تبيِّن له سببه، فهذا أدعى لقبول الأمر منك!



### 

قال سفيان بن عيينة عن هذه الآية: "من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين».

### ﴿ يَنْهُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَانِوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَأَصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابِكَ ﴾

[لقمان: ١٧]: لا بدمع الدعوة إلى الله من أذي ينال الداعي، ولا يُدفَع الأذي إلا بالصبر!

#### 🍱 ﴿ وَلَا تُصُعَرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقيان: ١٨]:

قال ابن عباس: "ولا تتكبر؛ فتحقر عباد الله، وتُعرِض عنهم بوجهك إذا كلموك»، ولو مع عامل النظافة أو المتسوِّل في الطرقات.

### ا ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَنِهِ رَقَّ وَيَاطِنَةً ﴾ [لقيان: ٢٠]:

النعم دنيوية وأخروية:

فالدنيوية الظاهرة: الصحة والمال والعيال والأموال وحسن الخلقة، والدنيوية الباطنة: ستر عيوبك وقبيح أحوالك التي تكره أن يطلع عليها الناس.

والأخروية الظاهرة: الإسلام والقرآن، والأخروية الباطنة: ما ستر من عيوبك وأخفى من ذنوبك

### ا ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [لقان: ٢٠]:

كلما قل (العلم) زاد (الجدال).

### وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ [لقان: ٢١]:

كم أضاع التقليد الأعمى وتعطيل العقل أجيالًا من المسلمين!

قال على عزت بيجوفينش؛ احين نعلُّم الإنسان التفكير، فإننا نحرُّره، وحين

نلقِّنه فإننا نضمُّه للقطيع».

#### ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ . سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كُلِيَنْتُ ٱللَّهِ ﴾ [لقيان: ٢٧]:

لو اجتمعت مواهب أهل العلم والبلاغة والفصاحة أولهم وآخرهم على قلب رجل واحد لِيُوَفُّوا هذه الآية حَقَّها مِنْ بيان وبلاغة لما استطاعوا!

أي لو انّ أشجار الأرض كلها بُرِيتَ أقلامًا، وصار البحر مدادًا لها، ويُمَدُّ بسبعة أبحر أخرى، وكُتِب بتلك الأقلام وذلك المداد كليات الله من علمه وحكمه، لتكَسَّرَتْ تلك الأقلام، ولَنَفِدَ ذلك المداد، ولم تَنْفَذْ كليات الله التامة التي لا يُحِيطُ جا أحد.

### ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقان: ٣٣]:

والغَرور بفتح الغين: هو ما غرَّ الإنسان من شيء كائنًا ما كان، شيطانًا كان أو إنسانًا، أو دنيا. قال الضحاك ومجاهد: ﴿ ٱلْخَرُورُ ﴾: الشيطان.

قال سعيد بن جُبَير: «أن تعملَ بالمعصية وتتمنى المغفرة».

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدُا وَمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ الغيان: ٢٤]: هذه الخدة هي مفاتيح الغيب، ففي صحيح البخاري: «مفاتح الغيب، ففي صحيح البخاري: «مفاتح الغيب خسة، ثم قرأ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾».

#### سورة السجدة

وَإِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ مَا كُلُولُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [السجدة: ١٢]: سمعوا وأبصروا، لكن للأسفا في الوقت الضائع، وبعد فوات الأوان!

إلى ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾[السجدة: ١٧]:

قال الحسن: "أخفى قوم عملهم، فأخفى الله لهم ما لم ترعين، ولم يخطر على قلب بشر".

الله ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةً بَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ ﴾[السجدة: ٢٤]:

سئل سفيان عن قول على رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فقال: الم تسمع قوله: ﴿ وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَيِمَّةً بَهِ لَكُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ﴾، فقال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا.

### الجزء الحادي العشرون على العشرون على المسلم وين الأحزاب على المسلم وين الأحزاب المسلم وين الأحزاب المسلم وين ا

﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواۚ وَكَانُواْ بِتَايَنِيَنَا يُوقِنُونَ ﴾

[السجدة: ٢٤]: ضَرَبَ أبو الدرداء مشلاً للصبر واليقين فقال: المَثْلُ اليقين والصبر مَثَلُ فَدَّادِينَ يَغْفِرَانِ الْأَرْض، فإذا جلس واحِدٌ جلس الْآخر».

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ كَيدِقِينَ ﴾ [السجدة: ٢٨]:

يستعجل المجرسون العذاب، ويتعاملون معه باستخفاف، وهذا واضح من ذكر اسم الإشارة (هذا) قبل ذكر الفتح.

 إِن مُ الْفَتْحِ لَا يَنفُعُ اللَّذِينَ كُفُرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُوَ يُنظِرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٩]:

 في الآية توجيهان من الله إلى طريقة التعامل مع المستخفين بالنصر الإلهي الـذي وعده الله للمؤمنين:

الأول: عدم تعيين يوم الفتح في الدنيا، فأنا واثق في الوعد الإلهي، ولا أشغل نفسى بالموعد الزماني.

الشاني: تبرك الحديث عن الفتح الدنيوي، والعدول عنه إلى بيان الفتح الحقيقي وهـو يـوم القيامـة.

### سورة الأحزاب

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِي ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ١]:

اللَّهِ ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبِنَّا عَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤]:

الأدعياء جمع دعيًّ، وهو الذي يدَّعى أن فلاتًا ولده وليس بولده، وسببها هو أمر زيد بن حارثة، وذلك أنه كان فتى سباه بعض العرب، وباعه لخديجة، فوهبته للنبي على فتبناه، فكان يُقال له زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية، والتي أبطل الله بها التبنى.



الإدالان العشرون المحرون الأحزاب على مورة الأحزاب على ١٠٠٠ المح

الأحزاب: ٦]: ﴿ وَأَرْوَلُجُهُ مُ أَمُّهُ لَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]:

قال القرطبي: «أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال، وحرمة النكاح على الرجال».

الأحزاب: ٩]: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا ﴾ [الأحزاب: ٩]:

جنود لا نراها، تدفع عنا ما نكره، دون أن نعلم عنها شيئًا، وهذا من أجمل معاني اللطف الإلهي،

ا ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ﴾ [الأحزاب: ١٣]:

تَ قائمة أعذار المنافق لا تنتهي، وكليا زاد اعتذار المرء عن أعمال الخير ومواطن الأجر، اقترب من أرض النفاق!

﴿ أُوْلَيِّكَ لَرْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٩]:

قال صاحب الكشاف: «وهل يثبت للمنافقين عمل حتى يُردَّ عليه بالإحباط؟

قلت: لا، لكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإيهان باللسان إيهان، وإن لم يواطئه القلب، وأن ما يعمل المنافق من الأعهال يجدي، فبين أن إيهانه ليس بإيهان، وأن كل عمل يوجد منه باطل، وفيه حثٌ على إتقان المكلّف أساس أمره وهو الإيهان الصحيح، وتنبية على أن الأعهال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة كالبناء من غير أساس، وأنها مما يذهب عند الله هباء منثورًا».

إلى ﴿ سَلَقُوكُم بِأَلْبِنَةِ حِدَادٍ ﴾ [الأحزاب: ١٩]:

عملية (السلُّق) هي وصف الله لعمل ألسنة المنافقين في المؤمنين، فلا تتعجبوا إذا قابلتم سلاطة ألسنة المنافقين وحِدَّة كلماتهم.

﴿ لَّقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]:

جاءت ﴿أَسُورُهُ ﴾ نكرة لتفيد الاقتداء به في عموم أفعاله وأحواله وأخلاقه وعباداته ومعاملاته على!!  إلى مل لي أن أسالك في ضوء هذه الآية: من هو قدوتك ومثّلك الأعلى؟! في الحديث: "انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام ، فأوحى الله إلى موسى أن قبل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة» صحيح الجامع رقم: ١٤٩٢.

### ﴿ مِّنَ ٱلنَّوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾[الأحزاب: ٢٣]:

نزلت في أنس بن النضرحيث لم يشهد مع رسول الله علي يوم بدر، فَشُتَّى ذَلَكَ عليه وقال: لنَّن أراني الله مشهدًا فيها بعد مع رسول الله على ليرين الله ما أصنع، فاستقبل سعد بن معاذ يوم أحد قائلًا: واهًا لريح الجنة، أجدها دون أحد، فقاتلهم حتى قُتِل، فمن شدة جراحاته قالت أخته الرُّبيِّع ابنة النضر: في عرفتُ أخي إلا ببنانه! فنزلت هذه الآمة.

🌉 ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَلَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتٍ فِينَهُم مَّن قَضَىٰ نَعَبَهُ. وَمِنْهُم مَّن يَلنَظِرُّ وَمَا بَدُّلُواْ مَبْدِيلًا ﴾[الأحزاب: ٢٣]:

من علامات صدق العبد الثبات وعدم التبديل، فالزلل بعد الثبات مِنْ قلة الصدق.

﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَتِهِمْ ﴾[الأحزاب: ٢٣]:

باب التوبة مفتوح للكل حتى المنافقين، فلا تغلقه في وجه أحد، ولتكن هداية المجرمين أحب إليك من عذابهم، وتوبتهم أحب إليك من عقابهم.



الجر الثاني والعشرون ي مراج



الأحزال ع



كليا زادت التقوى اختفى خضوع النساء بالقول، وما رقَّقت امرأة صوتها لرجل إلا لقلة تقواها.

### ﴿ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ، مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]:

والمرض هنا هو شهوة الزنى والفجور، فإن صاحبها مستعد متربص، ينتظر أدنى إشارة ليتحرك، فأدنى سبب يدعوه إلى الحرام يجيبه، ومن ذلك خضوع المرأة بالقول.

### ﴿ وَقُلْنَ قُولًا مُّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢]:

قال السعدي: ولما نهاهن عن الخضوع في القول، فربها توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: ﴿ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ أي: غير غليظ ولا جاف كها أنه ليس بِلَيِّنِ خاضع.

### ﴾ ﴿ وَلَا تَبَرَّجَ } تَبُرُّجَ ٱلْجَلِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]:

تبرج المرأة ارتداد ورجعية إلى عصور الجاهلية، قبل أن تعرف البشرية ستر العورات، واليوم انقلبت الموازين، فصار العري تحضرًا، والحجاب تخلفًا!

### ﴿ وَٱلذَّاكِ مِنْ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]:

لم يأت الأمر بالذكر إلا بالكثرة، فهذه الكثرة هي علامة الإيمان، وإلا فإن المنافق أيضًا يذكر الله لكن قليلًا.



الله الإمام أبو عمرو إبن الصّلاح عن القَـنْر الـذي يصير بــه العبــد مــن ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ ﴾، فقال: «إذا واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً، وفي الأوقات والأحوال المختلفة، ليلًا ونهارًا، وهي مُبيَّنة في كتاب: عمل اليوم والليلة، كان من ﴿ وَٱلذَّاكِ رِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ ﴾ ١٠.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أُمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]:

كلم زاد إيهانك زادت ثقتك بحسن اختيار الله ورسوله، ورأيت أنه الأفضل والأصلح لك دنيا وآخرة.

والخير أجمعٌ فيها اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللؤم والشؤم

الاعتراض على حكم الله وعدم الانقياد لأمره هو قرع لباب الشَّرك، فمن لم يتب منه في الحال وقع في ما هو أخطر.

الله عن مسألة فقال: الشافعي أنه أتاه رجل، فسأله عن مسألة فقال: قضى رسول الله على بكذا وكذا، فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله! أتراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ تراني على وسطي زنارًا؟ أقول: قضى رسول الله على كذا وكذا وأنت تقول لي: ما تقول أنت؟!

نخاف من الناس أكثر من خوفنا من الله. وفي الحديث: «أوصيك أن تستحي من الله تعالى كم تستحي من الرجل الصالح من قومك». صحيح الجامع رقم: ٢٥٤١.

الله عَلَمُنَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُولًا ﴾[الأحزاب:٣٧]:

إن الله عز وجل لما منع زيدًا من ذلك الشرف الذي شرَّفه الله به بكونه كان يُدعَى زيد بن محمد، فعوَّضه عن هذا بأن ذكر اسمه صراحة في القرآن، قال الله: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وكذلك ربك إذا سلب عبدًا نعمة فصبر، عوَّضه الله عز وجل بأحسن منها.



الخرا الثاني والعشرون ع المن الله والعشرون ع المن الله والعشرون ع المن الله و الأحزاب ع المن الله و الأحزاب الله و الله و

#### الأحزاب:٣٧]:

كانت زينب بنت جحش تفتخر على أمهات المؤمنين أن أهاليهن زوجوهن، وأن الله جل وعلا زوَّجها من فوق سبع سهاوات.

### ولِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوَّا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾

[الأحزاب:٣٧]: أي: السبب في ذلك لكي يزول هذا الحكم الباطل، وهذه البنوة الباطلة، وهذا الأثر الذي لا يكفي فيه القول، بل لا بد من التمثيل بمثال عملي.

### ﴿ يَتَأَيُّهُ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٤]:

قال كعب: "من أكثر ذكر الله برئ من النفاق".

لله الإيمان، زاد ذكر الله، وكلم ضعف الإيمان قبل الذكر، واقترب العبد من

ساحة النفاق.

قال مجاهد: «لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قائبًا وقاعدًا ومضطجعًا».

كثيرًا والذاكرات اصحيح الجامع رقم: ٦٠٣٠ الله قال أبو عشان الحيري: «الذكر الكثير أن تذ

قال أبو عثمان الحيري: «الذكر الكثير أن تذكر في ذكرك له أنك لا تصل إلى ذكره إلا به وبفضله».

### ] ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦]:

وصف الله القمر فقال: ﴿ وَقَكَمُرًا ثَمْنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٦١]. ، ووصف الشمس -فقال: ﴿ وَسِرَاجًا ثَمْنِيرًا ﴾ ، لكنه حين وصف الحبيب ﷺ جمع بين الوصفين -فقال: ﴿ وَسِرَاجًا ثُمْنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦].

### الأحزاب: ٤٧]: ﴿ وَيُشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٧]:

سيروا على خطبي الحبيب، بـشّروا ولا تنفّروا، يـسّروا ولا تعسّروا، تفاءلـوا ولا

تتشاءموا، وكونـوا مفاتيـح خـير مغاليـق شر.

### ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴾[الأحزاب: ٤٧]:

قال ابن عطية: «قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بِأَنَّ لَمُّمْ عنده فَضْلًا كَبِيراً، وقد بين تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَكُمْ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ الصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُو الصَّكِلِحَاتِ فِي مَا السَّورة خبر، والتي في الفضل الكبير الله ورى: ٢٢]، فالآية التي في هذه السورة خبر، والتي في حم عسق تفسير لها».

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ اللَّحْزاب: ٤٩]: تَمَسُّوهُنَ عَلَى إَن اللَّحْزاب: ٤٩]: هذا دليل على أن ليس للمطلقة قبل الدخول بها عِدَّة.

ا ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾[الأحزاب: ٤٩]:

حسن الخلق عملة نادرة لا تظهر إلا وقت الخلاف. قال القشيري: «لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير، ولا تستردوا منهن شيئا تخلّفتم به معهن، فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والإضرار من جهة المال».

﴾ ﴿ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ ﴾ [الأحراب: ٥٠]: قوله: ﴿ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ ﴾ ذكره مفردًا، وقال: ﴿ وَبَنَاتٍ عَمَّلِتِكَ ﴾ فذكرهن جمعًا، وكذلك قال: وبنات خالك فردًا وبنات خالاتك جمعًا، في المحكمة؟! قال ابن العربي: «والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والواجز، وليس كذلك في العمة والخالة، وهذا عرف لُغُوي».

وَ الْأَحْرَابِ٥٦] ﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب٥٦]:

يقول سيد قطب: «فلا يقل أحد غير ما قال الله!

لا يقل أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب، والترخص في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعوال على تصريف الغريزة المكبوتة .. إلى آخر مقولات الضعاف المهازيل







الجهال الحجوبين، لا يقل أحده قدا والله يقول ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِتَاعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِعَا وَعَلَى الطَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِن لا تنطاول إليهن وإليهم الأعناق».

الأحزاب:٥٦] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكِمِكَ تَهُ رِيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب:٥٦]:

شارِكَهُ م نفس الصلاة، وأطلق لسانك، وثقَّل ميزانك، ورمَّم إيانك.

] ﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ قَسَّلِيهًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]:

في الحديث: «من صلى علي من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه؛ صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحاعنه عشر سيئات» صحيح الجامع رقم: ٣٣٦٠

الأحزاب: ٥٦]: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ مُنَّهُ رِيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦]:

يصلون فعل مضارع يفيد الاستمرار وعدم التوقف، فلهاذا توقفتم؟! صلوا عليه.

قال الرازيّ: «إذا صلّى الله و ملائكته عليه، فأي حاجة إلى صلاتنا؟

نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإنها هو لإظهار تعظيمه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه، ولا حاجة له إليه، وإنها هو لإظهار تعظيمه منا، رحمة بنا، ليثينا عليه، ولهذا جاء في الحديث: «من صلى على مرة، صلى الله عليه بها عشرا».

﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ، لَعَنَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]: قال ابن جزي: «وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء

قال ابن جزي: «وليس معنى إذايته انه يضره الاذي؛ لانه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء.

وقيل: إنها على حذف مضاف تقديره: يوذون أولياء الله، والأوّل أرجح، لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: "يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويُكذّبني وليس له أن يشتمني، ويُكذّبني وليس له أن يشتمني، ويُكذّبني وليس له أن يكذّبني، أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني وأما إذاية رسول الله على التعرض له بها يكره من الأقوال أو الأفعال».





### اللهِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾[الأحزاب: ٥٨]:

في الحديث: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»، وفي المقابل قال عمر ابن عبدالعزيز: ما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة.

### ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَلَهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَّبِيدِ هِنَّ ﴾

[الأحزاب: ٥٩]: هذه آية الحجاب، وأمر الله نبيه أن يبدأ بنسائه أولًا؛ لأن الآمر لغيره يجب أن يبدأ ينفسه.

## ﴿ لَيِن لَمْ يَنلِهِ الْمُنلِفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا الْمُعْرِينَةِ الْمُنلِفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾[الأحزاب: ٦٠]:

قال الإمام القرطبي: «في الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد، والدليل على ذلك بقاء النافقين معه يَتَافِقُ حتى مات، والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم».

### ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ﴾[الأحزاب: ٦٧]:

النفس مجبولة على اتباع القوي .. الغني .. المشهور .. فإن كان صالحًا، وإلا فالملتقى جهنم!

### ﴿ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا \* يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧٠،٧٠]:

من طاب قوله حسن عمله.

قال يونس بن عبيد: «ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيتَ صلاح ذلك في سائر عمله»،

#### سورة سبأ

### إِنَّ ﴿ وَلَهُ ٱلْحُمَدُ فِي ٱلْآخِرَةُ ﴾ [سبأ: ١]:

يظهر من حمد الله في الآخرة ما لا يظهر في الدنيا، بعد أن يرى كل الخلق كمال عدله وحكمته، فيحمدونه على ذلك.

### الله ﴿ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَّتْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ [سبأ: ٦]:

وعبَّر الله بكلمة يرى بدلًا من يعلم للإشارة للعلم اليقيني لا الظني، فكأنهم يرونه بأعينهم.











### ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الحَرْهِ الثَانِي وَالْعَشْرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ إِلَيْنِ وَالْعَشْرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ إِلَيْنِ وَالْعَشْرُونَ ﴾

#### الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانْيَنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَصَلَّا ﴾ [سيا: ١٠]:

قال ابن عاشور: "وتنكير ﴿ فَضَلًا ﴾ لتعظيمه، وهو فضل النبوة، وفضل الملك، وفضل العناية بإصلاح الأمة، وفضل القضاء بالعدل، وفضل الشجاعة في الحرب، وفضل سعة النعمة عليه، وفضل إغنائه عن الناس بها ألهمه من ضنع دروع الحديد، وفضل إيتائه الزبور، وإيتائه حسن الصوت، وطول العمر في الصلاح، وغير ذلك ».

سورة سبأ

#### ] ﴿ أَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ﴾ [سبأ: ١٣]:

كيف أشكره؟! الشكر ثلاثة أركان: بالجوارح باستعهالها في مرضاة الله، واللسان بالشكر والحمد، والقلب بالمحبة والامتنان. قال الشاعر:

### أَفَادِتُكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثلاثة يدي ولساني والضَّمِيرَ المُحَجَّبا

روي أن داود عليه السلام قال: يا رب .. كيف أطيق شكرك على نعمك، وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك، فقال: يا داود .. الآن عرفتني.

### ا ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ لِيلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٢٠]:

لما توعد إبليس بني آدم بالغواية، لم يكن متيقنًا أنه يقدر على ذلك، وإنها قال ذلك ظنًا، فلما اتبعوه صدَقَ عليهم ظنُّه فيهم. قال الحسن: إنه لم يسُل عليهم سيفا، ولا ضربهم بسوط، وإنها وعدهم ومنّاهم فاغتروا.

### ] ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَئِّكُمْ ۚ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾ [سبا:٢٣]:

ه ولاء الملائكة، وهذا يكون عند الوحي الإلهي إلى جبريل عليه السلام، فإن الملائكة إذا سمعوا الوحي إلى جبريل فزعوا فزعًا عظيمًا، فإذا زال الفزع قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟! فيقولون: قال الحق.

ومتى هذا؟! في كل وقت يقضي الله به أمرًا كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة وهو صحيح، قال: «إذا قضى الله في السماء أمرًا».



## 

### الله ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤]:

يساوي النبي على بين نفسه وبينهم في احتمالات الهداية والضلال.. تعلموا أدب الحوار وفن الدعوة وكيفية اكتساب القلوب.



### الله عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [سبا: ٢٥]:

### الله ﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ ﴾ [سبأ: ٣٣]:

أسرَّ من ألفاظ الأضداد، فيكون معناها الجهر ويكون معناها السر، أي: جهروا بالندامة، فأخذ بعضهم يوبخ بعضًا، وكفر الأتباع بالزعامات والسيادات وتبرأ الكبراء من الصغراء، ولن يفيدهم ذلك هيهات!

### و فُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ ﴾ [سا:٣٩]:

قال ابن جزي: "إخبار يتضمن الردَّ عليهم، بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلَّق بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي، ويضيَّق على المؤمن والمطيع، وبالعكس، فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة».

### 

قال ابن كثير: « يخلفه عليكم بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب».

### ﴿ وَلَوْ نَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ [سبا: ١٥]:

وهذا الفزع للكافرين يكون عند خروجهم من قبورهم للبعث والحساب، أو عند قبض أرواحهم، وقول، ﴿فَلَا فَوْتَ ﴾ أي: فلا مهرب لهم ولا نجاة.

### 

أنبي لهم تناول الإيمان وتعاطيه، وقد صاروا في مكان بعيد عن الدنيا، فبالموت انتهمي كل شيء، ورأوا سا كانوا يكفرون به رأي العين، فلم يعـد هنـاك فرصـة للإيان، هيهات هيهات.

### · ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾[سبأ: ٤٥]:

إذا تحسِّر تَ يومَّا على أرباح ضائعة أو تجارة خاسرة؛ فاذكر أشد الحسرات: حسرة أهل النار على ما فات من حسنات، وضاع من فرص النجاة، ثم اغتنم ما فات!

### اللهِ اللهُ اللهُ النَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمَّسِكَ لَهَا ﴿ وَاطر: ٢]:

لو هربت من هذه الرحمة إلى جو السماء أو باطن الأرض لأدركتك!

من الأذكار المأثورة التي نقولها بعد كل صلاة: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

### الله الله الله الله عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾[فاطر:٦]:

التنبيه الإلهي على الخطر قبل وقوعه يُربِّي في النفس المناعة المطلوبة، ويحصِّنه ضد الأمراض لتأخذ نصيبها من المناعة اللازمة.

### و فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر:٦]:

فلا يحفِّز النفس على بذل غاية الجهد مثل الإحساس بالعداوة والصراع، ولا يستخرج منها أقصى ما تستطيع مثل الحرب، فهي آية تأمرنا برد العداوة بمثلها، وابتداء العدو بالهجوم قبل أن يفترسنا.

أُ أُمرٌ مُخِيفَ أَنْ نتعامَل مع عدوًّ يكِنُّ لنا أقصى مشاعر الحقد والعداوة والبغضاء، ولا يرضى لنا بأقبل منَ النار؛ يَرانا ولا نَراه، نغفل عنه ولا يغفل عنَّا، ما هذا الطيش!















قال ابن القيم: "والأمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر [ ولا يُقصّر ] عن محاربة العبد على عدد الأنفاس».

#### · [ فَمَن زُبِّن لَهُ، سُوء عَملِهِ، فَرَءاهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: ٨]:

كان من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «اللهم أرنا الحق حقًا فنتبعه، والباطل باطلاً فنجتنبه، ولا تجعل ذلك علينا متشابها فنتبع الهوي".

### ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُنُّهُ. ﴾ [فاطر:١٠]:

قال الحسن البصري: «العمل الصالح يرفع الكلام الطِّيِّب إلى الله تعالى، ويُعرَّض القول على العمل، فإن وافقه رُفِعَ وإلا رُدًّ».

قال وهب بن مُنبِّه: «مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر»، وعنه قال: العمل الصالح يبلُّغ الدعاء. ثم تلا هذه الآية: ﴿ إِلِّيهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِّمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيثُ يَرْفَعُهُ. ﴿

### 

الفقير إلى الله هو من استغنى بالله عن الناس، فصار أغنى الناس.

躓 كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: «يا أخي، من استغنى بالله اكتفى، ومن انقطع إلى غيره تعنَّى (تعِب)».

#### 

قال أبو الحسن المزيِّن: "من لَمْ يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق، ومن استغنى بالله أحوج الله إليه الخلق".

الله الله عَدْمُ مُنْقَلَةُ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيَّ أُولُو كَانَ ذَا قُرْيَنَ ﴾ [فاطر: ١٨]: من مشاهد يوم القيامة! قال ابن عباس: «يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول: لا أستطيع حمل شيء، حسبي ما عليَّا".

### الله المعالم المعالم المحدِّدُ إيضٌ وَحُمْرٌ مُعْتَكِفٌ أَلُونَهُا ﴾ [فاطر: ٧٧]:

جُلَد ؛ جِع جُلَّة، والجُلَّة هي الطريق، أي خلق الله من الجبال طُرُقًا، وهذه الطرق تارة بيضاء، وتارة حمراء، وليس معناها جلُّدَّ جديدة أو حديثة. الجزء الثاني والعشرون ، ﴿ اللهِ الثاني والعشرون ، ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

#### وَاتُّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨]:

قال عبد الله بن مسعود: : «ليس العلم عن كثرة الحديث، إنها العلم خشية الله»، وعنه رضي الله عنه قال: «كونوا للعلم رُعاة، ولا تكونوا له رواة؛ فإنه قد يرْعَوي ولا يرعوي».



قال الحسن: «العالم: الذي وافق علمُه عملَه، ومن خالف علمُه عملُه فذلك راويةٌ حديث، سمع شيئًا فقاله»، وقال رحمه الله: «الذي يفوق الناسَ في العلم جدير آن يقوقهم في العمل».

### ﴿ يَرْجُونَ فِحَكُوةً لَّن تَكُبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩]:

من هؤلاء؟! الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، ويقيمون الصلاة، وينفقون في سبيل الله سرًّا وجهرًا، فاعرف رأس مالك، وقدْر الجواهر التي أعطاك الله، ولا تضيَّعها فترد الآخرة صفر اليدين ومن المفاليس.

### ا ﴿ لِيُوَفِّينَهُ مَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّلِهِ : ﴾ [فاطر: ٣٠]:

وليسرح خيالك في قوله: ﴿ مِن فَصَالِهِ ﴾، ففضله على قدر عظمته، وعقلك لن يحيط بعظمته؛ ولذا لن يحيط أبدًا بفضل الله!

### ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِلُو لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

[فاطر: ٣٠]: قال سهل التستري: «السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل».

الظلم لا يؤثّر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لتلا يأمن أحدٌ مكره».

#### ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾[فاطر: ٣٠]:

لثلا يغتر السابق بالخيرات بعمله، فلولا الله ما سبق إلى الخيرات هو ولا غيره.





#### ﴿ وَقَالُوا ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذُهُ مَ عَنَا ٱلْحُزُنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]:

قال إبراهيم التيمي: «ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أنّ يكون من أهل النار؛ لأن أهل الجنة قالوا: ﴿ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ﴾.



اعتبر ابن قيم الجوزية الحزن مرضًا من أمراض القلب (التي تمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب عليه ثواب المصائب التي يُبتَلى العبد بها بغير اختياره، كالمرض والألم ونحوهما).

ما هو الحزن المحمود؟! قال ابن القيم: "يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته، فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه و تقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته، وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته؛ حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم، فحزن عليه".

#### ﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٥]:

قال السعدي: «أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى، ولا في كثرة التمتع، وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة، ويهيّئ لهم من أسباب الراحة على الدوام، ما يكونون بهذه الصفة، بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب، ولا هم ولا حزن.

ويدل ذلك على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال التعب، وحصول الراحة به، وأهل الجنة لا يموتون، حلاف ذلك، ولأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم، بمنه وكرمه».

### ﴿ أُولَةً نُعُمِّرُكُم مَّا يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكُّرٌ ﴾ [فاطر:٣٧]:

ما أوضح حجة الله علينا! قال قتادة : «اعلموا أن طول العمر حجة»، ﴿ وَاللَّهُ مُولِكُم ﴾ [فاطر: ٣٧]:

وفي صحيح ابن حبان: "مَنْ عَمَّرَهُ الله ستين سنة، فقد أَعْلَر إليه في العمر". قال ابن حجر: "الإعدار: إزالة العدر، والمعنى: أنه لم يُبقِ له اعتدرًا كأن يقول: لو مدَّلي في الأجل لفعلتُ ما أُمِرتُ به".



چې چارليز - الثاني والعشرو<mark>ن چ</mark> ال

#### الله ﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّـٰذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧]:

قالوا: النذير: النبي، وقالوا: القرآن، وقيل: موت الأحباب، وقيل: الشيب، ففي بعض الآثار: قالت شعرة وقد ابيضت لجارتها: استعدي للموت، فقد جاءك النذير.

سورة فاطر

### الله عَمِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ﴾ [فاطر:٤٣]:

قال الآلوسي: "والآية عامة على الصحيح، والأمور بعواقبها، والله تعالى يُمهِل ولا يُهمل والله تعالى يُمهل ولا يُهمل ووراء الدنيا الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وبالجملة: من مَكر به غيره، ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر، ففي الحقيقة هو الفائز، والماكر هو الهالك.



### ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَا بَكِ ﴿

[فاطر: ٤٥]: قال يحيى بن أبي كثير: "أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال الله وجل: عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة: كذبت؟ والله الذي لا إله إلا هو، ثم قال: والذي نفسي بيده .. إن الحباري لتموت هزلًا في وكرها بظلم الظالم».

## ﴿ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ يَعِبَادِهِ بَعِيمِرًا ﴾ [فاطر: 8]:

ولم يقل إذا جاء أجلهم أهلكهم؛ لأنه بصير بأعهال عباده، فيغفر للمؤمن المستغفر، أو يحاسبه فيعذّبه، وإن كان كافرًا خُلّد في النار، وهكذا تختلف مصائر العباد بحسب أحوالهم.





#### سورة يس

### الله ﴿ إِنَّمَا لُنُذِرٌ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَيْنَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَيَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَ وَأَجْرِكَرِيمٍ ﴾ [بس:١١]:

قال ابن عاشور: «والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة لوجهين: أحدهما: أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن، كما قال تعالى: ﴿قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْكُنُ ﴾ أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن، كما قال تعلى: ﴿قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْكُنُ ﴾ [الفرقان: ٦٠]. والشاني: الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة».

### الله المُورَ الله مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرَهُمْ ﴾ [يس:١٢]:

الآثار هي ما يبقى من أثر أعمالك الصالحة أو السيئة بعد موتك؛ ليظل نهر أجرك أو وزرك جاريًا عليك وأنت في القبر وحتى يوم الحشر!

#### نكتب! معناها أنك مراقبٌ على مدار اللحظة!

ما هي آثار الأعمال الصالحة؟! في الحديث: "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علّم علمًا أو أجرى نهرًا أو حفر بثرًا أو غرس نخلًا أو بنى مسجدًا أو ورث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته». صحيح الجامع رقم: ٣٦٠٢.

### ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴾

[يس: ٢٠]:رجل لم نعرف اسمه ولا لقبه، إنها عرفه الله، وشرَّفه بذكر خبره في القرآن، وكفاه فخرًا وشرفًا أن تتحدث عنه الأجيال على مر الأزمان!

لله يُلتِ بمسؤولية الدعوة على الأنبياء والمرسلين، بل شاركهم لما علم عدم حصول الكفاية في تبليغ أمر الدين، ولا يـزال الأمر قائمًا إلى اليـوم.

### إِنَّ أَفْصًا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [يس:٢٠]:

أقصى: لفظ مقصود لتنبيه الدعاة على المضي في الخير، واستصغار أي جهد مبذول فيه، فمن عرف شرف الأجر هان عليه جهد التكلف.

### و عَأَيُّغِذُ مِن دُونِهِ ءَ اللهكة ﴾ [يس: ٢٣]:

التلميح وعدم التصريح أسلوب دعوي راق، فمؤمن آل يس نسب سيئة قومه لنفسه ﴿ عَأَيْخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَ ﴾، تلطفًا وتأليفًا لقلوبهم.

### إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرٍّ ﴾ [يس:٢٣]:

حتى ما نزل بك من مصائب فهو من رحمة الله، فسبحان من يرحم ببلاثه، ويتلى بنعائه.

### 

آذوه واحتقروه وقتلوه، ومع هذا يتمنى لو علموا بمقعده في الجنة.. إنها رحمة الداعية بقومه مهم آذوه!

### 

دعا قومه بعد موته! قال ابن عباس: «نصح قومه حيًّا وميتًا».

## الله المُخْلِلُ الْخُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [يس:٢٦، ٢٦]:

قال القرطبي: «وفي هذه الآية تنبيه عظيم، ودلالة على وجوب كظم الغيظ، والحِلْم عن أهل الجهل، والتروف على من أدخل نفسه في غيار الأشرار وأهل البغي، والتشمُّر في تخليصه، والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك عن الشهاتة به والدعاء عليه.. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته، والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام!».



# من روائع المتحبرين



عن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم قال: "عجبتُ عن يُبتَلى بأربع، كيف يغفل عن أربع..

عجبتُ لمن يُبتلى بالهَم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَسَتَ جَسِنَا لَهُ وَنَجَيَنَكُ مِنَ ٱلْعَيْرُ وَكَذَلِكَ نُت جِي ٱلْمُزْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨]. وعجتُ لمن خاف شيئًا من السوء، كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَنْقَلَبُوا مِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضَلٍ لَمْ يَعْسَمُهُمْ سُوّعٌ وَالشّبَعُوا بِضَوَانَ ٱللّهِ وَأَنسَالُهُمْ سُوّعٌ وَالشّبَعُوا بِضَوَانَ ٱللّهِ وَاللّهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

وعجبتُ لمن يخاف مكر الناس، كيف لا يقول: ﴿ وَأَفَوْضُ أَمْرِتَ إِلَى ٱللَّهُ إِنَ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ بَصِيرٌ إِلَا اللهِ تعالى يقول: ﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٥٤].

وعجبتُ لمن يرغب في الجنة كيف لا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْتِينِ خَلِّرًا مِن جَنَيْكَ ﴾ [الكهف: ٤٠] ».

تنبيه الغافلين للسمرقندي ٤٨ ٥-٩ ٥ ٥- ط دار ابن كثير



الجرور النالث والمشرون ي

# الجزء الثالث والعشرون

من سورة يس الآية ٢٨ إلى سورة الزمرالآية ٣١ عدد الفوائد ٧٩



أي وهم لاهون عنها حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم، أو عند اختصامهم في أمور الدنيا من بيع وشراء في المجالس والأسواق، وهذا لا يكون إلا في أشد أوقات الغفلة.

# ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٥٠]:

الموت يأتي بغشة، وملّك الموت لن يُمكّن أحدًا من فعل أي شيء حتى الوصيّة؛ وللا كان الندب إلى كتابة الوصية فورًا (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)

# ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجِئَةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَنَكِهُونَ ﴾ [يس: ٥٥]:

صن كان مشغولًا في الخير هنا كان مشغولًا مع الحور هناك، شغل في مقابل شغل، لكن مع الفارق!

# ﴿ لَمُهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: ٥٧]:

أي يتمنون. عن كُثيِّر بن مُرَّة قال: «إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة عن يتمنون. عن كُثيِّر بن عن أَمْطِرَكُمْ؟ فلا يسألون شيئًا إلا مطرتهم، فقال كثير بن مرة: لئن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا جَوَارِيَ مُزَيَّنَاتٍ».

# ﴿ وَآمْتَنُوا ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يس: ٥٩]:

من وقف على الحياد بين الحق والباطل، فلن يكون في مقدوره القيام بنفس الدور يوم القيامة.

انفصِلوا عن المؤمنين. لا تسيروا في ركابهم، فارقتموهم في الدنيا في الأعمال، فلتفارقوهم اليوم في الأحوال: هم في النعيم، وأنتم في الجحيم.



قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. قال أبو العالية: تميَّزوا... مضي عهد الاندساس في صفوف المؤمنين!



قال الضحاك: "إن لكل كافر في النار بيتًا يدخل ذلك البيت، ويُردَم بابه بالنار، فيكون فيه أبد الأبدين لا يُرى ولا يُرى".



و الله الله الله المنكم ينبني عادم أن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُوْرِ عَدُقٌ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٦٠]: ما أقسى هـ ذه العبارة مع ما فيها من تقريع ولـ وم وتبكيت بعد أن أمرهم بالتمايز، ثم أمرهم بمقاساة النار، فدائمًا ما يرتبط العذاب البدني في النار بالعذاب النفسي.



﴿ ٱلْيَوْمَ نَغْيِدَ مُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَيُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥]: يجادل العبد يوم القيامة ربه، فيقول: يا رب .. ألم تُجِرِّني من الظلم، فيقبول بلي، فيقبول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني، فيقبول الله: كفي بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا، فيختم على فيه (فجه)،

فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله!



إِنَّ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَطُمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُنْصِرُونَ ﴾ [يس: ٦٥]: ولو نشاء طمس أعينهم لنمحو عنها الرؤية والإبصار لفعلنا، ولكنا لم نفعل رحمة بهم، وكان الواجب أن يقابلوا النعمة بالشكر لا بالكفر، وقوله: ﴿ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ ﴾ أي لو أرادوا بعد الطمس على العيون المبادرة إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه، لا يقدرون لأنهم لا يبصرون، وهذا تهديد شديد حالً استمرارهم في الكفر.





#### الصافات: ٤٧]؛ ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧]؛

قال الضحاك: «في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال».

#### أَ ﴿ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ [الصافات: ٤٨]:

قال السعدي: «إما أنها قصرت طرَّفها على زوجها؛ لعفتها وعدم مجاوزته لغيره، ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه.

وإما لأنها قصرت طرْف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق، الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها».

#### ﴾ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٥٥]:

لولا أن الله عرَّفه بصاحبه ما عرفه، فقد تغير لونه وهيئته من أثر العذاب وألسنة النار.

قال الآلوسي: "واطلاع أهل الجنة على أهل النار، ومعرفة من فيها، مع ما بينها من التباعد غير بعيد بأن يخلق الله- تعالى- فيهم حِدَّة النظر، ويُعرِّفهم من أرادوا الاطلاع عليه.

وقيل: إن لهم طاقات (فتحات) في الجنة ينظرون منها من علو إلى أهل النار».

### الصافات: ٦٢]: ﴿ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُزُلِّكَ أَمْ شَجَرَةً ٱلزَّقُّومِ ﴾ [الصافات: ٦٢]:

في الحديث: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟!» صحيح الجامع رقم: ٥٢٥٠.

#### إِنَّ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات: ٦٥]:

ومع أنه لم ير أحد الشيطان حتى يخاف منه، لكن كفى بصورته الغائبة المجهولة رعبا، فليس الطعم المربع ما يتظر المعذّب فحسب، بل معه المنظر الفظيع والشكل المخيف، وهذا من العذاب النفسي الذي يضاعف أثر العذاب الحسّي.

#### ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤]:

سئل محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: «الناصح لله عز وجل في خلقه».







الجزء الثالث والعشرون يج من الشكال

#### و فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصاقات: ٨٩]:

ال أي سقيم القلب بسبب ما هم فيه من كفر وضلال، فإن العاقل يقلقه ويزعجه ما هم فيه من الكفر، وقال لهم ذلك ليتركوه حتى ينفّذ ما أقسم عليه من تحطيم الأصنام، فكلام إبراهيم حق، وقد ترك لقومه أن يفهموه بحسب ما يعتقدون.

م سورة الصافات ع



] فيه دليل على أن تعاطي الحيل الشرعية من أجل إزالة المنكر أمر مشروع، فإن إبراهيم اعتذر لقومه عن خروجه معهم في يوم عيدهم، وقال لهم: إني سقيم؟ ليختلي بالأصنام فيحطّمها، ويثبت لقومه أنها لا تصلح للعبادة.



قال مقاتل: «هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة، وهي أرض الشام..».

#### ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠١]:

قال صاحب الكشاف: «وقد انطوت البشارة على ثلاثة: على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم، وأنه يكون حليمًا».

# ﴿ فَامَنَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قُكُالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ أَذْبَعُكَ فَأَنظُرْ مَا أَوْمَرُ سَتَجِدُفِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ مَاذَا تَرَىٰ قَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾

[الصافات: ١٠٢]: قال ابن جزي: «إن قيل: لم شاوره في أمر هو حتمٌ من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه، ويوطّن نفسه على الصر».

#### ﴿ إِنَّ هَلَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴾ [الصافات: ١٠٦]:

قال السعدي: "وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، فلم تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل، أراد تعالى أن يصفي وُدَّه ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه، فلما قدّم حب الله، وآثره على هواه، وعزم على ذبحه، وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه، فلمهذا قال: ﴿ إِنَ هَذَا لَمُ الْبَلَقُ الْمُبِينُ \* وَفَلَائِنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾.



#### الله ﴿ إِذْ أَبُقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾ [الصافات: ١٤٠]:

عبر عن هروب يونس من قومه، بهروب العبد الآبق من مولاه؛ لأن يونس ترك قومه دون إذن ربه، فاشترك مع العبد الآبق في نفس الفعل.

#### إِنَّ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ [الصافات: ١٤٣]:

قال الحسن: «ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدَّم عملًا صالحًا في حال الرخاء، فذكره الله به في حال البلاء».

اجتهد أن يكون لك خصلة من عمل صالح، وأخلص فيها بينك وبين ربك، وادخرها ليوم بلائك وفقرك، واسترها عن عيون الخلق، يصل إليك نفعها أحوج ما تكون إليه.

#### إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَامٌّ مَّعَلُّومٌ ﴾[الصافات: ١٦٤]:

ما من مُلك إلا له مكان معلوم في السياوات. قال ابن عباس: "ما في السياوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبِّح».

#### 

كان عمر بن الخطاب إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه، فقال: «يا أيها الناس استووا، إن الله إنها يريد بكم هدي الملائكة» ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَات: ١٦٦] «استووا، تقدّم أنت يا فلان، تأخّر أنت يا هذا، فإذا استووا تقدّم فكبّر».

إلى في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عنى الا تصفون كما تصف الملائكة عند رجم ؟ قال: "يتمون الصفوف المتقدمة، ويتراصون في الصف».





#### سورة ص

#### ﴿ إِنَّ هَلْنَا لَشَيْءٌ يُكِرَادُ ﴾ [ص: ٦]:

"اتهام نيات المصلحين مسلك قديم! قال السعدي: "أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق، لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنها يرد بمقابلته بها يبطله ويفسده من الحجج والبراهين".

#### ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦]:

والقِطَّ: النصيب والقطعة من الشيء، مأخوذ من قَطَّ الشيء إذا قطعه وفصله عن غيره، فأطلقوا على عذابهم وصف القطعة من العذاب، باعتبار أنها مقتطعة من العذاب الكلى المُعدِّ لهم.



#### ] ﴿ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ [ص: ١٧]:

بعض الكلام مثل وقع الحسام!

#### ﴿ وَأَذْكُرْ عَبِّدُنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ [ص: ١٧]:

يحب الله القوة ويمدحها في عباده، والقوة الممدوحة هي هنا قوة الإيهان وقوة الأبدان، فلا بدللعبد أن يسعى في امتلاك أسباب القوتين، ولا يتكاسل عن طلب واحدة منها.

#### ﴿ وَهِلْ أَتَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ نَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾ [ص: ٢١]:

ملخص القصة أن خصومة قامت بين اثنين من البشر، فجاءوا إلى داود ليقضي بينها، لكنه ظن أنهم جاءوا للاعتداء عليه، فاستغفر ربه من ذلك الظن السيئ ، فغفر الله له.



الجزء الثالث والعشرون يحمد الشاك المعشرون المحمد المساكن المعشرون المحمد المساكن المسا

#### ﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغَفَّرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ١٠ ٢٤]:

السجود طريق المغفرة! قال ﷺ: «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له » صحيح الجامع رقم: ٥٧٣٨.

#### ] ﴿ فَأَحْمُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ [ص: ٢٦]:

ليس أمامك إلا طريقان: إما اتباع الحق أو اتباع الهوي.

#### ﴾ ﴿ فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣]:

لم يرتض الإمام الرازي التفسير الذي عليه أكثر المفسرين من أن سليمان ذبح الخيل لأنها ألهته عن الصلاة، فالمسح ليس الذبح، بل المسح عليها بيده حقيقي حبّا لها وإعجابًا بها، وذكر سليمان أنه أحبها لا لأجل الدنيا وإنها أحبها لأمر الله، وطلب نصرة الدين. ما الغرض من هذا المسح؟! قال الرازي: «الغرض من المسح: التشريف لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو ... وإظهار أنه خبير بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمتحنها، ويمسح سوقها وأعناقها، حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض».

قال ابن حزم: "تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة، خرافة موضوعة.. قد جمعت أفانين من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها، وإتلاف مال متفع به بلا معنى، وتنسب تضييع الصلاة إلى نبي مرسل! ثم يعاقِب الخيل على ذنبه لا على ذنبه الا على دانبه الا على دانبه الا على دنبه الا على دانبه الا على دانبه

# ﴾ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ، جَمَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤]:

أصحُّ ما قيل في فتنة سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على أربعين امرأة، تأتى كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل، جاء هذا في صحيح البخاري، وقال على: "فو الذي نفس محمد بيده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فرسانًا"، وفيه أن الملك قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل على سبيل النسيان، والمراد بالجسد المُلقَى على الكرسي ذلك الشَّق الذي وُلِد له.





# الجزء الثالث والعشرون على المنظم المن

### وَقُلْ إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَعَةِ ﴾ [الزمر: ١٥]:

لا لقاء لأهل النار غدا مع أهلهم، وسواء ذهب أهلهم إلى الجنة وذهبوا هم إلى النار، أو سكن الجميع النار، فلا سرور لهم في اللقاء ولا في الفراق!

# الله ﴿ لَمُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعْلِمْ ظُلُلُ ﴾ [الزمر: ١٥]:

الظلل من فوق لكن كيف تكون من تحت؟ قال الطاهر بن عاشور: «أما اطلاق الظلال على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة، ولأن الطبقات التي تحتهم من النار تكون ظللًا لكفار آخرين ؟ لأن جهنم دركات كثيرة».

#### اً ﴿فَبَشِّرْعِبَادِ ﴾ [الزمر: ١٧]:

كلمة مدح من المدير تحفِّزك، ومدح رب العالمين لا يحرِّك فيك ساكنا! ويحك!!

#### الله اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ [الرمر: ١٨]:

قال ابن عباس: «هـ و الرجل يسمع الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن ويكف عن القبيح فلا يتحدث بـ ».

#### وقيل: يستمعون القرآن وأقوال الرسول، فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به.

قال وهب بن منبِّه: «من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى".

#### الزمر: ١٩]: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الزمر: ١٩]:

في الكلام حذف تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه؟! كلا، ونزلت في قوم كان النبي الله الشقاوة. قال في قوم كان النبي الله الشقاوة. قال ابن عباس: «يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي الله عن الإيهان».

#### و فَوَيْلُ لِلْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]:

ما هي أعظم العقوبات؟! قال مالك بن دينار: «ما ضُرِب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم».





الجزء النالث والعشرون عجم المحال المالث والعشرون عجم المحال المحا سورة الؤمر

#### إ ﴿ أَلِنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِلنَّا مُتَشَيِّهَا ﴾ [الزمر: ٢٣]:

أى يشبه بعضه بعضًا في البلاغة والفصاحة والحقائق والإعجاز، ويشبه بعضه بعضًا في أن الجميع وحي من الله، وحتى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. الزمر: ٢٣]:

ما فائدة التكرار؟! قال السعدي: ﴿ مِّشَانِي ﴾ أي: تُثَنِّي فيه القصص والأحكام، والوعد والوعيد، وصفات أهل الخير، وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته، وحسنه، فإنه تعالى، لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب، المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب، بمنزلة الماء لسقى الأشجار، فكما أن الأشجار كلم بعد عهدها بسقى الماء نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثهار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائبًا إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى صرة واحدة في جميع القرآن، لم يقع منه موقعًا، ولم تحصل النتيجة منه؛ ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم، اقتداء بها هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كل موضع تجد تقسيره كامل المعني، غير مراع لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة، وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن، المتدبر لمعانيه، أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير، ونفع غزير".

# [ ﴿ نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم ﴾ [الزمر: ٢٣]:

عن ثابت البناني قال: قال فلان: "إني لأعلم متى يستجاب لي. قالوا: ومن أبن تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعر جلدي، ووجل قلبي، وفاضت عيناي، فذلك حين يستجابلي».

# ﴿ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجِهِهِ ، سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [الزمر: ٢٤]:

لماذا يتقى العذاب بوجهه لا بيده؟! لأن يديه مغلولتان بالسلاسل!

#### } ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]:

قال ابن عباس: «غير مختلف»، فلا اختلاف فيه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، ولا تناقص ولا اضطراب، ولا كلام يلغي كلامًا آخر أو يخالفه أو ينازعه، وهذا من



هؤلاء السادة التشاكسين.

الحزة الثالث والعشرون کج 💮 💝 سورة الزمر 🔌 🛶

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِّكًا أَهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل ﴾ [الزمر: ٢٩]: ضرب الله مثلاً للكافر والمؤسن، فالكافر كعبد تملكه جماعة: ﴿ شُرِّكَآءٌ مُتَشَكِّمُونَ ﴾ ، أي: متنازعون ومختلفون، فكل واحد يأمره بأمر غير الآخر، فهو في عذاب أليم بين

والمؤمن كعبد لا يملكه إلا رجل واحد: ﴿وَرَجُلُا سَلَمًا لِرَجُل ﴾، فلا يحمَّله فوق طاقته، وهو مستريح معه، ويعيش في سلام وأمان.

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]:

قال قتادة: "نُعِيَتْ إِلَى النبي عَلَيْ نَفْسُه، ونُعِيَتْ إليكم أنفسُكم"، وهذا تذكير بهذه الحقيقة إن غابت عن الأذهان بالغفلة والعصيان.

والله القرطبي: «خطاب للنبي عِلَيْ أخبره بموته وموتهم، فاحتمل وجوها خمسة:

أحدها: أن يكون ذلك تحذيرا من الأخرة.

الثاني: أن يذكره حثا على العمل.

الثالث: أن يذكره توطئة (تهيئة) للموت.

الرابع: لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره.

الخامس: ليُعلِمه أن الله تعالى قد سوَّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره، لتكثر فيه السَّلوة، وتقِلُّ فيه الحسرة".

 یقال: میّت بالتشدید لمن لا یزال حیّا وسیموت یومًا، ویقال: مَیْت بالفتح لمن هـ و ميت فعلاً؛ ولذلك كان الخطاب ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ ﴾ [الزمر: ٣٠] فهـ و لا يـزال حيًّا ويخاطب بهذا، ومعناه: إنك صائر إلى الموت لا محالة.





م الحرو الوابع والعشرون کچ الحراث

# الجزء الرابع والعشرون

من سورة الزمر الآية ٢٢ إلى سورة فصلت الآية ٦٦



#### ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ ﴾ [الزمر: ٣٦]:

قال ابن القيم: «فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة، فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

قال قتادة في سبب نزولها: مشي خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس، فقال له سادنها: أحذِّركُها يا خالد، فإن لها شدة لا يقوم لها شي، فعمد خالد إلى العُزّى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس، وتخويفهم لخالد تخويف للنبي ري الأنه الذي وجه خالدًا.



تقوية لقلب كل مؤمن عند الشدائد، وإزالة للخوف الذي في قلبه تجاه أي خطر.



قال الآلوسي: «إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه، كأن الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها، أو يتلعثم في الجواب بوجودها».

### ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]:





عن البراء بن عازب قال: كان النبي على إذا أراد أن ينام وضع يده تحت حده الأيمن، ويقول: «اللهم قني عذابك، يوم تبعث عبادك اصحيح الجامع رقم: ٤٧٩٠.



المجر الجزء الرابع والعشرون ، المسال المساورة الزمر ، المساورة الزمر ،

#### ﴾ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ \* عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦]:

كان النبي على إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون، اهدئي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِينَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧]:

قال مجاهد والسُّدِّي: «عملوا أعمالًا توهموا أنها حسنات، فإذا هي سيئات»، وقال سفيان الشوري في هذه الآية: «ويل لأهل الرياء . . ويل لأهل الرياء . . هذه آيتهم وقصتهم».

أَ ﴿ بَلِّي هِيَ فِتْ نَدُّ ﴾ [الزمر: ٤٩]:

أي لا يعلم هؤلاء الزاعمون أن ما هم فيه من الخير نتيجة علمهم وسعيهم، لا يعلمون أن عطاء المال فتنة واختبار، ينجحون فيه بالشكر أو يفسّلون بالعصيان، فالتبس عليهم تمييز الخير من الشر.

﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩]:

أكثر الناس لا يعلمون أن ما أوتوه من نعمة في الدنيا هو شرٌ إن لم يقوموا بشكرها. فيرون المال خيرا كله، وهذا خطأ.

أَ ﴿ قُلْ يَعِبَادِى آلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْسَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]: قال القشيري: «التسمية ب ﴿ يَعِبَادِى ﴾، والوصف بأنهم ﴿ أَسْرَفُوا ﴾ ذم. فلما قال: ﴿ يَعِبَادِى ﴾ طمع المطيعون في أن يكونوا هم المقصودين بالآية، فرفعوا رؤوسهم، ونكس العصاة رؤوسهم وقالوا: من نحن.. حتى يقول لنا هذا؟! فقال تعالى: ﴿ اللّهِ مِن أَسْرَفُوا ﴾ فانقلب الحال، فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم انتعشوا وزالت ذلتهم، والذين رفعوا رءوسهم أطرقوا وزالت صولتهم ". الجزء الرابع والعشرون ع ١٠٠٠ الجزء الرابع والعشرون ع ١٠٠٠ الم

قال عبد الله بن مسعود وغيره: «هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى».

الإسراف على النفس بالعصيان لا يُخرج العبد من دائرة العفو والغفران.

﴿ وَرَى ٱلَّذِينَ كُذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾ [الزمر: ٦٠]:

قال القشيري: «هؤلاء الذين ادّعوا أحوالا ولم يصدقوا فيها، وأظهروا المحبة لله ولم يتحققوا بها، وكفاهم افتضاحا بذلك! وأنشدوا:

> ولَّا ادَّعيت الحبُّ قالت كذبتني فها لي أرى الأعضاء منك كواسيا؟! فها الحبّ حتى تنزف العين بالبكا وتخرَس حتى لا تجيب المناديا».

لا دليل له فيها، ومن شرع شيئًا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه لا دليل له فيها، ومن شرع شيئًا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون دليل، فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا، ولا يدخل أهل الاجتهاد المخطئون في الأدلة، سواء في الفروع بالاتفاق، وفي الأصول -على ما نختاره- إذا استفرغوا الجهود».

#### ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦]:

قال السعدي: «فكما أنه تعالى يُشكّر على النعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يُشكّر ويُثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نعم الدين، هي النعم على الحقيقة».

في الشكر وقاية من العُجب، فلو عرف العبد حقيقة أن ما به من نعمة من الله لم يعجب بنفسه، ولم ينسب لنفسه ما ليس له.

} ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]:

من أطال القيام في الصلاة هان عليه طول القيام يوم القيامة.

﴾ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رُبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الزمر: ٧٣]:

قال القرطبي: اقال في حق الفريقين ﴿ وَسِيقَ ﴾ يلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان، كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا و سيقوا إلى حبس أو قتل.













م الجزء الرابع والعشرون مي العشرون الم



سورة غافر 💝 🔐

# الله عَلَيْ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُ وهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَبُهَا ﴾

[الزمر: ٧٣]: زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير حتى إذا جاءوها وأبواها مفتحة، لكنه حذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار، وفُتِحت أبوابها بعد وقوفهم عليها ترويعًا لهم وتخويفًا.

#### ا ﴿ وَقِيلَ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]:

قال ابن كثير: «أي ونطق الكون أجمعه ناطقه وبَهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه، فدلَّ على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد».

#### ﴿حَمُّ ﴾ [غافر: ١]:

قال ابن عباس: إن لكل شيء لبابًا، ولباب القرآن الحواميم، وقال مسعر بن كدام: كان يُقال لحن: العرائس.

### ﴿ غَافِرِ ٱلدَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٣]:

صفتان إلهيتان متلازمتان ليبقى كل عبد متوازنًا دائمًا يين الخوف والرجاء. هذه الآية بعثها عمرين الخطاب إلى رجل من أهل الشام كان يفد إلى عمر، ثم انتكس وتتابع في الشراب، ثم قبال عمر الأصحابه: ادعوا الله الأخيكم أن يُقبل بقلبه وأن يشوب الله عليه، فلم بلغ الرجل كتاب عمر - رضى الله عنه - جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته، ووعدن أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه حتى تاب.

### الطُّولِ ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾ [غافر: ٣]:

والطُّول يطلق على مطلق القدرة، فكل ما عجَزَتْ عنه قدرتك، فاطلبه من ﴿ ذِي ٱلطُّولِ ﴾.

















سورة غافر

﴿ ٱلَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ وَيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [غافر: ٧]:

ما استطاعت الملائكة حمل العرش إلا بالتسبيح، فكل ما صعب عليك، فاستعن

عليه بالتسبيح

﴿ ٱلَّذِينَ يَحِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ، يُسَبِحُونَ مِحَمَّدِ رَجِمٌ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [غافر: ٧]:

قال السحاوي: «في هذه الآية دليل على أن صفة الإيمان إذا جمعت بين شخصين يجب أن تكون داعية للنصيحة، وأن يستغفر له بظهر الغيب، وإن تباعدت أماكنهم وتفاوتت أجناسهم، فإنه لا اشتراك بين سياوي وأرضى، ولا بين ملُّك وبشر، ومع ذلك لما جمعتهم صفة الإيمان استغفر أهل السماوات العملي لأهل الأرضين السفلي ال

﴿ وَيَسْتَغَفُّرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ [غافر: ٧]:

قرأ رجل على سليم بن عيسى، فلها بلغ قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ ، بكى بكاءً شديدًا، ثم قال: «ألا ترى ما أعظم حق المؤمن! تراه نائهًا على فراشه والملائكة يستغفرون له».

بشارة! هذا دليل محبة الملائكة للمؤمنين! قال السعدي: «الدعاء للشخص من أدلّ الدلائل على مجبِّه، لأنه لا يدعو أحد إلا لمن يحبه».

﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّ عَاتِ يَوْمَ لِدِ فَقَدْ رَحِمْتُهُ ﴿ [غافر: ٩]:

قال ابن القيم: "فهذا يتضمن طلبَ وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العملَ السبِّيُّ وقاهم جزاءه السبِّيِّ ا.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ ﴾ [غافر: ١٠]: قال ابن جزي: "وهـذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار، فإنهم إذا دخلوها

مقتوا أنفسهم، أي مقت بعضهم بعضًا، ويُحتَمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه، ﴿ فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم ﴿

أنفسكم اليوم».

#### ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]:

من ألوان العذاب فقد الأحبة الذي يشاركون المرء أوجاعه وآلامه؛ لذا كان من عذاب أهل النار: فقدال الحميم.



أن تختلس نظرة إلى من حولك دون أن يشعر . . حتى هذه الله يعلمها.

#### اللُّهُ عَلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَعْيُنِ ﴾ [غافر: ١٩]:

قال ابن عباس: «هو الرجل ينظر إلى المرأة، فإذا نظر إليه أصحابه غضّ بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها».

#### ا ﴿ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٢٦]:

وما الذي يمنعك يا فرعون؟! لعله أراد: أوجِدوالي الذرائع المناسبة لقتل موسى، وقوموا بتهيئة الرأي العام لعملية القتل!

#### ﴿ ذَرُونِيَّ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴾ [غافر: ٢٦]:

الاستهزاء بدعوات الصالحين صفة مشتركة بين الطغاة.

المَّانِيَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦]: للطفاة ذرائع كاذبة لاضطهاد المصلحين وإيذائهم، يدلسون بها على الجماهير

# ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧]: الكِبْر حجاب بحجب القلب عن تذكّر يوم الحساب.

اللهِ ﴿ وَإِن يَكُ كَنْذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِفًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾

[غافر: ٢٨]: قدَّم مؤمن آل فرعون الكذب في خطابه على الصدق وذلك لئلا يعتقد القوم أنه متعصب لموسى.

#### ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ [غافر: ٢٩]:

أدخل نفسه في الخطاب ليستميل قومه، ويؤلُّف قلوبهم.. هذه حكمة كل داعية.



الجزء الرابع والعشرون ع

#### الله ﴿ وَأَفْوَضُ أَمْرِئَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٤٤]:

من فوَّض أمره إلى الله لا يعتريه قلق؛ لأن قلبه صار معلَّقًا بالسماء.

### ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٤]:

ذكر أن سبب تفويض أمره معهم إلى الله، يأن الله عليم بأحوال جميع العباد، فشمِله علم الله وشمِل خصومه.

سورة غافر

# العمل: ﴿ وَأَفْوَضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ ﴾، والنتيجة: ﴿ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا اللَّهِ مَا مَكَرُواً ﴾ هل رأيت أرباح التفويض؟ اللهم إني فوضتك في أموري كلها.

#### ﴾ ﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ ﴾[غافر: ٤٥]:

الله وحده القادر على أن ينجيك من كل من يمكر بك، بحسب ما في قلبك من قوة التفويض والتوكل على الله.

#### ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦]:

قال ابن كثير: "وهـله الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عـذاب الـبرزخ في القبور".

### ا ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾

[غافر: ١٥]: قال البغوي: "قال ابن عباس: بالغلبة والقهر، وقال الضحاك: بالحُجّة، وفي الآخرة بالعدر. وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم، ونصرهم بعد أن قُتِلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قُتِل، قُتِل به سبعون ألفًا، فهم منصورون بأحد هذه الوجوه".

قال ابن عاشور: "والمعنى لا تستبطئ النصر فإنه واقع، وذلك ما نصر به النبي على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وفي أيام الغزوات الأخرى، وما عرض من الهزيمة يوم أحد كان امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول على أن لا يبرحوا مكانهم، ثم كانت العاقبة للمؤمنين.



الله الله المنصر في الدنبا؟ وقد قُتِل زكريا، ويحيى، وحاولوا قتل عيسي فرفعه الله إليه، وأخرج إبراهيم من أرضه، وهاجر محمد على؟ والجواب: أن النصر إما يكون في الحياة بمحق الأعداء، أو يكون بالانتقام من الأعداء لإيذائهم الأنبياء، وذلك في حياة الأنبياء أو بعد موتهم، فالوعد أكيد، لكن المعاد مخفى.

# ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [غافر: ٥١]:

قال القشيري: "ننصرهم على أعدائهم بكيد خفيَ ولطف غير مرثيّ، من حيث يحتسبون، ومن حيث لا يحتسبون».

#### ﴿ يُوْمُ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِ رَبُّهُمْ ﴾ [غافر: ٥٢]:

الاعتذار اليوم سَمْتُ الأبرار، وما أحبه إلى الرحيم الغفار، لكن غدًا لا تُقبل الأعذار، ولا ينفع تبريرٌ من الفجار.

#### اللهِ عَقْ اللهِ عَقْ اللهِ عَقَّ ﴾ [غافر: ٥٥]:

قال القشيري: «الصبر في انتظار الموعود من الحقّ على حسب الإيمان والتصديق، فمن كان تصديقه ويقينه أتم وأقوى كان صبره أتم وأوفى».

قال القشيري في التفسير: "كن بقلبك فارغًا عنهم، وانظر من بعد إلى ما يُفعل بهم، واستيقن يأنه لا بقاء لجولة باطلهم، فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلَّا فلا تك في ريب من مقاساتهم ذلك بعد».

#### و وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَنِ ﴾ [غافر: ٥٥]:

قل (سبحان الله وبحمده) كل صباح ومساء، ففي الحديث: "من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر "صحيح الجامع رقم: 7271.

#### ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِلَّانِيكَ ﴾ [غافر: ٥٥]:

قال البغوي: «أمره بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستنَّ به أمته».

قال الآلوسي: "أُمِر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى، وأنها صفةُ الأنبياء، وبعثًا للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه

















المرابع والعشرون مج الجزء الرابع والعشرون مج العشرون المح المرابع والعشرون المح المرابع والعشرون المح المرابع المرابع والعشرون المح المرابع والمح المرابع والمرابع والمرابع

الرسالة هنا: العبد عبدٌ والبربُّ ربا وليس للعبد أو من مهائه تحديد ساعة الفرج ولا موعد النهايات ومصارع الطغاة .. بل الأمر في هذا إلى الله وحده.



إما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب والنقمة، فإذا كان هذا حال النبي على فكيف بحالنا نحن؟! ﴿أَوْ نَتُوفَيَّنَكَ ﴾ قبل أن يَجلَّ بهم ذلك، فإلينا مصيرك ومصيرهم، لنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بأن ندخلهم النار، ونكرمك بجوارنا في جنات النعيم.

#### سورة فصلت

# و اللَّهِ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ [فصلت: ٧]:

قال الزمخشري: «فإن قلتَ لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونًا بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته».



[فصلت: ١١]: الجمادات أطوع لله من بعض الأحياء!

#### وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا

بعضنا يخضع لله كرهما، فليتنا تخضع له طوعًا كما خضعت السماوات والأرض في رضا وسرور.

#### إِنَّ ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَكَيْتَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧]:

«أي هداية بيان، وإنها نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة، قد قامت عليهم الحجة، وحصل لهم البيان؛ لأن آية ثمود آية باهرة، قد رآها صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة؛ فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى».

وَفَاسْتَحَبُّوا الْعَكَىٰ عَلَى الْمُلْكَىٰ فَأَخَلَتْهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ ﴾ [فصلت: ١٧]: الجزاء من جنس العمل، فمن استحب الضلال على الهدى كالذي أحب العمى على البصر، فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنها تُعْمي الأبصار قبل أن تهلكهم كما و قال تعالى: ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطُفُ أَبْصَنْرُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠].

مج الجزء الرابع والعشرون يج المحمل 

# 

ولم لا؟ وقد تحررت الجوارح من أسرِ الإرادة، وجماء الوقت لتشتكيك إلى الله، وتنطق بكلمة الحق التي كتَمْتَها تحت سطوة إرادتك وقهْرك.

# ﴿ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَعُرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلَآ أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾

[فصلت: ٢٢]:

في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثـة نفـر، قرشـيان وثقفـي، قليـلٌ فقـهُ قلوبهـم، كثـيرٌ شـحـم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع ما نقول؟! ققال الآخر: يسمع إن جهرتا، ولا يسمع إن أخفينا، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ .

# ﴾ ﴿ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظَنَاتُه بِرَيِّكُمْ أَرْدَالكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٣]:

قال قتادة: "من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل، فإن الظن اثنان؛ ظن ينجي، وظن يُردي».

قال عمر بن الخطاب في هذه الآية: «هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا علي يتوبون منها، ويتكلمون على المغفرة، حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، ثم قرأ: \_ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنَّكُو الَّذِي ظَنَتُ بِرَيِّكُمْ أَرْدَنكُمْ ﴾ ،

# ﴾ ﴿ فَإِن يَصْبِرُوا فَأَلْنَارُ مَثْوَى لَهُمْ وَإِن يَسْتَغَيِّبُواْ فَمَا هُم مِنَ ٱلْمُغْتَبِينَ ﴾ ﴿

[فصلت: ٢٤]: يُقال: ثـوى فـلان بالمكان، إذا أقـام بـه إقامـة دائمـة، فهـؤلاء إن ﴿ صبروا واستسلموا فهم باقون في النار، وإن يستعتبوا أي يطلبوا العُتب والاعتذار ﴿ لم ينفعهم ولم يُقبَل منهم، فهم أيضًا باقون في النار.

#### الله المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت: ٢٤]:

خطب رسول الله على فقال: « والذي نفسي بيده .. ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار».















#### الله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا ﴾ [فصلت: ٣٠]:

قال أبو بكر ثم استقاموا: لم يشركوا بالله شيئًا. وقال عمر: استقاموا على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال عثمان: ثم أخلصوا العمل لله، وقال على: ثم أدوا الفرائض.

#### سبب نزولها:

عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن المشركين قالوا: ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يستقيموا، وقال أبو بكر: ربنا الله وحده لا شريك له وحمد عنده ورسوله، فاستقام.

# ا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ

[فصلت: ٣٠]: متى هذا التنزل؟! قال الزهري وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت.

#### و الله تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا ﴾ [فصلت: ٣٠]:

قال مجاهد: «لا تخافوا على ما تُقدِمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما حلَّفتم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله».

# ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

[فصلت: ٣٣]: كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: "هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه».

# ﴿ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [فصلت: ٣٤]:

وما شيءٌ أَحَبُّ إِلَى سَفيه إذا سَبَّ الْكَرِيمَ مِنَ الجواب متاركة السفيه بلا جواب وأشد على السَّفِيهِ مِنَ السِّبابِ

قال ابن عباس في تفسير الآية: «ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك».



الجزء الرابع والعشرون ﴾ ﴿ ﴿ إِلَّهِ الرَّابِعِ والعشرون ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَشْرُونَ فَصَلَّتَ

روي عن ابن عباس قوله: "أمر المسلمين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم، كأنه ولي حميم».



قال أنس بن مالك : "هو الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذبًا فغفر الله لك، وإن كنت صادقًا فغفر الله لي».

# ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلتَّارِ خَيْرًا مَ مِّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [فصلت: ١٠]:

لو لم يكن الفوز غدًا إلا النجاة من أهوال النار وفزع يوم القيامة، والشعور بالأمان، لكفي، فكيف لو كان صع هذا الفوز العظيم جنات النعيم؟!

#### وَإِنَّهُ لَكِئنَاتُ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت: ١١]:

. ولأنه عزيز؛ لذا لا يعطيك أعز معانيه إلا بعد أن تُعطِيَه أعز أوقاتك، ولا يمنحك بعضه إلا بعد أن تمنحه كلك، فغلو السلعة يقتضي غلو الثمن!

### و مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: ٤٣]:

التُّهَم واحدة على مر العصور، ومع سائر الأنبياء، فكاذب وساحر وكاهن ومجنون ومتآمر، ليس في الأمر جديد!

# 

أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دُعِي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم.



告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告

TAE

الجزء الخامس والعشرون ع الشوري على المناوري على المناوري على

# الجزء الخامس والعشرون من سورة فصلت الآية ٤٧ إلى سورة الجاثية الآية ٣٧

عدد الفوائد ٨٦



اتخذ الكفار عدم العلم بوقت الساعة حجة على التكذيب بالساعة، فساق الله ولله الخدم ثلاثة نظائر، لا يعلمها إلا الله، وهي تجري أمام أعينهم: أولها: علم ما تخرجه أكمام الزرع من الثمار بكميته وجودته وموعد سقوطه، وثانيها: حمل الإناث من إنسان أو حيوان، ولا يعلم الولود من العقيم منها قبل الزواج إلا الله، وثالثها:

الْ وَإِذَا مَسَهُ ٱلثَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥٠]:

قال أبو السعود: «أي كثير، مستعارٌ مما لَه عَرْضٌ متسعٌ للإشعار بكثرتِه واستمرارِه وهو أبلغُ من الطويل؛ إذ الطول أطولُ الامتدادين، فإذا كان عرضُه كذلك، فإ ظنُّك بطولِه؟».

#### سورة الشوري

﴿ أَلُّهُ لَطِيفُ لِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ١٩]:

قال السعدي: "و من لطفه .. أن قيَّض لعبده كل سبب يعوقه و يحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا، تقطع عبده عن طاعته، أو تحمله على الغفلة عنه، أو على معصية صرفها عنه، وقدر عليه رزقه، ولهذا قال هنا: ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَامُ ﴾ [ الشورى: ١٩]: بحسب اقتضاء حكمته ولطفه».



المحال الخروا الخاص والعشرون يج من المحال ال

أوصى ابن قدامة إخوانه: "واعلم أن مَن هو في البحرِ على اللوح، ليس باحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله، فإذا حققتَ هذا في قلبِك فاعتمد على الله اعتمادَ الغريقِ الذي لا يَعلَمُ له سببُ نجاةٍ غيرَ الله».

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ، فِي حَرْثِهِ عَالَا السُّوري: ٢٠]:

قال قتادة: "إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا».

#### ﴿ قُل لَّا أَسْتُلُكُم عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِينَ ﴾ [الشورى: ٢٣]:

سبب نزولها:

جاء في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله عَلَيْهِ كان له في كل بطن من قريش قرابة، فنزلت ﴿قُل لا أَلْمَودَة فِي الْمُودَة فِي الْفَرْيَنَ ﴾ أي إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.

#### ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ - لَهَ قُواْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧]:

سبب تزولها:

قال خباب بن الأرت: "فينا نزلت هذه الآية، وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية».

قال شقيق بن إبراهيم: «إِنَّ الله عز وجل لنو رزقَ العباد مِنْ غير كسب، لَتَفَرَّغوا فتفاسدوا، ولَكِنْ شَغَلَهُم بِالكسب حتَّى لا يَتَفَرَّغوا للفساد».

وَهُوا الَّذِي يُنَزِلُ الْفَيْتَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنْتُرُ رَحْمَتُهُ، ﴿ [الشورى: ٢٨]: يا رب. هذا فعلك بالياتسين القانطين، فكيف بالموقتين الذين أحسنوا الظن بك يا رب العالمين!

﴿ وَمَا أَصَنَبُكُم مِن مُصِيبِكِ فِيما كُبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]: قيل لأبي سليان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمس أساء إليهم؟ فقال: لأنهم علموا أن الله تعالى إنها ابتلاهم بلنوبهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبُكُم مِن مُصِيبَكِ فِنِهِ عَا كُبَيْتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾





🔯 دخلوا على عمران بن حصين في مرضه، فقال له رجل: والله إني لأيأس من بعض ما أراك. قال: الا تفعل، فإن أحبَّه إلى أحبُّه إلى الله. قال الله: ﴿ وَمَمَّا أَصَابُكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] هـذا ما كسبت يداي، ويأتي عفو ربي فيا يبقى".



🧰 قال ابن تيمية: «وإذا رأيتَ العبديقع في الناس إذا آذوه، ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة».



#### ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىٰءِ ﴾ [الشورى: ٣٢]:

جوارِ جمع جارية وهي السفن، وسُمِّيتْ جارية لجريانها.



#### و و المرفع شوري بينهم السوري: ٣٨]:

قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم! فقال: نحن ألف، وفينا حازم واحد، فكنا نشاوره ونطيعه، فصرنا ألف حازم.

قال علي رضي الله عنه: «نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد».



قال عمر بن عبد العزيز: "إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة، لا يضلّ معهم رأي، ولا يُفقَد معهم حزم".



قال الحسن البصري: "والله .. ما استشار قوم قطَّ إلا هُدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تالا: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].



قال طلحة بن عبيد الله: «لا تشاور بخيلًا في صلة، ولا جبانًا في حرب، ولا شابًا في جارية". لماذا؟! لأن النتيجة معروفة مسبقًا!







#### و فَعَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]:

قال ابن جزي: «هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ﴿ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُوْلَيْهِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾[الشورى: ٤١]».

يستحيل علينا بعقولنا القاصرة ومداركنا الضعيفة أن نتخيل عظمة هذا الأجر الذي على الله!! فمن يقدر الله قدره؟!

إلى الحسن البصرى يدعو ذات ليلة: اللهم اعف عمن ظلمني، فأكثر في ذلك، فقال له رجل: يا أبا سعيد، لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيتُ أن أكون فيمن ظلمك، في دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: ﴿ فَكُنْ عَفَ ا وَأَصَّلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى اللّهِ ﴾.

#### السُّوري: ٤٢]: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ [الشورى: ٤٢]:

كتب عمر إلى عامل له: «فلتجفّ يدك من دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك عن أعراضهم! فإن فعلتَ فليس عليك سبيل، ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ ».

# الله ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]:

يُحكى أن رجلًا سبَّ رجلًا في مجلس الحسن البصري، فكان المسبوب يكظم، ويعرق فيمسح العرق، ثم قام فتلا هذه الآية، فقال الحسن: «عقلها والله وفهمها إذ ضيَّعها الجاهلون».

متى يكون عدم العفو أولى؟! قال القرطبي: "وبالجملة العفو مندوب إليه، ثم قدينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبًا إليه، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى، وعن النبي على النبي على ما يدل عليه، وهو أن زينب أشمَعتَ عائشة رضي الله عنها - بحضرته، فكان ينهاها فلا تنتهي، فقال لعائشة: (دونك فانتصري)». لكنه قال في لقيان: ﴿ وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقيان: ١٧]، فلم الصبر في الأولى ﴿ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ وفي الثانية: ﴿ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ ؟!



#### الله ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْدَنُ مَا عَبُدُنَّهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠]:

الاعتذار بالقدّر لتبرير الضلالة مسلك قديم من مسالك المنحرفين.

# ﴿ قَالَ مُثِّرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾

[الزخرف: ٢٣]: التحرر من العقل الجَمْعي وسياسة القطيع ضرورةٌ إن أردت النجاة من العذاب غدًا، لأن الكثرة منحرفة، والمؤمنون قلة.

#### ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزحرف: ٣١]:

والرجلان: الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود من الطائف.. هذا إيان على مقاس القوم، ووفَّق ما يشتهون! أي أيان هذا؟



قال عثمان بن عفان الله: «يكفيك من الحاسد أن يغتم وقتَ شرورك».

ان محمدًا فقير ليس معه شيء، فكيف يصير نبيًّا رسولًا!! إنها المقاييس المادية حين تكون سببًا في الضلالة وحرمان الهداية.

#### } ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف: ٣٢]:

قال ابن كثير: «ليس الأمر مردودًا إليهم، بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا، وأشرفهم بيتًا، وأطهرهم أصلًا».

الرحمة هنا هي النبوة، ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف:٣٢]، والرحمة هناهي الجنة.

### ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الزخرف: ٣٢]:

قال حاتم الأصم: النظرت إلى قوله تعالى: ﴿ نَحُنُّ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾، فتركت الحسد، واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسمة من عند الله تعالى، فتركتُ عداوة الخلق عنى".





























المن الخراء الحامس والعشرون على المنظم العشرون على المنظم العشرون على المنظم العشرون على المنظم الم

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]:

من عرض الله عليه خبر المواهب، وأعظم العطايا، فأعرض عنها، عاقيه الله أشد عقوبة، وقيِّض لـ ف شيطانا يـوزه إلى المعاصي أزًّا، ويصرف عن الطاعات.

القرآن عزيز؛ لذا سخَّر الله شيطانًا لكل من أعرض عن كتابه، تلاوة أو عملًا.

أَ قَالَ ابن القيم: "فمن لم يعذَّب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذَّبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار، فلا بدلكل أحد أن يعذُّب شيطانه أو يعدِّبه شيطانه».

﴾ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٧]: أشد آنه اع الضلال أن تنمسَّك بالباطل وتدعه البه، وتصدَّعه ك عن الحا

أشــد أنــواع الضــلال أن تنمشَـك بالباطـل وتدعــو إليــه، وتصـدَّ عــيرك عــن الحـق وتحذّرهــم منـه، ثــم تحسـب نفسـك مــن المهتديــن!

مين: هل لحؤلاء عذر؟!

جيم: لا، لا عندر لهم ولا لأمثالهم؛ لأنهم بدؤوا العدوان بإعراضهم عن فذكر الله، وزهدوا في الهداية مع القدرة عليها، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم، والجرم جرمهم.

﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٩]: هذا قول يُلقى على أسماع أهل الناريوم القيامة، قال السعدي: «ولن ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا، واشترك فيها في المعاقبون، هان عليهم بعض الهون، وتسلَّى بعضهم ببعض، وأما مصيبة الآخرة، في المعاقبون، هأما مصيبة الآخرة، في المعاقبون، هأما مصيبة الآخرة، في المعاقبون، هذا عليهم بعض الهون، وتسلَّى بعضهم ببعض، وأما مصيبة الآخرة، في المعاقبون، هذا المعاقبون، ها المعاقبون، ها المعاقبة الآخرة، المعاقبة المعاقبة

فإنها جمعت كل عقاب، ما فيه أدنى راحة، حتى ولا هذه الراحة».

قالت الخنساء لما جاءها خبر قتل أخيها:

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلتُ نفسي

فلولا هذا التأسي لقتلت نفسها، لكن الله نفي عن أهل النار الانتفاع بمثل هذا التأسي.



ومن صبينا في مسامع فهمه رصاص الشقاء والحرمان، وفيه تسلية لقلب النبي المختفى ومن على إعراض قومه.

ا ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنلَقِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٤١]:

يعني: يا محمد . . إن انقضى أجلك ولم تشهد ما توعّدناهم به، فلا تشكّ في صدق كلامنا، فإنّ ما أخبرناك عنه - لا محالة - كائن.

﴾ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣]:

على قدر تمسكك بالوحي من كتاب وسنة تكون استقامتك على الصراط المستقيم في الدنيا، وعلى الصرط فوق النار يوم القيامة.

﴾ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴾ [الزخرف: ١٥٤]:

لم أطاعوه؟! قال القشيري: «أطاعوه طاعة الرهبة، وطاعة الرهبة لا تكون مخلصة، وإنها

تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة».

لولا أنهم فاسقون ما استطاع الطاغية أن يستخفَّهم، فإن المؤمن لا يُستَخفُّ.

] ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنكَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]:

قال عمر بن ذر: «يا أهل المعاصي . . لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أَسَفَه، فإنه تعالى ذكره قال: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱنْنَقَعْنَا مِنْهُمَ ﴾ .

🗂 ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مُرْدِيمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ [الزخرف: ٥٧]:

ليست بالضم من الصدود؛ بل بكسر الصاد، قال ابن عباس: أي يضحكون، وهي الوحيدة في القرآن بالكسر.

﴾ ٱلْأَخِلُاءُ يَوْمَيِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقً إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧]:

كل الصدافات ستنقلب غدًا عداوات، إلا أخوة زيَّنتْها التقوى!

احْتر إخوانك! قال عمر بن الخطاب: لا تمشّ مع الفاجر فيُعلِّمك من فجوره.

المرا الخاس والعشرون على المراج الخاس والعشرون على المراج المراج

#### ﴿ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَنَجُكُو عُمِّرُونَ ﴾ [الزخرف:٧٠]:

أي تُسَرّون وتُكرَمون، فيما العمل الذي جمعك بزوجتك اليوم، وترجو أن يجمعكما الله بـ في الجنة؟!

#### ﴾ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ ﴾ [الزخرف: ٧٠]:

ذهب الجنة ليس المعدن الأصفر الذي نعرف اليوم، بل شيء مختلف، ففي الحديث: اليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسهاء الصحيح الجامع رقم: ١٠٤٥ ,

#### ] ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ ﴾ [الزخرف: ٧١]:

ماذا تبقى من النعيم لم تذكره هذه الآية؟! أطلِق لها خيالك!

قال ابن أبي الإصبع: «فألمح إلى كلِّ ما غيل النفوس إليه من الشهوات، وتلذَّه الأعين من المرتبات، لتعلم أن هذا اللفظ القليل جدًّا عبر عن معانٍ كثيرة لا تنحصر عدًّا».

#### ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُنَّكُوهَا بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]:

ليس الإيهان بالتمني، ولا يصبح شراء الجنة دون دفع الثمن، فليست الجنة بالمجان.

#### ﴾ ﴿ وَنَادَوْاً يَنْكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]:

قال ابن عباس في تفسيرها: فأجابهم بعد ألف سنة: ﴿إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴾.

#### سورة الدخان

# الدخان: ٤]: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]:

والأمر الحكيم هو ارزاق العياد و آجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام. قال الإمام الله الرامي الله الرامي الله الرائي: "واعلم أن تقدير الله لا محدث في تلك الليلة، فإنه تعالى قدَّر المقادير قبل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة بها أن يخلق السموات والأرض في الأزل، بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة بها في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ، وهذا القول اختيار عامة العلماء».

قال سعيد بن جبير: «يؤذَن للحُجّاج في ليلة القدر، فيُكتَبون بأسمائهم، وأسماء ،







#### 

ورآى آحرون أنه من أشراط الساعة، ولم يجى بعد، وأن الدحان يمكث في الأرض أربعين يومًا يملأ ما بين السهاء والأرض، فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم، ويضيق أنفاسهم، وهو من آثار جهنم يوم القيامة، والأصح: الرأي الأول.

#### إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ [الدخان: ١٨]:

قال السعدي: "أي رسول من رب العالمين أمين على ما أرسلني به، لا أكتمكم منه شيئا، ولا أزيد فيه، ولا أنقص، وهذا يوجب تمام الانقياد له"، وكل داعية عليه أن يكون أمينًا على رسالته.

#### إِنَّ ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٩]:

قال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صياحا. قال أبو يحيى: فعجبت من قوله فقال: «أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دويً كدوي النحل».

#### ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الدخان: ٤٠]:

يومٌ يجتمع فيه كل ظالم مع المظلوم، والقاتل والمقتول، فيقتص الله لهذا من هذا.

#### 🛅 ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ ﴾ [الدخان: ٤٣]:

هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي تُتبتُ فيه (شجرة) بالتاء المسوطة والأصل أن تكتب مربوطة.

قاعدة في بسط التاء وقبضها! الناء المقبوضة تدل على أن الشيء مجهول كله أو بعضه، والتاء المبسوطة يدل بسطها على أن الشيء معلوم وبين واضح غير مجهول، ولما كانت شجرة الزقوم مجهولة في الدنيا، فكُتِبتْ التاء مقبوضة، ولما أكلوا منها في النار، وأصبحت معروفة لديهم، بُسِطتْ تاؤها في الرسم، وهذا من أسر ار الرسم العثماني وملامح إعجازه.

### الدخان: ٤٩]:

يقال على سبيل التوبيخ والتهكم، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك، وقد رُوِي أن أبا جهل قال: «ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم»، فنزلت هذه الآية.

ي كم من سيد مطاع في الدنيا، ذليل مهاذٍ في الآخرة، ففي صحيح البخاري: "إنه ليأتي الرَّجل العظيمُ السَّمين يوم القيامة؛ لا يزنُ عندَ الله جناح بعوضة".

#### ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الدخان: ٥٣]:

كيف يجلس أهل الجنة؟ قال ابن كثير: «متقابلين أي على السُّرُر، لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره».

نعيم الجنة في كل شيء حتى في نظرة العين!

#### ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الدخان: ٥٥]:

آمنين من انقطاع هذا النعيم، أو آمنين من أن ينالهم من أكلها أذى أو ملل أو مكروه.

#### ] ﴿ لَا يَدُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدخان: ٥٦]:

في الحديث: «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الخنة! فيشر تبون ويقال: يا أهل النار! فيشر تبون فيقال: مل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم .. هذا الموت، فيضجع ويُذبَح، فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترجًا» صحيح الجامع رقم: ٧٩٩٨.



#### ﴾ ﴿ فَضَلَّا مِن رَّبِّكَ ﴾ [الدخان: ٥٧]:

الجنة محض فضل من الله؛ ولذا هتف الشافعي عند الموت:

فلو لاك لم يَنْجُ من إبليس عابدٌ وكيف وقد أغوى صفِيّك آدما!

#### ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الدخان: ٥٧]:

قال ابن السماك: سمعتُ امرأة تسكن البادية تقول: «لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ادُّخِر لها في خُجُب الغيوب من خير الأجر، لم يصْفُ لهم في الدنيا عيشٌ، ولم تقرَّ لهم في الدنيا عين!».

#### ا ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴾ [الدخان: ٥٩]؛

قال ابن جزي: «أي ارتقب نصرتا لك وإهلاكهم، فإنهم مرتقبون ضدَّ ذلك، ففيه وعدُّ له، ووعيد لهم».

#### سورة الجاثية

### إِنَّ أَنْ مَ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ [الجاثية: ١٨]:

سُمِّيت سورة الجائية بسورة الشريعة الأنه قبال الله عز وجل قبال فيها: ﴿ ثُمَّةً جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلأَمْرِ ﴾.

### ﴿ ثُعَرَ جَعَلْتَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَائتَ بِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

[الجاثية: ١٨]: لا يُعرِض أحد عن التحاكم إلى شريعة الله إلا لهوى في قلبه.

#### ا ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَجُواْ السَّيِّعَاتِ أَنْ بَغَعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَمَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجالية: ٢١]:

قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرًا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين.





المورة الحائية ، والعشرون على المائية الحائية الحائية الحائية الحائية الحائية الحائية الحائية الحائية الح

#### ﴿ أَفَرَ عَبَّتَ مَنِ ٱتَّعَذَّ إِلَّهُ مُ هُوَدُهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]:

قال سهل بن عبد الله التستري: «هواك داؤك، فإن خالفتَه فدواؤك».

وَإِذَانُكُنَ عَلَيْمٍ عَائِلُنَا بَيِنَتِ مَاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلّا أَن قَالُوا الْتُوابِا بَا إِن كُنتُ صَدِقِينَ ﴾ [الجاثية: ٢٥]: قال البِقاعيُّ: "لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكرامًا لهذه الأمة لشرف نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأن سنته الإلهية جرت بأن من لم يؤمن بعد كشف الأمر بإيجاد الآيات المقترحات، أهلكه كها فعل بالأمم الماضية».

#### ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَغْسَرُ ٱلْمُعْطِلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٧]:

قدم سفيان الثوري المدينة، فسبع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يومًا يخسر فيه المبطلون؟ قال: فها زالت تُعرَف في المعافري حتى لحق بالله عز وجل.

#### ﴿ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾ [الجاثية: ٣٢]:

قال السعدي: "وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أنَّ عمله غير ضائع، بل سيجده كاملًا هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسَّر عليه كل عسير، واستقلَّ من عمله كل كثير».



الله المعادس والعشرون الله المساون الأحقاف م المراة الأحقاف م المراة الأحقاف م المراة الأحقاف م المراة الأحقاف

### الجزء السادس والعشرون من سورة الأحقاف الآية ١

إلى سورة الذاريات الآية ٣٠ عدد الفوائد ١٢١

سورة الأحقاف



تكررت هذه العبارة في القرآن بهذه الصيغة المؤكدة ٤ مرات، فالظالم محروم من الهداية الربانية كعقوبة مستحقة على ظلمه، وهيي أشد العقوبات.

#### ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]:

في القرآن كُره بالضم وأحيانًا بالفتح (كرهًا)، والنطق بالضم أقوى وأشد؛ لذا جاء مع الثقل النفسي والبدني مثل ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِيتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]: وأما بالفتح فمع الثقل النفسي فحسب مثل: ﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرهًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]:، فجاء التعبير الأثقل مع الأثقل، والأخف مع الأخف.

﴾ ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَتِي آ إِنِي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥]: التوبة خير ما يتفدَّم الدعاء، ومن أراد صلاح ذريته، فليتب من ذنوبه أولًا.

اللهِ الله

أي الهمني ووفَّقني، فلولا توفيق الله ما شكره أحد، ولولا عونه ما أطاعه منهم أحد.

﴾ ﴿ قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتُكُ الَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَىّ وَعَلَى وَالِدَى ﴾ [الأحقاف: ١٥]: من برّ الوالدين أن تشكر الله على النعم التي أنعم بها على والديك !



## المجامعة المحافس والعشرون على المحالي المحاف المحمد والمحقاف على معالى المحاف المحمد والمحمد و

#### ﴿ تُكَدِّمِرُكُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِئْهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأحفاف: ٢٥]:

دمَّرتهم لإجرامهم، وتدمَّر مِنْ ورائهم كلَّ مجرم، فسبب التدمير الإجرام، وهـو تحذير بـاقِ لأصحـاب العقـول والأفهـام.

#### وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَعِعُونَ ٱلْفُرْءَانَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]:

جلسة قرآنية واحدة مع إصغاء كانت سبب تحطيم سنوات طويلة من الضلالة والإغواء، فعليكم بمجالس القرآن!

#### الله ﴿ قَالُوا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]:

حين تأدَّبوا مع كلام رجهم بالإنصات، كافأهم بأن وفَّقهم لأشرف المهام، وهي الدعوة إلى الله؛ لأن الحسنات ولود.

#### إ ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ﴾ [الأحقاف: ٢٩]:

فيه فضل التذكير بالخير، والتواصي بالحق بين الإخوان.

#### ﴿ وَلُّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]:

أوْلى الناس بدعوتك هم أهلك وعشيرتك.

ا زكاة العلم تبليغه، وشكر نعمة الهداية أن تُهدِيَ منها إلى غيرك.

#### ] ﴿ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا ﴾ [الأحقاف: ٢٩]:

لا تأخير في البلاغ، ولا كسل في نشر الخير، ألا تغار من الجن أيها الإنسي!

#### ﴿ فَلَمَّا قُضِي وَلُّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]:

هل انتفعت بها سمعت اليوم من كتاب الله؟! من علامات انتفاعك ابتداؤك فورًا في تبليغ ما سمعت.

#### ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحفاف: ٣٥]:

نحتاج دائمًا إلى مثال للاقتداء؛ ولذا فحين أمر الله رسوله بالصبر أرشده أن يصبر كها صبر هؤلاء العظهاء. المن السادس والعشرون على المناس العشرون على المناس العشرون على المناس العشرون على المناس العشرون على المناس المناس

### ﴿ فَأَصْدِرْكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]:

الصبر ضد الاستعجال، فبالصبر تتحقق الغايات، وبالاستعجال تيأس القلوب وتنقطع عن المواصلة.

#### سورة محمد

#### أَمُّ ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلَاَّةً ﴾ [محمد: ٤]:

قدَّم (المن) على (الفداء)، إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال، فالمجاهد في سبيل الله يقاتل الإعلاء كلمة الله، لا لمغنم دنيوي.

### ﴾ ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبِّلُوَّا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ [محمد: ٤]:

للظالم دور مرسوم: يختبر الله به المظلوم؛ ليرى صبره، فإن نجح في الاختبار كافأه الله على صبره بالنصر المحتوم.

#### اً ﴿ وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ ﴾ [معد: ٥]:

راحة بال الشهداء! قال البقاعي: «أي موضع فكرهم، فيجعله مهياً لكل خير، بعيداً عن كل شر، آمنًا من المخاوف، مطمئنًا بالإيمان بما فيه من السكينة، فإذا قُتِل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن مِنْ تولى المقتول لو كان حيًّا».

#### ﴿ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْمُنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمْ ﴾ [محمد: ٦]:

في صحيح البخاري: «فوالذي نفس محمد بيده الأحدم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا».

الله على الله على الله على الله الله الله على ا الله يخطئون شيئًا منها، كأنهم ساكنوها منذ خُلِقوا، لا يستدِلون عليها أحدًا».

#### ا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَا مَكُونَ ﴾ [عمد: ٧]:

لا يتأخر نصر الله إلا إن تأخر نصر العبد لربه على نفسه، وذلك بطاعة أوامره واجتناب نواهيه.







#### ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩]:

كراهية بعض ما أنزل الله من أحكام كفيل بإحباط الأعمال، وهنا تبرز خطورة عمل القلب!

﴿ أَفَاتَرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ [محمد: ١٠]: قال ابن القيم: «وكذلك كل موضع أمر الله سيحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار».

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ زُرًّ

[محمد: ١٢]: قال البقاعي: "فأنساهم دخولهم (الجنة) غصص ما كانوا فيه في الدنيا من نكد العيش ومعاناة الشدائد، وضَموا نعيمها إلى ما كانوا فيه في الدنيا من نعيم الوصلة بالله، ثم لا يحصل لهم كدرٌ ما أصلاً، وهي مأواهم لا يبغون عنها حولاً، وهذا في نظير ما زُوي عنهم من الدنيا، وضيَّق فيها عيشهم نفاسة منهم عنها حتى فرَّغهم لخدمته، وألزمهم حضرته حُبًّا لهم، وتشريفًا لمقاديرهم».

وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنِّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى فَكُمْ ﴾ [عسد: ١٢]: لم كان الكفار أسوأ حالًا من الأنعام؟! لأنهم تساؤوا مع الأنعام في الطعام، لكن زادوا عليهم في العذاب، فإن الأنعام غذا تتحول إلى تراب وهم يعذّبون.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ ﴾ [محمد: ١٢]:

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه: «ياغلام: لا يكن همك ما تأكل وما تشرب، وما تلبس وما تنكح، وما تسكن وما تجمع، كلَّ هذا همَّ النفس والطبع، فأين همُّ القلب، همُّك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده».

﴿ وَالَّذِينَ آهَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [محمد: ١٧]:

من ثواب الحدى الحدى بعده؛ ولذا جاء في بعض الآثار: "من عمل بها علم أورثه الله علم ما لم يعلم".

الربُّ شكور، طلبوا الحدى فأعطاهم الله ما طلبوا و زيادة.



## ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَلِلَهُ وَأَسْتَغْفِر لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]: سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال:

آلم تسمع قوله حين بدابه: ﴿ فَأَعَلَرُ أَنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَ لَيكَ ﴾ · فأصر بالعمل بعند العلم، وقال: ﴿ ٱعْلَمُوّا ٱنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ ﴾ إلى

قوله: ﴿ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ ﴾ [الحديد: ٢١ - ٢٠].

وقال: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَمَا آمُوَلُكُمُ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَدُّ ﴾ [الأنفال: ٢٨]، ثم قال بعدها: ﴿فاحدروهم ﴾ [التغابن: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ وَ أَغْلَمُ وَ أَنْ عَلَيْهُ مَ مَن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ ، ﴾ [الأنفال: ٤١]، شم أمر بالعمل بعد».

#### ﴿ وَٱسْتَغَفِّرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩]:

ذكر القرطبي وجوهًا خمسة في استغفار النبي عليه:

الأول: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب.

الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب.

الثالث: أمره بالثبات على الإيمان، أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار.

الرابع: الخطاب له والمراد به الأمة.

الخامس: كان عليه السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت هذه الآية.

#### ﴿ فَلَوْ صَدَفُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [محمد: ٢١]:

الصدق لا يأتي إلا بخير ـ

قال ابن القيم: "وَمن صدق الله فِي جَيِيع أُمُوره صنع الله له فوق مَا يصنع لغيره".

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]:

قال ابن عاشور: «وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر، فهما جُرْمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابها».

المرا السادس والعشرون على المراق المراق عمد المراق عمد المراق عمد المراق عمد المراق عمد المراق عمد المراق المراق

إن توليتم عن الجهاد ولم تقوموا به عمَّ الفساد الأرض وقُطِّعت الأرحام.



قال البقاعي: "وقد عُلِم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر أمِن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ومن تركه وقع فيهما".

الخطاب هنا للمنافقين: إن كنتم توليتم عن الجهاد بذريعة أن فيه إفسادًا وقطع أرحام، لكون الكفار أقاربكم، فلا يُتوقَّع منكم إلا أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام، فإن لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبينهم من أرحام.

### ا ﴿ أَفَلاَ يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]:

قال ابن القيم: «فلو رُفِعَت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح الإيان».

كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «أَوَّروا القرآن». أي: استخرجوا منه كنوزه بالتدبُّر.

قرأها قارئ عند عمر رضي الله عنه، فقال شاب عنده: اللهم عليها أقفالها، وبيدك مفاتيحها لا يفتحها سواك، فأعجب به عمر واستعان به.

#### إِنَّ ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]:

ولم يقل: (أم على قلوبهم)، وأراد بذلك العموم، والمعنى: أي قلوب هؤلاء وقلوب أمثالهم، فأي قلب لا يستمع لكتاب الله، ولا يعيه، ولا يتدبره، فعلى قلبه قفل.

ولم يقل: (أقفال)، وكأن كل قلب من قلوب هؤلاء المنافقين عليه قفل خاصًّ يناسبه ويحكم إغلاقه.

قيل لحكيم: ألا تعظ فلانًا، فقال: ذلك على قلبه قفل ضاع مفتاحه، فلا سبيل إلى معالجة فتحه.

ما الفارق بين الران والطبع والقفل؟ قال مجاهد: «الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله».



# ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي اللَّهِ مِنْطِيعُكُمْ فِي المُعْضِ اللَّمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٦]:

سورة محمل

قال المنافقون ذلك لليهود، فالمنافقون دائمًا طابور خامس لأعداء الله ومنهم اليهود، ويطيعون أوامر اليهود في الكيد والتآمر على الإسلام وأهله.

الله المن عباس: "لا يُتوَفَّ أَحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه".

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِيكِ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللهُ أَضَعَانَهُم ﴾ [محمد: ٢٩]: قال عشيان رضي الله عنه: "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه"، وقال ابن عقيل في الفنون: "وقل أن يضمر مضمِرٌ شيئًا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه».

] قال عثمان رضي الله عنه: «لو أنَّ عبدًا دخل بيتًا في جوف بيتٍ فأدمن هناك عملًا، أوشك الناس أن يتحدَّثوا به، وما من عاملٍ يعمل إلا كساه الله رداء عمله؛ إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرَّا فشرُّ».

الله عمد: ٣٠]: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠]:

المنافق مفضوح بفلتات لسانه وزلات قلمه.

] ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَى ثَعَارَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَٱلصَّهِدِينَ وَنَبُلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴾ [محمد: ٣١]: قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلينا، فإنك إذا بلوتنا فضحتنا، وهتكت أستارنا.

ا ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١]:

لا بـد للمحبوب من اختبار المحب، ولا بـد مـع كل قـول مـن تمحيـص الصـدق، \_ وإلا كثـر المدَّعـون، وتزاحـم عـلى الغنيمـة المنافقـون!





#### سورة الفتح

#### أ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا نُبِينًا ﴾ [الفتح: ١]:

قال الزهري: «لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، أسلم في ثلاث سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام ».

#### 🕎 ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ٤]:

قال الرازي: «والسكينة: الثقة بوعد الله، والصبر على حكم الله، بل السكينة معين يجمع فوزًا وقوة وروحًا، يسكن إليه الخائف، ويتسلى به الحزين، وأثر هذه السكينة الوقار والخشوع وظهور الحزم في الأمور».

#### ﴿ لِيَزَّدَادُوٓا إِيمَنَّا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤]:

أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها أن الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام النووي وغيره: «إن الايمان بمعنى التصديق القلبي، يزيد وينقص أيضا بكثرة النظر، ووضوح الأدلة».

#### ﴿ وَيُعَالِّبُ المُنْتَفِقِينَ وَالْمُنَّفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾ [الفتح: ٦]:

قال ابن عاشور: «والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر المنافقين خفي، فربها غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه».

### إِلَّهُ الظَّايَينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ ﴾ [الفتح: ٦]:

من ظن أن الله لن ينصر دينه ولن يكتب لجنده العاقبة وأنهم يُستأصلون، فهو داخل تحت مظلة هذه الآية، وقد توعّده الله بأن ما ظنَّ وقوعه بالمؤمنين سيقع به ودائر عليه.

وهذا عكس حال المؤمن! قال سيد قطب: "فالقلب المؤمن حسن الظن بربه، يتوقع منه الخير دائمًا، يتوقع منه الخير في السراء والضراء، ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين».



المجاهد المادس والعشرون المحاسلات ال

#### الفتح: ٩]:

قال سهل التستري: «أي تعظّموه غاية التعظيم في قلوبكم، وتطيعوه بأبدانكم، ولهذا سُمِّي التعزير تعزيرًا لأنه أكبر التأديب».

### ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ آيَدِيمٍ ﴾ [الفتح: ١٠]:

محظوظون ومحروم واحد! روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه سئل: كم كان عددكم يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة، فبايعنا الرسول على على أن لا نقر-سوى الجدين قيس فإنه اختفى تحت بطن بعيره، ولم يُسرع مع القوم.

#### الفتح: ١٠]: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٠]:

الضّم في كلمة ﴿عَلَيْهُ ﴾ أنسب مع أن الكسر هو ما يناسب السياق؛ لأنه يؤدي لتفخيم لفظ الجلالة؛ المناسب لتفخيم العهد مع الله، والهاء مرفوعة لرفع شأن هذه البيعة، وسبب ثانٍ أن الضمة هي أثقل الحركات، وهذا العهد أثقل العهود؛ لأنه عهد على الموت وعدم الفرار؛ فجاء أثقل الحركات مع أثقل العهود.

### ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا ﴾

[الفتح: ١١]: مهم كانت ارتباطاتك، فلا يشغلك عن ذكر الله شيء، فإن هذا علامة شؤم وحرمان وطرد وخذلان!

#### ﴾ ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُعَ إِنَّى مَعَنَانِدَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمُّ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥]:

قال ابن جزي: «أي يريدون أن يبدّلوا وعدالله لأهل الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعون ختصا من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم، وأراد المخلّفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوا من التبديل».

#### 

فسيقولون بعد أن منعتهم من الخروج معك إلى خيبر، تنفيذًا لحكم الله: إنها تنعوننا من الخروج لأنكم تحسدوننا، وتريدون حرماننا من نصيبنا في الغنيمة، والله لم يأمركم جهذا،

## الجن السادس والعشروني العشروني الفتح المحمد

#### ﴾ ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِعُونَ ﴾

[الفتح: ١٦]: والقوم هم قبائل هوازن وثقيف الذين التقى بهم المسلمون في حنين بعد فتح مكة، وهذه الآية طمأنة للمخلّفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات آتية؛ ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر حرمان خاص بواقعة معينة، ووعدهم الله بالعوض ليزيل عنهم آلام الانكسار من جراء الحرمان، وقد تحقق ذلك العوض حين خرجوا إلى حنين، وحسن إسلام كثير منهم.

#### ﴾ ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَمْرَكَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ١٨]:

لو علم الله في قلبك رضا وتسليّا ويقينًا، لأفاض عليك من وابل سكيته ما يكفيك، ويفيض على من حولك.

#### الفتح: ١٩]: ﴿ وَأَثْنَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٩]:

قال ابن جزي: «يعني: فتح خيبر، وقيل: فتح مكة، والأول أشهر، أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان، زيادة على ثواب الآخرة».

### إِنَّ ﴿ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٠]:

كفَّ عنكم مشركي قريش ومنعهم من حربكم، بأن قذف في قلوبهم الرعب منكم، وكان هذا نصرًا وفتحًا بدليل قول رسول الله عليه: "أى والذي نفسي بيده، إنه لفتح».

### ﴿ وَأَخْرَىٰ لَدُ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدَ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ فَدِيرًا ﴾

[الفتح: ٢١]: أرجح الأقوال أنه فتح مكة؛ لأنه ترتب على نقض المشركين لصلح الحديبية، وتم دون قتال يُذكر، وسلّم الله مكة للمسلمين بأقبل أنواع القتال، وهذا دليل قدرته سبحانه.

#### } ﴿ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَعِلَّهُ ﴾ [الفتح: ٢٥]:

أي الهدي محبوسًا أن يبلغ مكان نحره، وكان الهدي سبعين بَدَنة، وجعل الله الحديبية محل النحر، فقي صحيح مسلم عن جابرين عبد الله: "تحرنا مع رصول الله على عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».



الله المادس والعشروني العشروني المادس والعشروني المادس والعشروني المادس والعشروني المادس والمادس والمادس والم

#### ﴾ ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ لَرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتَصِيبَكُم مِنْهُ م مَّعَنَرَةً ۚ بِعَيْرِ عِلْدِ ﴾ [الفتح: ٢٥]:

كانوا تسعة نفر : صبعة رجال وامرأتين، كانوا في مكة بين كفارها يكتمون إسلامهم، والوطء الدوس، والمرادب الإهلاك، والمعرَّة هي المكروه والأذى، والمراد بالمعرَّة هنا: تعيير الكفار للمؤمنين بقولهم: لقد قتلتم من على دينكم، والمعنى: لولا كراهة أن تقتلوا أناسًا مؤمنين موجودين في مكة بين كفارها، لسلَّطكم الله على مشركي مكة فقتلتموهم.

#### ﴿ لَوْتَ زَبُّهُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٥]:

لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين يعيشون في مكة عن كفارها وفارقوهم وخرجوا منها، لعذَّبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا، فالمؤمنون هم سبب وقاية أهل مكة من العذاب.

#### ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الفتح: ٢٧]:

قال الألوسي: «وفيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم».

#### ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ إِمِنَّ أَثْرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٧]:

السيم العلامة، فأثر الخشوع واضح في نبور الوجه وحسن السمت، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص والمداومة والكثرة.

### ﴿ فَحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُوا أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّاءً بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]:

قال أبو عروة: كنا عند مالك، فذكروا رجلًا ينتقص أصحاب رسول الله على أبو عروة: كنا عند مالك، فذكروا رجلًا ينتقص أصحاب رسول الله على المحقّ فقر أ مالك هذه الآية: ﴿ يُحَمّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ عَلَى الْكُفّارِ ﴾ وقد ألفتح: ٢٩] حتى بلغ: ﴿ يُعْجِبُ ٱلرُّرَاعَ لِيغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩] ، فقال مالك: «من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله على فقد أصابته الآية».



#### سورة الحجرات

#### 

قال السعدي: "وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على على قول، فانه متى استبانت سنة رسول الله على غيرها، كاثنًا ما كان».



#### ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ، بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيغْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُوْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾[الحجرات: ٢]:

قدم ركب من بني تميم على النبي على فقال أبو بكر: أمّر القعقاع ابن معبد، وقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاف، فتماريا حتى ارتفعت أصواتها، فأنزل الله هذه الآية.

### إِن عَبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]:

سبب نزولها: ال نزلت في أبي بكر وعمر وهما المبشّران بالجنة، فكيف بمن سواهما؟!

#### إِلَّهِ ﴿ لَا تُرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢]:

لما نزلت هذه الآية بكى ثابت بن قيس، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أناصيت وآنخوف أن تكون هذه الآية نزلت في، فقال له على: أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة؟ قال: رضيت، ولا أرفع صوتي أبدًا على صوت رسول الله على ومات بعدها شهيدًا.

قَيلَ نزلت في الأقرع بن حابس، حين نادي رسول الله عِيلَة يومًا من وراء الحجرات، فلم يجبه رسول الله على، فقال الأقرع: "إِنَّ حَمدي زَيْنٌ، وإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ»، فقال له على: "ذاك الله عز وجل"، وفي رواية: «كذّبت .. ذاك الله»، أي: هو سبحانه الذي مدحه جميل وذمُّه قبيح، فإذا مدحك الله ارتفع قدرك، ولو سخط عليك الناس، وإذا ذمَّك الله، فلست جميلاً ولو أثني عليك كل الخلق.



### ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ آمَتَكَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويُ ﴾ [الحجرات: ٣]:

الامتحان؛ التجربة والاختبار، أي مرَّن الله قلوبهم للتقوى، وهمي كناية عن صبرهم على التقوى وثباتهم عليها.



قال الآلوسي: «أو المراد ضرّب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوي، أي لتظهر ويُعلَم أنهم متقون، إذ لا تُعلَم حقيقة التقوي إلا عند المحن، والاصطبار عليها، وعلى هذا فالامتحان هو الضُّرُب بالمحن».



### ﴿ إِنَّالَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْمُجُرَّاتِ أَكُ أَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾[الحجرات: ٤]:

قال السعدي: "أدب العبد عنوان عقله ، وأن الله مريدٌ به خيرًا".



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوٓا أَن تُصِيبُوا فَوْمَا بِجَهَالَمْ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمُّ نَكِيمِينَ ﴾ [الحجرات:٦]:



نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه النبي عليه ليقبض الزكاة من الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، فرجع من منتصف الطريق وأتمي رسول الله على قائلًا له: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، وكان كاذبًا، فنزل قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُرْ فَاسِقُ ... ﴾.



#### ﴿فَتَبِيُّنُواً ﴾ [الحجرات: ٦]:

وفي قراءة (فتثبَّتوا)، فلا يترك أحدُّ التثبت من الأخبار إلا ندِم.





الله المعادس والعشرون المحمد المحمد

الله في صحبح مسلم أن النبي على قال: «كفى بالمرء كذبًا أن تُحدّث بكل ما سمع»، وفي حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه: «وكره لكم قبل وقال، ... ».

#### الله ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]:

على قدر الإيمان تكون الأخوة؛ ولذا قال على: «ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبًّا لصاحبه» صحيح الجامع رقم: ٥٥٩٤.

### ﴿ يَتَأْيُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىَ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ ﴾

[الحجرات: ٢١]: قال عبد الله بن مسعود: «البلاء موكّل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيتُ أن أُحوّل كلبّا».

قال ابن زيد: «لا يسخر من سَتَر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة».

#### إِلَّ ﴿ وَلَا لَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١]:

قال ابن عباس: «التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق، فنهى الله تعالى أن يُعيَّر بها سلف من عمله».

### ﴿ وَمَن لَّمْ يَشُبُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]:

الناس بموجب هذه الآية فريقان: تائب وظالم، ولا ثالث لهما.

#### إِنَّ ﴿ الْجَنِّيدُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ ﴾ [الحجرات: ١٢]:

قال الآلوسي: "ويُشترَط في حرمة هذا أن يكون المظنون به محن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة، وأما من يتعاطى الرَّيَب والمجاهرة بالخبائث، كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المُرْد، فلا يحرم ظن السوء فيه».

#### إلى ﴿ وَلَا جُنتُ سُوا ﴾ [الحجرات: ١٢]:

وقرأ الحسن وابن سيرين ﴿ولا تحسَّسوا﴾، قيل: التجسس بالجيم: تتبع الظواهر، وبالحاء تتبع البواطن.



#### ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢]:

قال على: «أتدرون ما الغيبة؟

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بها يكره قيل: أفرأيت لو كان في أخي على الله و كان في أخي على الله و ال ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّه».

مرَّ النبي عَلَيُّة بقبرين، فقال: "إنها ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير؛ أما أحدهما فيعذَّب في البول، وأما الآخر فيعذَّب في الغيبة" ولذا قال قتادة: "ذُكِر لنا أنَّ عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول».

قال الغزالي: «والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات، ومَثَل من يغتاب كمن ينصب منجنيقًا، فهو يرمي به حسناته شرقًا وغربًا ويمينًا وشمالًا!».

إِنَّ كَانَ عَمْرِ بِنَ عَبِدَ الْعَزِيزِ إِذَا ذُكِرَ عَنْدَهُ رَجِلَ بِفَضْلَ أَو صَلَّحٍ. قَالَ: كَيْفُ هُو إِذَا ذُكِرَ عَنْدَهُ إِنَّا يُقُولُونَ. عَنْدَهُ إِخْوَانِهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ يَتَنَقَّصُهُم، وينال منهم، قال عمر: ليس هو كها تقولون.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذاء

فقال على: «لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَتْ بهاء البحر لمزجم».

ومعنى مزَجَنْه أي خالطته مخالطةً يتغيَّر بها طعم البحر كله أو ريحه لشدة قُبحِها!

﴿ أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَ بَعْضَ الظَّنِ إِنْعَ أُولَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْسَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ .

[الحجرات: ١٢]: قال الآلوسي: اجاء الأمر أولًا باجتناب الطريق التي لا تؤدي ، الله العلم وهو الظن، ثم نهى ثانيًا عن طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علمًا بقوله: ، في الله العلم وهو الظن، ثم نهى ثالثًا عن ذِكْر ذلك إذا عُلِم، فهذه أمور ثلاثة مترتبة، ، هي ظنٌ، فعلم بالتجسس، فاغتياب».

﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْدٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]:

قـال مقاتـل: «فيـه وجهـان: أحدهما: يعني ظـن الـــو. الثـاني: أن يتكلـم بـما ظنـه كُ فيكـون إثـمًا، فـإن لم يتكلـم بـه لم يكـن إثـمًا».



#### سورة ق

سورة في

#### ﴿ وَ أَلْقُرُهُ اللَّهُ الْمُجِيدِ ﴾ [ق: ١]:

عن أم هنام بنت حارثة قالت: ما أخذت ﴿ وَ الْقُرْهُ اِن الْعَجِيدِ ﴾ إلا على لسان رسول الله على كان يقرؤها كل يوم جمعة إذا خطب الناس. قال ابن كثير: «والقصد أن رسول الله على كان يقرأ جذه السورة في المجامع الكبار، كالعيد والجمع؛ لاشتها على ابتداء الخلق والبعث والنشور، والمعاد والقيام، والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب.

إقال الرازي: «هذه السورة تُقرأ في صلاة العيد؛ لقول تعالى فيها ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْخَرُوجَ ﴾ [ق: ١١]، وقول تعالى: ﴿ كَلَالِكَ الْخَرُوجَ ﴾ [ق: ١١]، وقول تعالى: ﴿ ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ق: ٤٤]، فإن العيديوم الزينة، فينبغي أن لا ينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب، ولا يكون في ذلك اليوم فرحًا فخورًا، ولا ير تكب فسقًا ولا فجورًا».



من الغباء أن يقارن أحدُّ عجزه بالعظمة الإلهية!

﴿ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَرِيجٍ ﴾ [ق: ٥]:

قال قتادة: «في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره، والتبس عليه دينه».

﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْفَيْتِ ﴾ [ق: ٣٣]:

لا تغتر بسعة رحمة الله، واجمع في قلبك مع رجاء الرحمة جرعة خشية.

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]:

قال ابن عمر: «إن أَحَقَّ ما طهَّر الرَّجلُ لسانَه».

قال ابن القيم: "وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، شراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله».



















المن المناوية المناوية المناوية المناوية المناويات من المناويات المناوية المناويات المناوية المناويات

#### إ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ [ق: ١٩]:

نظرة المؤمن للموت! قال النورسي: «الموت تبديل مكان، وتحويل موضع، وخروج من سجن إلى بستان، فليطلب الشهادة من كان يريد الحياة».

#### ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩]:

في الصحيح أن النبي على لما تغشّاه الموت كان يمسح العرق عن جبينه على ويقول: "إن للموت لسكرات».

والصديق رضي الله عنه لما رأت عائشة سكرات الموت عليه، أرادت أن تسلّيه، فامتثلت قول حاتم:

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشجرت يوماً وضاق بها الصدر فقال لها الصديق وهمو في السكرات: يا بنية.. لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩].

استعيرت السكرة للشدة، ووجه الشبه بينهما أن كليهما يُذَهِب العقل، ويجوز أن يُشبَّه الموت بالشراب كما قال الشاعر: الموت كأس وكلُّ الناس شاربه.

#### ﴿ وَجَمَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مُعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١]:

قال ابن كثير: «ملَّكُ يسوقه إلى المحشر، ومَلَكُ يشهد عليه بأعماله».

﴿ هَذَا مَا نُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مَنْ خَتِنَ ٱلرَّحْنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق: ٣٢، ٣٢]: ما الفارق بين التائب والمنيب والأواب؟ قال ابين علان: "من رجع عن المخالفات خوفًا من عذاب الله فهو تائب، ومن رجع حياء فهو منيب، ومن رجع تعظيمًا لجلال الله سبحانه فهو أوَّاب».

#### سورة الذاريات

﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ [الذاريات: ٩]:

أي يُصرَف عن القرآن من صرفه الله عقوبةً له على ذنوبه، وبسبب إعراضه عن ربه.

﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧]:

قال الحسن: كابدواً قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلًا، وعن عبدالله بن رواحة: -













الجزء المادس والعشرون على المنظم الله الماديات المحمد والمحاديات المحمد والمحاديات

🚾 قال الإمام الرازي: اسيرة الكريم (أن) يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويَسْتَقِلُّه ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويَمُنُّ به».

الم مدحهم بقلة الهجوع مع أن السَّهَر هو محل الاجتهاد؟! قال الإمام الرازي: "وهذا إشارة إلى أن تومّهم عبادة، حيث مدحهم الله بكونهم هاجعين قليلا، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى، والاستغفار بالأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم».

#### ا ﴿ وَلِي ٱلنَّمَالَةِ رِزْقَكُمْ ﴾ [الذاريات: ١٧]:

أي لا يشغلك طلب الرزق عن عبادق، وفي الحديث القدسي: "يقول الله تعالى: يا ابن آدم .. تضرَّغ لعبادي أملاً صدرك غنى، وأسُدَّ فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا، ولم أسدَّ فقرك، صحيح الجامع رقم: ١٩١٤.

#### ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقٌّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَطِيقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣]:

قال البغوي: «كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسِم له، ولا يقدر أن يأكل رزق غيره».

# الذاريات: ٢٤]: ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٤]: قال ابن كثير وهو يعرض لكرم أبي الضيفان إبراهيم عليه السلام:

«وهـ ذه الآيـات انتظمت آداب الضيافة، فإنه جـاء بطعامـه مـن حيـث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أو لا فقال: نأتيكم بطعام؟ بـل جـاء بـه بسرعـة وخفـاء.

🕎 وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل سمين مشوى فقربه إليهم، لم يضعه وقال: اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم.

ولم يأمرهم أمرًا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال: ألا تَأْكُلُونَ على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتقضل وتحسن وتتصدق الجزوالسالع والعشرون ع المحرون الذاريات ع من المحروة الذاريات ع من المحروة الذاريات المحروة الذاريات

### الجزء السابع والعشرون من سورة الذاريات الآية ٣١ إلى سورة الحديد الآية ٢٩

سورة الحديد الآية ٩ عدد الفوائد ١١٧



فرار السعداء إليه، وفرار الأشقياء منه.



قال السعدي: «سمى الله الرجوع إليه فراراً لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن».

لم أمرنا بالفرار؟ لأن المخاوف كثيرة، أهواء وشهوات، وفتن ومغريات، وشياطين إنس وجن، وصوارف عن الله وعقبات، فكلم تكالبت علينا وجب الإسراع بالفرار إليه.

### ﴾ ﴿ أَتُواصَوْا بِهِ \* بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣]:

تآخي المنافقين على اختلاف مواقعهم في الدول المختلفة مذهل، وتطابق مواقفهم عجيب، وكأنهم يستقون من نبع واحد، واردهم الشيطان ويضاعتهم العصيان ﴿ أَتَوَاصَوْ أَيِهِ ـ ﴾

### ﴿ وَذَٰكِرٌ فَإِنَّ ٱللَّهِ كُرِّي نَنَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]:

الانتفاع بالتذكرة مؤشِّر على قوة إيمانك.

#### ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِئَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]:

اعرف رسالتك في الحياة، والمهمة التي خلفك الله من أجلها. بل وخلق لك ما يعينك عليها، ففي الحديث: «إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » صحيح الجامع رقم: ١٧٨١.

الجزء السابع والعشرون عجم الحريب المجروة الطور المحمد المجروة الطور المحمد الم

### الله الله عنهُم مِن زِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٧]:

في الآية تفيان متدرِّجان يفيدان تمام غناه عز وجل كأنه قال: لا أطلب منهم رزقا، ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم الطعام بين يدي السيد.

#### سورة الطور

﴾ ﴿ فِي رَقِي مَنشُورٍ ﴾ [الطور: ٣]:

والرَّقُّ: مَا يُكُتُبُ فِيهِ، وهِ وِجِلْدٌ رَقِيقٌ، فليس اللهم فخامة الأوراق بل ما فيها من كليات.

فهل ساهمت في نشره لتنال هذا الشرف؟!

إ ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُونِ ﴾ [الطور: ٤]:

في الحديث الصحيح: «البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة ا صحيح الجامع رقم: ٢٨٩١

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ [الطور: ٧]:

سمع عمر قارئا يقرا: ﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ إلى ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَفِكَ لَوَ فِعٌ ﴾، فاستند إلى جدار، ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرًا مما ألمّ به.

🕎 ﴿ مَّا لَهُ، مِن دَافِعٍ ﴾ [الطور: ٨]:

قال جبير بن مطعم رضى الله عنه: قدمت المدينة على رسول الله عَلَيْ لأكلمه في أسارى بدر (وكان كافرًا)، فجئت إليه وهو يصلى بأصحابه صلاة المغرب، فسمعته يقرأ وَالطُّورِ إلى إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ، ما لَهُ مِنْ دافِعٍ فكأنها صدع قلبي، فأسلمت خوفًا من نزول العذاب".

﴾ فِيوَمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا \* وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴾[الطور: ١٠٠٩]:

أحداث هائلة وأهوال مفزعة حرَّكت هذه الأجرام العظيمة من مكانها، فكيف بأثرها على الإنسان الضعيف؟!

والإتيان بالمصدرين هدفه توضيح غرابتهما وخروجهما عن الحدود المعروفة، أي مورًا عجيبًا وسيرًا غريبًا، لا يعرف أحد كنههما.

الخوالساج والمشروة يج

### آلطور: ١٨]:

أي متلذذين بما في أيدينا من خيرات، مأخوذ من الفكاهة-بفتح الفاء- وهي طيب العيش والسرور مع النشاط، وشمَّيت الفاكهة بهذا الاسم لتلذذ الإنسان بها.

سورة الطور

#### ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ﴾ [الطور: ٢٠]:

الراحة بعد التعب، والنعيم بعد الشقاء، وانتهاء التعب والشقاء إلى غير رجعة.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾[الطور: ٢١]:

عاطفة ممتدة! قال الإمام الرزاي: اشفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة؛ ولهذا طيَّب الله تعالى قلوب عباده بأنه لا يولِّهَهم بأولادهم بل يجمع بينهم».

### ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَلَهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيكِنِ ٱلْحَقْنَا بِيمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ

[الطور: ٢١]: قال ابن عباس رضي الله عنها: "إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة، وإن كانوا دوته في العمل"، ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعْنَهُمْ فَي درجته في الجنة، وإن كانوا دوته في العمل"، ثم قرأ: ﴿ وَمَا نقصناهم ». ثُرِّيَنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم ﴾، يقول: «وما نقصناهم ».

#### الطور: ٢١]: ﴿ كُلُّ أَمْرِي إِمَا كُمْبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]:

قال الزنخشري: «كأن نفس العبدرهن عندالله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به، كما يرهن الرجل عبدَه بِدَيْن عليه، فإن عمل صالحًا فكِّها وحُلَّصها، وإلا أو بقها».

#### الطور: ٢٣]:

أي يتناولها بعضهم من بعض، وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة، والكأس: إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره، فإذا فرغ لم يُسمَّ كأسا.

### } ﴿ لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْشِعٌ ﴾ [الطور: ٢٣]:

قال ابن عطاء: «أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن، وسقاتهم الملائكة، وشربهم على ذكر الله، وريجانهم وتحيتهم من عند الله، والقوم أضياف الله».

### ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونٌ ﴾ [الطور: ٢٤]:

إذا كان الخادم كاللؤلؤ، فكيف يكون المخدوم؟!



#### 

الحَّوف الذي يعتري قلبك في الدنيا هو سبب نجاتك في الآخرة.



الطور: ٢٧]: ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]:

عداب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وهو الربح الحارة المعروفة، وهو أبلغ في الألم، لأن كل خلية في الجسد ستتعذّب!



### ﴾ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾[الطور: ٢٨]:

استرجاع ذكرياتنا مع الصالحين في الدنيا هي بعض نعيم الجنة

#### إِنَّهُ، هُوَ ٱلَّبِرُّ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [الطور: ٢٨]:

قال ابن عباس: الصادق في ما وعد، وهذا لائق بها دعا به أهل الجنة، فقد نادوا الله بهذا الاسم بعد أن رأوا ما وعدهم الله به واقعًا في الجنة.

#### إِلَّهُ ﴿ أَمْ يَغُولُونَ شَاعِرٌ نَلَزَيْصُ بِهِ . رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]:

كل (رَيُب) في القرآن فهو شكَّ ؛ إلا مكانًا واحدًا في سورة الطور ﴿ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ يعني حوادث الدهر.

#### ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]:

\* قال ابن عطية: «هذه الآية يجب أن يقرِّرها كل مؤمن في نفسه، فإنها تُفسِح مضايق الدنيا».

#### إِنَّ ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]:

أنت بمرأى ومسمع منا، فنحن نرى ونسمع كل ما نزل بك، لست وحدك!

المجامع والعثرون على المجال النجم على والعثرون على المجال النجم المجامع والعثرون على المجامع ا

وقالوا في جمع العين هذا، وإفراده في سورة الطه الم ولنصبَع عَلَى عَينِي مع موسى عليه السلام إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ، كأن معه من الله تعالى حُفّاظا يكلؤونه بأعينهم، وذلك لتصبير الحبيب على المكائد ومشاق التكاليف والطاعات، فناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل.

#### سورة النجم



ذَبِّ الله عن نبيه، فمتى نذب عنه نحن؟!

قال ابن عطية: «والضلال أبدًا يكون من غير قصد من الإنسان إليه. والغي كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريده، نفى الله تعالى عن نبيه هذين الحالين».

إلى ﴿ وَمَا يَعِلِقُ عَنِ ٱلْمُوَى ﴾ [النجم: ٣]:

اتهِم عقلك قبل أن تعترض على نَصٌ شرعي قطعي.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ \* عَلَّمَهُ مَدِيدُ ٱلْقُوِّيٰ ﴾[النجم: ٤، ٥]:

تعريف الهوى باختصار هو مخالفة الوحي.

إلى ﴿ فُو مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ﴾[النجم: ٦]:

هي صفة من صفات جبريل عليه السلام، والمِرَّة- بكسر الميم- تطلق على قوة الذات، وحصافة العقل ورجاحته، وهذه لا بدأن تكون من صفات كل داعية.

💓 ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾[النجم: ٨]:

الذي دنا وتدلى هو جبريل، أي اقترب من النبي عَلَيْ ليوحي إليه، ثم كنى الله عن قرب جبريل من نبينا على بقوله: ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَ ﴾ [النجم: ٩].

إِنَّ ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴾[النجم: ١٣]:

رأى النبي على جبريل -عليه السلام - على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها -في رحلة الإسراء والمعراج.









#### و عندَ سِدَرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ ﴾[النجم: ١٣]:

رأى النبي عنده، وهو مكان في السياء السابعة، لا يعلم ما وراءه إلا الله.

#### النجم: ٢٢]: ﴿ وَلِكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾[النجم: ٢٢]:

أي جائرة، وكلمة (ضيزى) أغرب كلمة في القرآن، وجاءت غريبة لتعبِّر عن القسمة الغريبة التي قسمها الكفار بينهم وبين الله في شأن الملائكة: ﴿ أَلَكُمُ اللَّهُ وَلَهُ ٱللَّائِكَةُ وَلَهُ ٱللَّائِكَةُ وَلَهُ ٱللَّائِكَةُ وَلَهُ ٱللَّائِكَةُ وَلَهُ ٱللَّائِكَةُ وَهَذَا تناظر جميل في اللغة كما قال الرافعي في إعجاز القرآن: «هذه الكلمة غريبة في لفظها، وغريبة في معناها، وغريبة في نطقها، وغريبة في صوتها، فجمعت أربع غرائب في أربعة حروف».

### ﴾ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سُمِّينتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ قُرُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَآ للَّهُ بِها مِن سُلْطَنِ ﴾ [النجم: ٢٣]:

الأسماء والأوصاف والألقاب الكاذبة لا تغيِّر الحقائق، ولا تجعل الحرام حلالًا.

] وفي الحديث: البشر بن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». صحيح الجامع: ٥٤٥٣

#### ﴾ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴾[النجم: ٢٥]:

إذا تمنيتَ شيئًا من خيري الدنيا والآخرة، فسَل الذي يملكهما.

### إِلَّا اللَّهُ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّتِيرَ ٱلْإِثْعِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ ﴾[النجم: ٣٢]:

قال ابن عباس: هو الرجل يُلِمُّ بذنب ثم يتوب. ألم تسمع النبي على كان يقول: إن يغفر الله يغفر جمًّا وأيُّ عبدٍ لك ما ألمَّا؟

إلى القصود هذا فتح الباب لارتكاب الصغائر، بل فتح باب التوبة منها، حتى لا يبأس مرتكب الصغائر من رحمة الله، فيمضى قدمًا في ارتكابها، فتجره إلى الكبائر، وحتى لا يعامَل مرتكب الصغيرة معاملة مرتكب الكبائر،

من الصغائر! قال ابن عطاء: «وأضرُّ ما يُخاف عليك: محقَّرات الذنوب، الله الكان الكبائر ربه استعظمتها فتُيتَ منها، واستحقرت الصغائر فلم تتب منها! «,

الجزءالسابع والعشرون مج الحزوالسابع والعشرون مج الحريب المجاه النجم مجمع المحاسبة

### ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ آتَاتَى ﴾ [النجم: ٣١]:

لا تتكلم عن نفسك، فليست العيرة بها (تقول)، وإنها بها (تعمل).



### ﴿ أَفَرَءَيَّتَ ٱلَّذِي تُولِّي \* وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾[النجم: ٣٠، ٣٤]:



نزلت في الوليد بن المغيرة، كان قد سمع قراءة النبي على فهمة أن يسلم، فعاتبه رجل من المشركين، وقال له: أتترك ملة آبائك؟ ارجع إلى دينك، وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة، لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال، فوافقه الوليد على ذلك، ورجع عن الإسلام، وأعطى بعض ماله لذلك الرجل، ثم أمسك عن الباقي، وبخل به، فأنزل الله تعالى هذه الآيات.

### ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ [النجم: ٣٤]:

قال ابن عباس: وَأَكْدى: كدَّره بمنَّه.

#### 🐼 ﴿ وَإِبْرَهِيعَ ٱلَّذِي وَفَّقَ ﴾[النجم: ٣٧]:

من الذي يمدح هنا؟! ومن يطيق هذا المدح، وفي في كل ما أمره الله به، فإبراهيم عليه السلام قدوتنا في إتقان العمل وإتمامه، على أكمل وجه، حتى مدحه الله عليه.

### ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [النجم: ٣٨]:

القرآن يعلمنا الإنصاف.

و دخل رجل على الحجاج مقيّدًا يشكو أنه يُعاقب بعصيان عاصٍ من عشيرته، فأجابه الحجاج مبررا الفعل شعرًا:

ولَرُبُّ مَأْخُوذُ بِذُنْبِ عَشْيَرَةً وَنَجَا الْقَارِفُ صَاحَبِ الذُّنبِ!





الجزءالسابع والعشرون عج الحراث الرحمن

إ قال الرجل: أصلح الله الامير، ولكني سمعت الله عز وجل يقول: ﴿ قَالَ مُعَالَّا ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴾[يوسف:٧٩]،

فقال الحجاج : فكوا قيده، وأعيدوا له ما أخذتموه منه، ومُّر مناديًا ينادي :

صدق الله، وكذب الشاعر.

﴿ وَأَنَّ سَعَيتُهُ، سَوْفَ يُرَىٰ ﴾[النجم: ٤٠]:

سعيث سوف يرى في الغد، في الداعي للرياء اليوم؟!

﴿ وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكُن ﴾[النجم: ٤٣]:

الضحك والبكاء مسائل قَشرية لا دخلَ لأحدمن البشر فيها، هم فقط أسباب، والله هو مسبِّ الأسباب.

﴿ وَأَنَّهُ ۚ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾[النجم: ٥٠]:

وسيهلك عادًا الثانية والثالثة، وكل من سلك سلوك عاد في الظلم والإجرام، سيهلكه الله كما أهلك عادا الأولى.

النجم: ٦١]:

قال ابن عباس: السمود: اللهو والباطل، وقيل الشُّمود: الغناء بلغة حِميرَ، ومنه قول بعضهم لجاريته: اسمدي لنا، أي: غني لنا.

﴿ ٱلرَّحْدَانُ \* عَلَّمَ ٱلْقُعْرِةِ إِنَّ ﴾ [الرحن: ١٠]:

إلى كل مربِّ أو معلَّم: لن تكون ناجحًا حتى تكون رحيًّا، وتأمل كيف قدَّم الله الرحمة على التعليم!

﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَكِنَ ﴾ [الرحن: ٢، ٣]:

النعم قسمان: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد، ونعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد؛ لذا بدأ بها.

الله ﴿ أَلَّا تُطْعَوُّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾ [الرحمن: ٨]:

تُم قال: ﴿ وَلَا يَخْسِرُوا الَّهِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٩]: والطغيان: الزيادة إذا كان الكيل لهم، والخسران: النقصان إذا كان الكيل لغيرهم، عدالة الإسلام مطلقة.



















الجزءالسابع والعشرون مجو

وَ فَهِ أَي عَالاً وَ رَبِّكُمَا تُكَذِبان ﴾ تكرارها ٣١ مرة في السورة نفسها من باب تقرير النعم والتذكير بها، قال على: "لقد قرأتها - يعني سورة الرحمن - على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودًا منكم كنت كلما أتيت على قوله ﴿ فَبِأَي ءَالاَ وَ لَيكَا اللهُ عَمَلُ وَبِنَا نَكَذَب فلك الحمد صحيح رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ قالوا: ولا بشيء من تعمك ربنا نكذب فلك الحمد صحيح الجامع رقم: ١٣٨٥.

سورة الرحمن

﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]:

اليوم شأن، وغدًا شأنٌ آخر.

قال عبيد بن عمير: «يجيب داعيًا، ويعطي سائلًا، أو يفكّ عانيًا، أو يشفي سقيًّا».

﴾ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴾ [الرحن: ٣١]:

سين: الفراغ لا يكون إلَّا عن شغل، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن!

جيم: هذا وعيد من الله لعباده، وليس بالله شغل يشغله ، حاشاه.

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُّ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾ [الرحن: ٣٥]:

الشواظ هو اللهب الذي لا يخالطه دخان، والنحاس هو الدخان الذي لا لهب جمي معه، والمعنى: أنتم لا تستطيعون الهرب من قبضتنا بحال من الأحوال، ولو حاولتم الهروب لأرسلنا عليكم لهبًا يحرقكم، ودخانًا يخنقكم، وفي هذه الحالة لا تنتصران.

ا ﴿ فَيُوْمَ إِذِ لَّا يُسْتَلُّ عَن ذَنْبِهِ } إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: ٣٩]:

وأثبت في موطن آخر: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَّنُّولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤].

كيف نفى السؤال وأثبته؟! السؤال قسمان: قسم أثبته الله، وقسم نفاه الله، فالذي أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ، أي: لم فعلتم هذا؟ والذي نفاه كما في سورة الرحمن هو سؤال الاستعلام والاستفهام.

﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ فِسِيمَهُمْ ﴾ [الرحن: ١٤]:

المجرم يعرفه كل أحد يوم القيامة بسياه، فلا يحتاج إلى تمييز أو تعريف.



#### إ ﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحن: ١١]:

قال ابين عباس: "تأخذ الربانية بناصيته وقدميه، ويُجمع فيُكسّر كما يُكسّر الحطب في التنور ".



قال سهل التستري: «هَـمَّ بمعصية، تـم ذكر مقامه بـين يـدي الله تعـالى يـوم الحسـاب، فانتهـي عنهـا».

] قال النبي ﷺ: "جنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وجنتان من فضة آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى».

وَ مُتَكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ [الرحن: ٥٥]: اتكاء أهل الجنة لا يباعدهم عن ثمر شجرها الداني إليهم ليلتقطوه بأفواههم دون الحاجة إلى الاعتدال من جلستهم!

﴾ ﴿ فِيهِنَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَدَ يَطْمِعُهُنَ إِنْ قَبَلَهُ قَ وَلَا جَأَنَّ \* فِيَأَيْ ءَالَآء رَيِكُمُا تُكَذِّبَانِ \* كَأَنَهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن:٥٦-٥٨]:

قدَّم صفة العفاف على صفة الجال؛ فلا قيمة لجال المرأة بغير عفاف.

الرحن:٥٦]: ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [الرحن:٥٦]:

أي غاضات الأبصار عن غير أزواجهن، فمن قصر طرفه في الدنياعن الحرام، أعطاه الله قاصرات الطرف كما وعد- في الجنان.

🐙 ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٢]:

تتفاوت درجات العباد في الجنة بحسب تفاوت هممهم في الدنيا.

يعني: أقل منهما، لكن لأنه ليس في الجنة ما يُسمَّى (أقل)، فاستعاض عن ذلك بقوله: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا ﴾.

في الأولى قال: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكَهَةٍ زَوْجَانِ ﴾ [الرحمن:٥٢]، وفي الثانية قال: ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهُ وَ فَي الثانية قال: ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهُ أُو رَمُّكَانٌ ﴾ [الرحمن:٦٨]، ففي الأولى أطلق خيالك، وفي الثانية و قيده، وبينهما من فارق النعيم ما لا يخفى.



#### سورة الواقعة

#### إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الواقعة: ١]:



قال جابر بن عبد الله: «كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي الصلواتِ كنحوِ من صلاتِكم التي تصلُّونَ اليومَ ولكنه كان عِفْفُ ، كانت صلاته أخفُ من صلاتِكم ، وكان عِفراً في الفجر الواقعة ونحوَها من السُّور».

#### الواقعة: ٣]: ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةً ﴾ [الواقعة: ٣]:

قال محمد بن كعب: «تخفض رجالًا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين».

#### ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ \* أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ١١،١٠]:

أيُّ السابقون إلى الخيرات مقربون في الدرجات.. السرعة هنا = ارتقاء هناك.

#### و أُوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ١١]:

ولم يقل: المتقرَّبون، حتى يفهم أن ما هم فيه فضل من الله تعالى، وليس شيئًا مَنَّ حَصَلُوا عليه بأنفسهم.

### الواقعة:٣٧]: ﴿ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ [الواقعة:٣٧]:

عرباً أي محببات إلى أزواجهن. قال المبرِّد: هي العاشقة لزوجها، وأترابًا: يعني: كلُّهُن على سن واحدة.

#### ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ [الواقعة: ٤٣]:

غاية البشاعة والرعب أنْ يكون الظل الذي يأوي إليه المتعبون لهيبًا يشوي الوجوه!

#### ﴿ فَشَنْرِبُونَ شُرِّبَ ٱلْمِيعِ ﴾ [الواقعة: ٥٥]:

الهيم: الإبل تصاب بداء تشرب منه فلا ترتوي، وتتعذب فلا تموت وتستريح، فشُبّه أهل النارجا وهو أحطُّ تشبيه.

## الجز السابع والعشرون يج الحريب المورة الواقعة على والمرون يج والمؤاقعة المواقعة الم

#### ﴾ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلُوْلَا تَشَكُّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٠]:

كان بعض الصالحين يدعو مع شرب الماء العذب: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا!

#### ﴿ أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾ [الواقعة: ٧١]:

ما أسهل تحويل الاستمتاع بالدفء إلى عبادة بنية صالحة!

#### 

للمقويان أي للمسافرين. قال ابن القيم: "وخصّ المقويان بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيهًا لعباده -والله أعلم بمراده من كلامه-على أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر".

#### الواقعة:٧٣]: ﴿ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُومِنَ ﴾ [الواقعة:٧٣]:

قال الرازي: « قدم كونها تذكرة على كونها متاعًا؛ ليُعلَم أن الفائدة الأخروية أتمُّ وبالذكر أهمُّ»!

### ﴾ ﴿ فَ لَا أُفْسِدُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]:

فلا أقسم بمعنى أقسم و(لا) للتأكيد، على عادة العرب في كلامهم أنهم إذا أقسموا على إثبات أمر واضح قالوا: لا أقسم، أي لا يُحتاج إلى قسم.

#### ﴿ لَا يَمَتُ مُو إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٩]:

قال ابن تيمية: «فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون ؛ فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة».

#### أ أكثرنا فهمَّا لكلام الله أطهرنا قلبًا.

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ \* فَرَقَحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ [الواقعة: ٨٨، ٨٩]: قال أبو العالية: "لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة، فيشمَّه ثم يقبض».



#### سورة الحديد

#### ﴿ سَبُّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلتَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد:١]:





### الله ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقَرِّضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ اللَّهُ وَلَهُۥ أَجْرٌ كَرِيعٌ ﴾ [الحديد: ١١]:

قال ابن القيم: "وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنًا، وذلك يجمع أمورًا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديته وخبيثه. الثاني: أن يُخرجه طيّبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله.

الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي.

فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ».



قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنها: «يؤتون نورهم على قدر أع الهم، فمنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورًا من نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورًا من نوره أعلى إبهامه فيطفأ مرة ويوقد مرة».



قال ابن عاشور: «وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران، وهي: فتنة أنفسهم، والتربص بالمؤمنين، والارتياب في صدق الرسول ﷺ، والاغترار بما تموِّه إليهم أنفسهم.

#### إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن كُمْ مِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحديد: ١٥]:

كل شيء يمكن تعويضه إذا فات إلا الإيمان، وصدق من قال: اليوم يُقبَل منك مثقال ذَرة، وغدًا لن يقبل منك ملء الأرض ذَهبًا.



#### الله المنالَ عَلَيْهُمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾[الحديد:١٦]:

كلما طال البُعد عن القرآن قسا قلب العبد، ولين القلب يكثرة تعاهد القرآن.

#### ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد: ١٥]:

هذا تمثيل رائع، فالقلوب التي ماتت بسبب القساوة، ممكن إحياؤها بالمواظبة على الذكر، كما يحيي الله تعالى الأرض بالمطر.

### و أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا لِعِبٌ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيِّنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ ﴾

[الحديد: ٢٠]: قال ابن عاشور: "وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس، وهي أصول أطوار آحاد الناس في الحياة، وهي أيضًا أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم، فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا، واللهو طور الشباب، والزينة طور الفتوة، والتفاخر طور الكهولة، والتكاثر طور الشيخوخة».

#### ﴿ وَمَا ٱلْمُنِوَةُ ٱلدُّنْ اللهُ إِلَا مَنْ عُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢]:

قال القشيري: «الدنيا حقيرة، وأحقر منها قُذْرًا طالبها، وأقلَ منه خطرا المزاحم فيها، فيا هي إلا جيفة، وطالب الجيفة ليس له خطر، وأخسُّ أهل الدنيا من بخِل بها، وهذه الدنيا المذمومة هي التي تشغل العبد عن الآخرة!».

#### ﴿ أَعِبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُدُ ﴾ [الحديد: ٢٠]:

الكُفّار هنا الرُّرَاع الذين يزرعون الأرض، ويبذرون فيها البذور، وسُمّوا كفارًا من الكفر بمعنى الستر والإخفاء لأنهم يخفون البذور في الأرض.

## ا ﴿ مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبٍ ﴾ [الحديد: ٢٢]:

قال ابن عباس: اللا خلق الله القلم قال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة».

#### ﴿ لِكَيْتِلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣]:

كلمة ( لَوْ ) ليس لها وجود في قاموس المؤمن.

﴿ لِكُمِّلُاتَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَهٰ كُمُ ﴾ [الحديد: ٢٣]: الساؤل مشروع ا قال ابن جزي: «فإن قبل: إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح

المساؤل مشروع ا قال ابن جزي: "قال فيل: إن الإنسال لا يملك نفسه ال يمرح بالخير ويحزن للشر، قالجواب: أن النهي عن الفوح إنها هو عن اللي يقود إلى الكير والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم».

## ا ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]:

قال الإمام ابن كثير: «وجَعَلْنا الحديد رادعا لمن أبى الحق، وعانده بعد قيام الحجة عليه؛ ولهذا أقام الرسول عليه السور المحجة عليه عشرة سنة، تنزل عليه السور المحية، ليبان أن دين الله حق، قلما قامت الحجة على من خالف، شرع الله القتال بعد الهجرة، حماية للحق».

قال الإمام الفخر الرازي: «ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة، جعله الله سهل الوجدان، كثير الوجود، والذهب لما كانت حاجة الناس إليه قليلة، جعله الله - تعالى - عزيز الوجود، وبهذا تتجلى رحمة الله على عباده، فإن كل شيء كانت حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر».

#### ﴿ وَلِيعَلَّمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ ﴾ [الحديد: ٢٥]:

المرادبه علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أما علم أنه سيكون فهذا معلوم منذ الأزل، هذا من تمام عدل الله أن لا يعاقب عباده إلا بما ظهر منهم.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: "ينصرونه ولا يبصرونه"، والمراد أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم ير الله، ولذا قال البغوي: "أي قام بنصرة الدين ولم ير الله ولا الآخرة، وإنها يُحْمَد ويُثاب مَنْ أطاع الله بالغيب».

#### ﴿ مَا كُنْبِنَهُا عَلَيْهِ مَ إِلَّا أَبِيْفَ آءَ رِضُونِ أَللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢٧]:

قال الإمام الآلوسي: وقوله سبحانه: ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَاتَ رِضُونِ ٱللَّهِ ﴾ استثناء منقطع، أي: ما فرضناها نحن عليهم رأسا، ولكن ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ابتغاء رضوان الله.

#### 🥨 ﴿ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد:٢٧]:

ابتدعوها من أجل أن يرضى الله عنهم، ولكن بمرور الأيام، لم يحافظ كثير منهم على ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهدو تقى، بل صارت طقوسًا خالية من الروح.



## إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، ﴾

[الحديد: ٢٨]: ذكر ابن كثير أنه لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة، واستدل بقول النبي على: "إنها أجلكم فيها خلامن الأمم كها بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنها مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». صحيح الجامع رقم: ٢٣١٥

#### ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨]:

ثمرة التقوى رائعة! قال القرطبي: "وأصل الكفل كساء يكتفل به الراكب، فيحفظه من السقوط، أي يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي، كما يحفظ الكِفْل الراكب من السقوط».

#### ا ﴿ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ . ﴾ [الحديد: ٢٨]:

قال ابن القيم: «نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم، كما مشوا بها يين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدمًا عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه».



الجزء النامن والعشرون على المحادلة المح

## الجزء الثامن والعشرون من سورة المجادلة الآية ١ إلى سورة التحريم الآية ١٢ عدد الفوائد ١٢٩

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ ﴿ [المجادلة: ١]: ما أدق تعبير القرآن، فالمرآة تجادل رسول الله على في زوجها، أما شكواها فلا يرفعها إلا إلى الله.

﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّا ﴾ [المجادلة: ١]:

حوار كل اتنين -مهم استتراعن العيون مسموع ومسجّل عند الله، فعند كل إساءة أو تجاوز في كلامك تذكر هذه الآية.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]:

قال الآلوسي: "ويُعلَم من الآيات أن الظهار حرام، بل قالوا: إنه كبير؛ لأن فيه إقدامًا على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أخطر من كثير من الكبائر، ومن ثم سهاه عز وجل مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا».

ا ﴿ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦]:

ما أخوفني غدًا من ذنوب منسية وهي عند الله مكتوبة محصية.

أ ما أخطر أن يجتمع إحصاء الرب ونسيان العبد!

خطورة النسيان أنه يؤدي لترك الاستغفار على الذنب، فتتراكم الذنوب، فتقسو القلوب!

ا ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثِ مِن يَجَوَىٰ ثَلَاثُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعِهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَاۤ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَنَّ مَا كَانُواْثُمُّ يُنْيَتُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾[المجادلة: ٧]:

افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال أبن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: «هو معهم بعلمه».





#### 

كانوا إذا دخلوا على النبي على بخفتون لفظ «السلام عليكم»؛ ويعدلون عن ذلك ويقولون: أنعِم صباحًا، وهي تحية العرب في الجاهلية؛ لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. قاله ابن عباس، فها هي تحيتك لزملائك؟!

#### إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [المجادلة: ١٠]:

الحزن مؤامرة شيطانية ومن جنود إبليس ليشوِّش على المؤمنين إيهانهم وعبادتهم.

إلى الحديث: اإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس؛ من المجل أن يُخْزِنَهُ »، وسبب الحزن أن يظن أن الاثنين يتناو لانه بسوء أو يخفيان عنه شيئًا.

كان ابن عمر يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجِه حتى دعا رابعًا، فقال له وللأول: تأخرا، وناجى الرجل الطالب للمناجاة.

﴾ ﴿ وَلَيْسَ بِضَارَهِم شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ١٠]:

لا يقضي على الأحزان مثل التوكل على الرحمن.

إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ مَّفَسَّحُوا فِ الْمَجَالِسِ فَأَفْحَوْا يَفْسَجَاللَّهُ لَكُمْ ﴿

[المجادلة: ١١]: قال قتادة: «نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلًا، ضنوا بمجالسهم عند رسول الله والله مقبلًا، فنوا بمجالسهم عند رسول الله والمعضم الله أن يفسح بعضهم لبعض».

#### سبب نزوها:

وفي رواية أخرى لقتادة: كان رسول الله و يكرم أهل بدر، فجاء ناس منهم وقد شيقوا في المجالس، فلم يفسح أحدٌ لهم، فشق ذلك على رسول الله، فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان، فشق ذلك عليهم، وعرف و الكراهة في وجوههم، وقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء، فقال رسول الله و (حم الله رجلا يُفسِح لأخيه»، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعًا، ونزلت هذه الآية.





الجزء النامن والمشرون ع الحريب الجرادلة على المجادلة المجادلة المجادلة المجادلة المجادلة المجادلة المجادلة المجادلة المحادلة الم

إ ﴿ يَفْسَحِ أَلِنَّهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة: ١١]:

وحذف الله سبحانه متعلِّق ﴿ يَفْسَحِ ٱلله ﴾ ليشمل كل ما يرجو الناس أن يُفسح الله لهم فيه من رزق، ورحمة، وخير دنيوي وأخروي.. استحضر هذه النية مع كل إفساح في مجلس.

﴿ فَأَفْنَحُواْ يَقْسَحِ آللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة: ١١]:

مجرد إفساحك لأخيك في المجلس يفسح الله لك به في الدنيا والآخرة، فكيف لو قضيت له حاجته أو فرَّجتَ كُربَته؟!

قال الرازي: «واعلم أن هذه الآية دلَّت على أن كل من وسَّع على عباد الله أبواب الخير والراحة، وسَّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة، ولا ينبغي للعاقل أن يُقيِّد الآية بالتفسُّح في المجلس، بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم، وإدخال السرور في قلبه».

#### ﴿ وَيَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَغُونكُو صَدَقَدُ ﴿ [المجادات: ١٢]:

ذكر ابن عباس أنها نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكشرون المسائل على رسول الله على حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلم نزلت هذه الآية، كف كثير من الناس، ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها.

ذكروا في سبب تقديم الصدقة أسبابًا: تعظيم أمر مناجاة الرسول على ، والتخفيف عن النبي على ليتفرغ لعظيم المهام ، وتهوين الأمر على الفقراء الذين قد يسبقهم الأغنياء إلى مجلس النبي على ، فإذا علموا أن مناجاة الأغنياء تسبقها صدقة ، لم يضجروا.

﴿ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْءَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [المجادلة: ١٣]:

نزلت بعد عشرة أيام من التي قبلها، ونسخت التي قبلها، وهي من أظهر آيات النسخ، لأنها أسقطت وجوب تقديم الصدقة. قال الألوسي: «والظاهر - والله أعلم - أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان، ليظهر للناس محب الدنيا من محب الآخرة، والله بكل شيء عليم ".



#### ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَلِّدِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤]:

سبب نزولها:

نزلت في منافق اسمه عبد الله بن تبتل، فقال له النبي على: "علام تشتمني أنت وأصحابك"، فحلف بالله ما فعل ذلك، فقال له النبي على: "فعلت" فانطلق فجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما سبوه، فنزلت هذه الآية.

## ﴾ ﴿ يَوْمَ يَبَعَثْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ [المجادلة: ١٨]:

فيه دليل على أن العبد يبعث على ما مات عليه. قال القاضي عياض: هو عام في كل حالة مات عليها المرء، وقال السيوطي: يبعث الزمار بمزماره، وشارب الخمر بقدحه.

# المجادلة: ١٩]: ﴿ أَسْتَحُودُ عَلَيْهِمُ الشَّيطُانُ فَالْسَلْهُمْ وَكُرُ أَلِيَّهِ أُولَيْهِكَ حِرْبُ ٱلشَّيطُانِ ﴾ [المجادلة: ١٩]: عملية أسر متكاملة الأركان، وتجنيد في حزب الشيطان، وملامحها الرئيسية: نسيان الذكر، وأعلاه: القرآن!

#### آلمجادلة: ٢١]:

قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين: من بُعِث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة.

﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْمَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]! لا يجتمع في قلب مؤمن إيهان ومحبة أعداء الرحمن، فكيف يجتمع النقيضان؟!

#### ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلَّإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]:

أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعلها في قلوبهم؛ لأن المودة مكانها القلب، فلما أُخلَوْا قلوبهم لله كتب الله فيها الإيمان

#### ﴿ أُولَتِهِكَ حِرْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]:

أكَّد ذلك بثلاثة مؤكَّدات: (أَلَا) و(إِنَّ) و(هُمُ).





#### سورة الحشر

#### الحشر: ٢]: ﴿ مَا ظَلَنَتُمُ أَن يَغُرُجُواً ﴾ [الحشر: ٢]:

هذا ظن أصحاب رسول الله على وهم أفضل الخلق إيهانًا بعد الأنبياء، فكان عطاء الله لهم خيرا مما ظنوا، فلا تستعجز قدرة الله أن تحقق أمانيك، وأطلق لآمالك العنان حين تعامل الكريم المنان.

#### ﴿ كُنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧]:

يعني بين الرؤساء والأقوياء، فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وتُسمَّى المرباع، ثم يوزع منها بعد المرباع ما شاء، فجعل الله الفيء لرسوله يقسِّمه كما أمره به,

#### وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧]:

قال ابن عاشور: هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر عن النبي على من من عن النبي على من قطر من النبي على الله السنة.

أ في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله على: «لعن الله الواشيات والمستوشيات»، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقبوب، فجاءت ابن مسعود فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله على وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فيا وجدت فيه ما تقول، فقال: لثن كنت فرأتِه لقد وجدتِه، أما قرأت:

## ﴿ وَمَا ءَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُوا ﴾.

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]:

قال ابن القيم: «الفرق بين الشّعِ والبخل أنّ الشّعِ هو شدّة الحرص على الشّيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبّه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله».



المرائاس والعثرون على المرائل المناس العثرون على المرائل المناس العثر المناس العثر المناس ال

إ قال ابن مسعود: «البخل: أن تمنع ما تقدر عليه. والشَّحُّ: أن تأخذ مال أخيك بغير حقَّه»، ولذا قال الأزهري: «إن من أخرج زكاته، وعفَّ عن المال الذي لا يحلُّ له، فقد وقى شحَّ نفسه».

﴾ ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَاغِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الحسر: ١٠]:

قال مالك: "إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء قلا حظ له في الغنيمة والفيء؛ لأن الله وصف الدّين جاءوا بعد الصحابة بأنهم: ﴿ يَقُولُونَ رَبُّنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِ لِلْكَاوَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا يَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَاغِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الحشر: ١٠]:

قال سعيد بن بريد النباجي: «ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعالنا، نخاف في أعالنا التقصير، ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مخلصين».

﴿ اللَّذِينَ مَا فَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَيْنِهِ مُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِنْبِ ﴾ [الحشر: ١١]: ه فاقول المنافقين ليهود قريظة والنضير الله المنافقين والكافرين، علاقة نسب شيطاني! محمدا في قتالكم، ولاحظ علاقة الأخوة بين المنافقين والكافرين، علاقة نسب شيطاني!

﴿ لَيِنَ أُحَرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَصْرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُ ٱلْأَذْبَئَرَ ثُمَّةً لَا يُنْصَرُونَ ﴾ [الحشر: ١٢]:

هذه الآية دليل على صحة نبوة النبي على من جهة علم الغيب؛ لأن اليهود أُخرِجوا فلم يخرجوا معهم، وقوتلوا فلم ينصروهم.

﴿ تَعْسَبُهُ مْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ﴾ [الحشر: ١٤]:

قال ابن عاشور: "وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضائر، يرون رأيًا متماثلًا».

#### 

مشل المنافقين في تزيينهم الشر والفساد ليهود بنى النضير، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان في الدنيا: اكفر بالله، فلم كفر ومات على كفره، وبعثه الله يوم القيامة، ندم وألقى التبعة على الشيطان الذي تبرأ منه، ووجه الشّبة: أن المنافقين تبرءوا من معاونتهم عند ساعة الجد، كما يتبرأ الشيطان من الكافريوم القيامة.

#### } ﴿ وَلَنَ نَظُلُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ [الحشر: ١٨]:

قال قتادة: «قرَّب الله القيامة حتى جعلها غدًّا، وذلك أنها آتية لا محالة، وكل آتٍ قريب».

قَال مالك بن دينار: «مكتوبٌ على باب الجنة: وجدنا ما عملنا، وربحنا ما قدَّمنا، وخسر نا ما خلَّفْنا».

قال السعدي: «هذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللاً تداركه بالإقلاع عنه، والتوبة النصوح، والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله، بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه، وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة».

تشمل كلماتك المكتوبة على صفحتك في مواقع التواصل، ومقاطعك المسجلة على يوتيوب، فهذه حسنات أو سيئات جارية بعد موتك.

## و وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر: ١٩]:

قال ابن القيم: "من نسي ربه، أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته و لا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه و فلاحه، في معاشه ومعاده، فصار معطلًا مهملًا، بمنزلة الأنعام السائبة بل ربها كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه، لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها».



الجزء النامن والعشرون عج معلا الله المتحنة عج سورة الممتحنة عج

﴿ لَوَ أَزَلْنَا هَذَا الْقَرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]: قال القرطبي: "حتَّ على تأمل مواعظ القرآن، وبيَّن أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي متشققة من خشية الله». كان مالكُ بنُ دينار يقرأُ هذه الآية ثمَّ يقول: "أقسمُ لكم.. لا يؤمنُ عبد بهذا القرآنِ إلا صُدع قلبُه».

#### سورة المتحنة

﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلا أَوْلِلُكُمْ يَوْمَ الْقِينَعَةِ يَفْصِلُ يَنْتَكُمُ ﴾ [الممتحنة: ٣]: لما اعتباد حاطب بن أبي بلتعة بأن له أولادًا ورحماً بين الكافريين، بين الله عز وجيل أن الأهيل والأولاد لين ينفعوا صاحبهم شيئًا يبوم القياصة إن عنصي الله.

إِذَ قَالُواْ لِغَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [المتحنة: ٤]: في الحديث: «أوثنى عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل» صحيح الجامع رقم: ٢٥٣٩.

﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَدُّ لِلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [الممتحنة: ٥]:

لا تسلُّطهم علينا، وتنصر هم علينا، فيظنوا بذلك أنهم على الحق ونحن على الباطل.

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله على وهي راغبة فاستفتيت رسول الله على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: « نعم. صليها». قال ابن عيينة: فنزل قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَالِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾.

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بِينَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّوَدَّهُ ﴾ [الممتحنة: ٧]: لا تُقرِط في عداوة أحد، ولا تقطع حِبل وصلك بينك وبينه، واجعل بينك وبينه

شعرة لا تنقطع، ودع بابا بينكم الا يُغلّق.



الجزء النامن والعشرون مجر المحرون على المراق الممتحنة على المراق الممتحنة المحمد المورة الممتحنة المحمد المراق

## 

الإسلام دين الإحسان، فالقسط هو تمام العدل، والبِرُّ فوق العدل!

## الله ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠]:

اختيار نيات لكل المؤمنات!! قال ابن عباس: «امتحانها أن تُستَحلف ما خرجت لبغض زوج، ولا عشقًا لرجل من المسلمين، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثته، ولا لالتياس دئيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبًا لله ولرسوله».

جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد صلح الحديبية، فأقبل زوجها في طلبها، وكان كافرًا، فقال: يا محمد ... ردَّ عليَّ امرأتي، فإنك قد شرطت أن تردَّ عليَّ امرأتي، فإنك قد شرطت أن تردَّ علينا من أتاك منا، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّ اللَّهِنَ ءَامُو الْإِذَا كِلَةً كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَالْمَتَحِوْفَنَ ﴾، فاستحلفها رسول الله على ذلك، فحلفت فلم يردَّها، وأعطى زوجَها مهرَها، وكان يرد من جاءه من الرجال، ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان، ويعطى أزواجهن مهورهن.

#### اللمتحنة: ١٠]: ﴿ وَعَانُوهُم مَّا أَنفَقُوا ﴾ [الممتحنة: ١٠]:

إنها عدالة الإسلام! قال القرطبي: «أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يُردَّ على على زوجها ما أنفق وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما مُنِعَ من أهله بحرمة الإسلام، المراب برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال».

#### ﴾ ﴿ وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]:

الكوافر جمع الكافرة، فنهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، فمن كانت له امرأة كافرة بمكة، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينها. قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلَّق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين.

#### المتحنة:١٢]: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ﴾ [المتحنة:١٢]:

قال ابن تيمية: "ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنها تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: "إنها الطاعة في المعروف".











#### سورة الصف

## اللَّهُ تَقُولُونَ مَا لَا تَقَعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢]:

قال القشيري: «خلف الوعد مع كلِّ أحد قبيح، ومع الله أقبح».

في الحديث: «أتيتُ ليلة أسري بي على قوم تُقرَض شفاههم بمقاريض من نار، كلها قرضت وَفّت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله، ولا يعملون به "صحيح الجامع رقم: ١٢٩.

قال الشَّعبِي: "ما خطب خطيب فِي الدُّنْيَا إِلَّا سيعرض الله عليه خطبَته ما أراد بها».

#### إِنَّا ﴿ كَبُرٌ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣]:

والمقت هو البغض، ومن استوجب مقت الله لزمه العذاب، قال صاحب الكشاف: المقت أشد البغض وأبلغه وأفحشه، ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه، ولم يقتصر على أن جعل بغض الله كبيرًا حتى جعل أشده وأفحشه لمن خالف قوله فعله.

و الحديث: "مَثَل العالم الذي يعلِّم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج المنام المسراج ينضي المناس ويحرق نفسه صحيح الجامع رقم: ٥٨٣١.

## ﴿ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينِ يُقَايِنُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفًا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

[الصف: ٤]: ﴿ صَفًا ﴾ توحي بوحدة الهدف، وتألف القلوب، وجودة النظام، وشرعية العمل الجاعي، وحسن التعاون، وروح الفريق.. فكل هذا يجبه الله.

## ﴿ كَأَنَّهُم بُنْيَكُنَّ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤]:

البناء قوي بتماسكه، لكن لبناته لا قيمة لها وهي متفرقة، وكذلك هو الفارق بين العمل الفردي والجماعي.

الإسلام دين النظام، ففي أحلك الظروف وساحة القتال أمَرَنا الله بالنظام، في اللك بأوقات الرخاء؟!



وَفَلَمَا زَاعُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥]: يداية الزيغ من العبد، ثم يعاقبه عليه الرب، فلا يضل قوم ابتداء ؛ بل يبين لهم الطريق ، فإن اختياروا الضلال ؛ الإنسيان نخير لا مسير في أمر الهداية.

بُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللهِ بِأَنْ اللهِ مَا أَنْهُ مُتِمَ نُورِهِ وَلَوْ كُرِهُ الْكَعْرُونَ اللهِ [الصف: ٨]:

 مها كثر النافخون ولو كانوا كل الخلق، فلن يستطبعوا إطفاء نور الشمس، فكيف بنور الله!

 لا تقلق على دين الله و دعوته، لكن اقلق على نفسك أن لا يكون لك موضع قدم

 في سفينة العاملين لدينه والمنافحين عن دعوته.

الله فَيْ وَأَخْرَىٰ شَحِبُونَهَا لَصَّرُّ مِّنَ ٱللهِ وَفَنْحٌ فَرِيبٌ ﴾[الصف: ١٣]:

غاية المؤمن الأساسية رضا الله والجنة، وما عدا ذلك من النصر والتمكين لا يعدو أن يكون هدفًا ثانويًّا، عبَّر عنه بقوله: ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾.

#### سورة الجمعة

إروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنها -أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.

الله الله الله الله المُعْدِينَ حُيِدُوا النَّوْرَانِةَ أُمَّ لَمْ يَحْيِدُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

[الجمعة: ٥]: يا قارئ القرآن: هل تفهم ما تقرأ؟ وهل تعلم ما تقول؟!

إ قال ابن القيم: "فهذا المثل وإن كان قد ضُرِب لليهود، فهو متناول من حيث المعنى، لمن حمل القرآن، فترك العمل به، ولم يؤدِّ حقه، ولم يرعه حق رعايته».

﴿ وَلَا يَنْمُنَّوْنَهُ أَبُدًّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الجمعة: ٧]:

المسيء يكره الموت، والمحسن لا يهابه، ولذا قال معاذبن جبل لما حضرته الوفاة: «مرحبًا بالموت زائر مغيب، وحبيب جاء على فاقة».

﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَشِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: ٨]:

تحاول الفرار من الموت و تظنه وراءك، فإذا به أمامك!

#### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلُوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوَا إِلَى ذِكْرٍ ﴿ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْمِينَعُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9]:

قال القاسمي: «قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله: ﴿ فَتَمَنَّوا اللَّوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [الجمعة: ٦]، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لاكتاب لهم، فشبّههم بالحمار يحمل أسفارًا، وبالسبت وليس للمسلمين مثله، فشرع الله لحم الجمعة».

﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾

[الجمعة: ٩]: قال السيوطي: "فيها مشروعية صلاة الجمعة، والأذان لها والسعي إليها، وتحريم البيع بعد الأذان، واستدل بالآية من قال إنها يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء، ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان، لأنه تعالى أوجب السعي، ولم يشترط إذن أحد، ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور».

﴾ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ جَحَدَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمًا قُلْ مَا عِندَاللّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلِنْجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [الجمعة: ١١]:

اثنا عشر رجلًا منعوا كارثة كونية! قدم دحية الكلبي بتجارة من الشام، وذلك قبل أن يُسلِم، وكان ذلك أثناء الخطبة، فترك الصحابة النبي على يخطب حتى ما بقي مع النبي على إلا اثنا عشر صحابيًا، فقال النبي على: " والذي نفسي بيده... لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد، لسال عليكم الوادي نارًا".

وهذا ضررٌ محض يعقب الخسران).

ME ILLEDY OF

بچ الجزء الثامن والعشرون مجر 🔑 💸 💸 سورة المنافقون 😤

الخرج مسلم في صحيحه: «كان رسول الله الله علم الما الله علم الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى: إذا جاءك المنافقون».



ورواه الطبراني بلفظ آخر فيه توضيح: كان رسول الله ﷺ مما يقرأ في صلاة الجمعة بـ: ﴿ الجُّمُّعَةَ ﴾؛ فيحرِّض به المؤمنين، وفي الثانية بسورة ﴿ الْنَافقونَ ﴾ ؛ فيقرَّع به المنافقين.



gor حكمة ربانية! كثير من المنافقين لا يأتون الصلاة إلا ينوم الجمعة، فيسمعون سورة (المنافقون)، وتقرع أسماعهم زواجر الآيات عن قبيح صفاتهم، فكأنها جلسة مصارحة إجبارية، وفصل من فصول الوعظ الإلزامي.

#### سورة المنافقون

﴿هُو ٱلْعَدُولُ فَأَحْدَرُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤]:



هـ اللفظ يقتضي الحصر، أي لا عـ دوَّ إلا هـم، ولم يُرِدُ الله هنا حصر العـ داوة في ــ المنافقين، بل هو من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في الوصف بالعداوة.



الحرب مع الأعداء أيام وتنقضي، وأما المنافقون فمقامهم مع المسلمين صباح ﴿ مساء، يدلُّون العدو على عورات المؤمنين، ويتربُّصون بهم الدوائر ؛ لـذا كانـوا ـــــ أحقّ بالعداوة من العدو الظاهر.



قال الفيلسوف الألماني كارل شميث في تعريف السياسة: "إن السياسة هي قبل كل شيء القدرة على استكشاف العدو".



لما صدَّق الله زيد بن أرقم في ما أخبر به عن عبد لله بن أبي، مقت الناس ابن ﴿ أبي، وقال له بعضهم: امض إلى رسول الله يستغفر لك، فلوى رأسه وقال: لقد 🌦 أشر ثـم عـليَّ بالإيمان فأمنـت، وأشرتم عليَّ بـأن أعطى زكاة مالي فأعطيت، ولم يبق ﴿ ﴾ لكم إلا أن تأمروني بالسجود لحمد!



الجر النامن والعشرون في المراق الله المنافقون في مورة المنافقون في مورة المنافقون في مورة المنافقون

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْ لَهُ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَابِينُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِئنَ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:٧]: التضييق على المؤمنين في أرزاقهم من أساليب المنافقين في كل العصور، ودليل على قلة الفقه وغياب اليقين.

## ﴿ يَقُولُونَ لَكِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾ [المنافقون: ٨]:

"خرجنا مع النبي على في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذلّ. فأتيت النبي على فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كَذَب زيدُ رسولَ الله على، فوقع في نفسي مما قالوا شدَّة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ ﴾.

قالها رجل واحد هو ابن سلول، لكن الله نسب القول لهم جميعًا، لأنهم رضوا قوله!

النافقون:٩]
النافقون:٩]

استخدم لفظ تلهكم بدلًا من تشغلكم، لأن من الشغلَ ما هو محمود، كما في الحديث: «إن من الصلاة لشغلا»، وأما الإلهاء فهو مذموم في كل الأحوال.

﴿ لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَدِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩]:

الخاسر الحقيقي ليس في التجارة والأموال، بل المشغول عن ذكر الله.

إِنَّ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنْ مَّا رَزَقَنَّكُمْ مِن قَبِّلِ أَن يَأْقِتَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أُخْرَتَنِيَ ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّدُفَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾[المنافقـون:١٠]: قال ابن عباس: «هذه الآية أشدعلي أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الأخرة».















الجزء النامن والعشرون ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ النَّابِن ﴾ ﴿ وَالنَّعَابِن ﴾ • ﴿ أَجْرِهِ النَّعَابِن ﴾ • ﴿ أَجْ

الله قال ابن عباس: من كان له مال يبلغه حج بيث ربه، أو تجب عليه فيه زكاة، علم يفعل، سأل الرجعة الكفار، فقال: الله عليه بذلك قرآنا، لم قرأ هذه الآية: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنْ مَّارَزَقَنْ كُمُ مِّن قَبْلِ أَن اللهِ عَلَيْكُم مِن اللهُ عَلَيْكُم مِن اللهُ عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُم مِن اللهُ عَلَيْكُم مِن اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُم مِن اللهُ عَلَيْكُم مِن اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَي

حديث نبوي يُشرح آية قرآنية! قال رسول الله على: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا "صحيح الجامع رقم: ١١١١.

#### سورة التغابن

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩]:

قال الآلوسي: «التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ، والمراد بالمغبون من غُبِن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غُبْنُ كل كافر بترك الإيهان، وغُبْنُ كُل مؤمن بتقصيره في الإحسان».

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [التغابن: ١١]:

وكأن المصيبة تستأذن ربها أولًا، فإن أذن لها نزلت وإلا تراجعت، فلا تظن أن الشيئًا أصابك إلا بإذن ربك.

﴿ مَا ٓ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]:

قال إبراهيم بن إسحاق: «أجمع عقالاء كل ملة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنأ بعيشه».

﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَقِهِ يَهِدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]: قال ابن عباس: "يَهْدِ قَلْبَهُ لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه

قَالَ ابن عباس: "يَهُدِ قلبَهُ لليقين فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه".

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣]:

قال ابن القيم: «قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعفًا، فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد».

كي الجزء الثامن والعشرون يحمد الشاكل 

#### ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ مَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزُوْجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن:١٤]:

قال عطاء بن يسار: «نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ . . ١٠».

إِنَّا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَرْوَجِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤]:

آية فيها عزاء لمن ابتُّلي بزوج ناشز، أو ولدٍ عاق، فصبر عليهم وعفا عنهم، وفي وعدالله له بالمغفرة تسلية لهذا المبتلى.

التغابن: ١٤]: ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ وَأُولُكِ كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾[التغابن: ١٤]:

اتخذها منهجًا في حياتك: لا تُعمِّم!

﴿ إِنَّمَا أَمُّوا لَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَللَّهُ عِندَهُ، أَجْرٌ عَظِيعٌ ﴾ [التغابن: ١٥]:

أي بـلاء واختبـار قـد يحملكـم عـلى كسب الحـرام، ومنـع حـق الله تعـالي، فـلا تطيعوهم في معصية الله.

ave قال ابن مسعود: الا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إنى أعوذ بك من مضلات الفتن».

﴿ فَأَنَّقُوا أَلِنَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ٦ إ]:

قال سعيد بن جبير: الله نزلت: ﴿ اتَّقُوا اللهُ حَتَّى تُفَاتِهِ ﴾ اشتدعلي القوم العمل، فقاموا حتى ورِمَت أقدامهم، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ فَأَنْقُوا أَللَّهُ مَا أَسْتَطُعْتُم ﴾ تخفيف على المسلمين».

هل هذا تخفيف أم تكليف؟! الأمران محتملان، لكن أكثر الناس يحمل الآية على التخفيف دون التكليف، ويتخذونها ذريعة للتخفف والتهرب من التكاليف الشرعية.

﴿ وَأَلَّهُ مُنَّكُورٌ حَلِيكٌ ﴾ [التغابن:١٧]:

والله شكور يعطي على العمل اليسير الأجر الكثير، وحليمٌ لا يعاجِل بالعقوية.



















#### سورة الطلاق

سورة الطلاق

#### ﴿ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]:

إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا أرادوا طلاق أزواجهم، ونهيهم عن إيقاع الطلاق حال الحيض، لكونه طلاقًا بدعيًّا محرَّمًّا، ولكنه مع ذلك يعتبر نافذًا. قال القرطبي: «من طلَّق في طُهْر لم يجامع فيه، نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلَّقها وهي حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة».

## ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُ إِنَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِ نَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: ١]:

روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله عند: «لبراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، قإن بدا له أن يطلقها -فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».

## ﴿ لَا تُخْرِجُوهُ مَنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]:

حق المطلقة أن تبقى في بيتها فترة العدة، هذا شرع الله، فها بال كثير من الناس ضربوا به عرض الحائط وخالفوه.



] ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق:١]:

لست حرًّا بل أنت عبد، فلا تتجاوز حدودك مع الله، وإلا كنت ظالمًا.

﴿ لَا تَدْرِى لَمَلَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]: ﴿ يُعْدِثُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ [الطلاق: ٢]:

ثبات الأخلاق من علامات قوة الإيمان.





#### إ ﴿ وَمَن يَتَّقِي ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]:

كلما كانت التقوي أقوى كان المخرج من الشدة أقرب.

قال ابن أبي العز الحنفي: "ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دلَّ على أن في التقوى خللًا، فليستغفر الله وليتب إليه ".

#### إ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ } [الطلاق: ٣]:

قال ابن مسعود: "إن أكثر آية تفويضا في القرآن: ﴿ وَمَن يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ، ؟ .

ا ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوحَسَّبُهُ أَإِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ فَلَدَجَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَذَرًا ﴾ [الطلاق: ٣]: قال ابن القيم: "فلها ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربها أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣] أي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت، ودعوتُ فلم أرَ شيئًا ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له»

#### ﴾ ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْعِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴾ [الطلاق: ٦]:

إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لحا أجر الرضاعة.

#### ] ﴿ وَأَتِيرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُونِ ﴾ [الطلاق: ٦]:

والائتهار معناه التشاور، وسُمِّي التشاور بذلك لأن المتشاورين في مسألة، يأمر أحدهما الآخر بشيء فيستجيب لأمره، فعليكم أيها الآباء والأمهات بالتشاور فيها ينفع أولادكم في ما يتعلق بالرضاعة والأجر عليها وغيرهما.

#### ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ: أُخْرَىٰ ﴾ [الطلاق: ٦]:

التعاسر مأخوذ من العسر الذي هو ضد اليسر، يقال تعاسر المتبايعان، أي لم يتفقا على شيء، بأن امتنع الأب عن دفع أجرة الأم، أو امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجر معين، فللأب البحث عن مرضعة أخرى.



















الجزء النامن والعشرون مج الجزء النامن والعشرون مج المجريم مج منز

## ﴿ لِينُفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيْةِ مُومَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وَلَيْسُفِقْ مِمَّآ الْمَهُ ٱللَّهُ ﴿ [الطهان: ٧]:

توجيه بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، وأن اختلاف أحوال الناس في النفقة أمر طبيعي.

## ] ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ بُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧]:

ولم يقل (سوف يجعل) لشدة قرب الفرج كلما اشتدت الكرب، فكيف ييأس من يقرأ آية كهذه؟!

#### سورة التحريم

### التحريم: ٣]: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ [التحريم: ٣]:

قال سفيان: «ما زال التغافل من فعل الكرام»، وقال الحسن: «ما استقصى كريم قط».

#### الله عَوْبَةً نَصُوحًا اللَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴿ [التحريم: ٨]:

قال القرظي: "يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيئ الإخوان".

ليست التوبة بالكلام بل بالأفعال! قال الجيلاني: «التوبة قلب دولة! من تاب ولم يغيّر ما كان عليه قبل التوبة فقد كذب في توبته».

#### وَ التحريم: ١٠]: ﴿ كَانْتَا مُّحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَدَلِحَيْنِ فَخَانْتَاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]:

الخيانة هنا ليست الزني! قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تدُلُّ على نوح فكانت تقول للناس: إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط، فكانت تدُلُّ على الضيف، فتلك خيانتها».

#### ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التحريم: ١١]:

قال ابن القيم: «فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإنَّ الجار قبل الدار».





الجره النامن والبشرون يج الجره التحريم يج معلى المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

#### | ﴿ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ [ التحريم: ١٢]:

قال البيضاوي: «القانتين: من عداد المواظبين على الطاعة، والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عُدَّت من جملتهم».

أحكر الله ثلاثة أصناف للنساء:

المرأة الكافرة - التي لها صلة برجل صالح وهي امرأة نوح وامرأة لوط، والمرأة الصالحة- التي لها صلة برجل كافر وهي آسيا امرأة فرعون، والمرأة العزباء- التي لا صلة بينها وبين أحد وهي مريم عليها السلام،

فالأولى: لا تنفعها صِلتها، والثانية: لا تضرها صلتها، والثالثة: لا يضرها عدم وجود الصِّلة شيئًا.

قال يحيى بن سلام: «ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لها المثل الناني يحرضها على التمسك بالطاعة، وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتبار آخر: وهو أنها لم يضرها عندالله شيئًا قذف أعداء الله اليهود لها، ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برَّ أها الله عنه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين، فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه، وفي هذه تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك».





الجزء التاسع والعشرون من سورة الملك الآية ١ إلى سورة المرسلات الآية ٥٠ عدد الفوائد ١١٠

#### سورة الملك

﴿لِيَنْكُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ١]:

لم يقل أكثر عملًا، ليلفت انتباهك إلى أن العبرة بجودة العمل لا بكثرته!

﴾ ﴿ ثُمُ ٱنجِعِ ٱلْمَصَرَ كُرِّيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكِ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤]:

هـ ذا تحدَّ إلهي، فليحاول أعظم العلماء أن يجدوا أدنى عيب أو تفاوت في خلق . السماء، ولـن يصلـوا إلى شيءا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ مَ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٧]: لم يروا ربهم، ولا نبيهم، ولا الجنة، ولا النار، لكن آمنوا بهذا الغيب، فاستحقوا مدح الله على صفحات القرآن!

﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيعٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [الملك: ١٣]:

رَبِّ يراقب النيات والخطرات، فكيف بالأفعال والكلمات؟!

﴿ وَ اَمِنهُمْ مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ \* أَمُ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ﴾ [اللهك: ١٦-١٧]:

النَّعَم نوعان: نِعَم حاصلة يعلم بها العبد، ونِعَم حاصلة خافية عليه، ولا يعرف قدرها إلا عند فقدها، وهذا أحد أمثلتها.

﴿ أَفَهُن يَعِينِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ الْهَدَى أَمَّن يَعْنِي سَوِيًّا عَلَى صِرْطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [الملك: ٢٢]: مثلٌ ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مِثْل مَنْ يمشي مكبًّا على وجهه، ومنحنيًّا لا مستويًّا، وأما المؤمن فيمشي سَوِيًّا منتصب القامة في طريق واضح، وهكذا سيكونون في الآخرة، المؤمن يمشي سويًّا إلى الجنة، والكافر يمشي على وجهه إلى النار.



#### ﴾ ﴿ فَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴾ [اللك: ٣٣]:

هذا حال أكثر الناس! قال ابن كثير: "أي قلَّما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته، وامتثال أوامره، وترك زواجره».

## ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُو غُورًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ [اللك: ٢٣]:

قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل: كان أبي إذا خَرجَتْ الدّلو ملأى قال: الحمدُ لله. قلت: يا أبتِ .. ما الفائدة؟ فقال: يا بُني.. أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿ قُلْ أَرْءَ يُنْتُمْ إِنْ أَضْبَحَ مَا وَكُوْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَعِينِ ﴾.

#### سورة القلم

#### ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]:

سئلت عائشة عن خلِّق رسول الله على فقالت: «كان خُلُقه القرآن».

إلى قال ابن عاشور: "واعلم أن جِماع الخُلُق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين، ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتاعب، والاعتراف للمحسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والعفو، والجمود، والحياء، والشجاعة، وحسن الصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمة، وحسن المعاملة والمعاشرة».

#### ﴿ وَدُّواْ لُوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]:

لا مداهنة على حساب العقيدة، ولا التقاء في منتصف الطرق، وكان وضوح النبي عِينَ وصراحته يؤذيان الكفار، فيطلبان منه التخفيف، فحذَّره الله من المداهنة.

الله الله أن تضحى بالدنيا لأجل الدين، وتكون باستعمال الألفاظ الليِّنة مع عدم قبول المنكر أو إقرار صاحبه عليه، وأما المداهنة فأن تضحّي بالدين لأجل الدنيا.

## ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ [القلم: ١٠]:

كثرة الحلف علامة بارزة من علامات الكذب.

#### ﴿إِذْ أَفْتَمُواْ لَيُصِّرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ [القلم: ١٧]:

أقسموا على أن يحرموا الفقراء، فحرمهم الله، ولو عزموا على إكرامهم لأكرمهم الله.















الجزء الناسع والعشرون المح المحرون القلم المح ١٠٠٠ المح

## ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِبُونَ ﴾ [القلم: ١٩]:

كم من ظالم نائم، ولا يدري أن قرار إهلاكه قد اتَّخِذ، وجاري التنفيذ.



#### ] ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾ [القلم: ٢٠]:

أي احترقت حتى صارت رمادًا كالليل الأسود، لا تُنبِت شيئًا يُنتَفَع به، وهذه عاقبة الظلم، يمنع البركات ويقطع الخيرات!

#### ﴿ أَن لَا يَدْخُلُنَّهُا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم فِسْكِينٌ ﴾ [القلم: ٢٤]:

﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾ [القلم: ٢٠]: لا تضيَّق على الفقيرِ، فيضيِّق الله عليك، ولا يحرم الناس فضلك، فيحرم الناس فضلك،

#### ا ﴿ يَوْمَ يُكُثَفُ عَن سَاقٍ وَيُلْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]:

أعظم تهديد لغير المصلي أن يتصور هذا المشهد الأخروي الذي سيتعرض له غدًا.

[] في الحديث المتفق عليه: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعودُ ظهره طبقًا واحدًا».

قال كعب الأحبار: "والله ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجهاعات»، وقال سعيد بن جبير: "كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون، وهم سالمون، أصحاء فلا يأتونه».

#### ا ﴿ سَنَسْتُذَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: 3٤]:

قال الحسن البصري: «كم من مستدَرج بالإحسان إليه، وكم من مفتونِ بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه».

قال القشيري: «الاستدراج انتشار الصيت بالخير في الخلق، والانطواء على الشر- في السّر - في السّر - مع الحق».



## الجر الناسع والعشرون ع الجرالناسع والعشرون ع الحرالة الخاسع والعشرون ع الحرالة الخاسع والعشرون على المرادة الحاقة المحاسمة المحا

#### ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ ﴾ [القلم: ١٥]:

قال ابن كثير: «وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعدّدة كثيرة».

#### ا ﴿ لَيْزُ لِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ ﴾ [القلم: ١٥]:

وجد النبي رجد طفلًا يكي: «ما لصبيكم هذا يبكي؟ هلا استرقيتم له من العين» صحيح الجامع رقم: ٥٦٦٢.

#### سورة الحاقة

#### ﴿ وَتَعِيبُمَّا أَذُنُّ وَعِيدٌ ﴾ [الحاقة: ١٣]:

هي الأذن المؤدّية إلى القلب، فالكلام إما أن يدخل الأذن فيخرج من الأذن دون أن يمرَّ على القلب، أو يمرَّ من الأذن إلى القلب.

إ جاءت الإشارة لعكس الأذن الواعية في الحديث: "ويلٌ لأقماع القول" صحيح
 الجامع رقم: ٨٩٧، والحديث يتوعّد من يتسرب الكلام من أُذُنه إلى الأذن
 الأحرى لديه كأنها قُمْع.

## ﴿ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَيْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [الحاقة: ٣٢-٣٤]:

كان أبو الدرداء الله يحضُّ امرأته على تكثير المرَق لأجل المساكين، ويقول: اخلَعْنا تصف السلطة بالإيان، أفلا نخلع نصفها الآخرا. اقتبس ذلك من الآية.

#### ﴿ وَلَوْ نَفَوَّلَ عَلَيْنَا بِعَضَ ٱلْأَقَاوِمِلِ \* لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْبَعِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾

[الحاقة: ٤٤، ٤٤]؛ قال الزنحشري: «المعنى لو ادَّعى علينا شيئًا لم نقله لقتلناه صبرًا، كما يفعل الملوك بمن يتكذّب عليهم، معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده، وتضرب رقبته، ومعنى ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴾ لأخذنا بيمينه ».. والكلام هنا عن رسول الله على!



#### سورة المعارج

#### العارج:١]: ﴿ مَا إِنَّ مِعَدَابٍ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج:١]:

سؤال المشركين عن العذاب يتضمن ثلاثة معان: الإنكار، والتهكم، والاستعجال، فهو سؤال الجُهَّال لا سؤال استفهام واستعلام.

﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَسْبِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤]:قال ابن عباس: اهمو يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خسين الف سنة »، فها أطول ذلك اليوم على الخلق، وما أقصره على المؤمنين.

إقال القرطبي: "وهذا القول أحسن ما قيل في الآية - إن شاء الله - بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: "في يوم كان مقداره خسين ألف سنة " فقلت: ما أطول هذا؟ فقال على: "والذي نفسي بيده، إنه ليُخَفَّف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا".

#### ﴿ وَلَا يَسْتُلُّ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ [المعارج: ١٠]:

في هذا اليوم لا يُشأل صديقً صديقه النصرة أو المعونة؛ لأن كل واحد منهما مشغول بهمموم نفسه من شعدة الموقيف وهمول الحساب.

#### ﴿ تَلْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [المعارج: ١٧]:

النار كائن حي! في الحديث: «يحرج عنق من الناريوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق، يقول: إن وُكُلتُ بثلاثة: بكل جبار عنيد، ويكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين». صحيح الجامع رقم: ٨٠٥١.

#### ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ ﴾ [المعارج:٣٦]:

آي مسرعين. وفي سبب نزولها قال الواحدي والبغوي؛ كان المشركون يجتمعون حول النبي عليه ويستمعون كلامه ويكذبونه ويستهزئون بالمؤمنين، ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبله، م وليكونن لنا فيها أكثر ممالهم، فأنزل الله هذه الآية.





#### سورة نوح

#### ] ﴿ مَّا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾ [نوح: ١٣]:

قال القرطبي: «الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة، وأي عذر لكم في ترك الخوف من الله».

ويحك .. توقّر مديرك وأميرك، وتخافهما وترعى حقهما أكثر من مراعاة حق الله
 .. ما أعظم جهل العبد وما أظلمه!

#### إِنَّ ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ ﴾ [نوح: ٢١]:

ما أعظم أدب الأنبياء مع الله! فقد نسب عصيانهم إلى أمره لا إلى الله.

وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ [نوح: ٢٤]:

الضلال والحرمان من الهداية هما مصير كلِّ ظالم.

لعل ضلال الظالمين اليوم هو أثر استجابة دعوة نبي الله نوح من آلاف السنين!

] ﴿ مِمَّا خَطِينَ إِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَازًا ﴾ [نوح: ٢٥]:

الذنب بلا توبة لا بدله عند الله من عقوبة، قد تتأخر لكنها نازلة لا محالة.

#### الله ﴿ رَبِّ اعْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ [نوح: ٢٨]:

داوِم على الدعاء لوالديك أحياء أو أمواتًا! في الحديث: (إن الرجل لتُرفَع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيُقال: باستغفار ولدك لك اصحيح الجامع رقم: ١٦١٧.

#### سورة الجن

#### وَأَنَّهُ أُرتَعَلَلَ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ [الجن: ٣]:

قال القرطبي: «الجَدُّ في اللغة: العظمة والجلال، ومنه قول أنس الله كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جَدُّ في عيوننا، أي: عظم، فمعنى جَدُّ ربنا: عظمته وجلاله».



ن مرة الخزة الناسع والعشرون مج الحزة المزمل مج سورة المزمل مج

#### ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ قَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥:]:

والقاسطون: هم الجائرون الظالمون، جمع قاسط، وهو الذي ترك الحق واتبع الباطل، بخلاف المُقسِط فهو الذي اتبع الحق وترك الباطل.

## ] ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَّقَيْنَاهُم مَّآ الْعَدَقَا \* لِنَفْنِنَاهُمْ فِيهِ ﴾ [الحن: ١٧٠١]:

قال عمر بن الخطاب الله في هذه الآية: "أينها كان الماء كان المال، وأينها كان المال كانت الفتنة».

#### 🛮 ﴿ لِتَقْلِنَهُمُ فِيهِ ﴾ [الحن: ١٧]:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال: « إنها أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها».

قال ﷺ: "والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنها أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا، كما بُسِطَت على من قبلكم، فتنافسوها، كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم".

#### سورة المزمل

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزِّمِثُ \* قُر ٱلَّتِلُ ﴾ [المزمل: ١،٢]:

ذهاب مخاوفك وتقوية عزائمك في قيام الليل.

#### 🚾 ﴿ وَرَتَلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٤]:

كيف الترتيل؟! وُصِفت تـلاوة الفضيل بـن عيـاض للقـرآن بأنهـا «حزينـة شهية بطيئة مترسّلة، كأنه يُخاطب إنسانًا».

وال عبد الله بن مسعود؛ الاتشروه نشر الرَّمْل، ولا تهذوه هذَّ الشُّعر، وقِفوا عند عجائبه، وحرِّكوا به القلوب». أي لا تسرعوا في قراءته.

ا قال ابن عباس: «لأن أقرأ سورة أرتِّلها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن كله».





الجز الناسع والعشرون مج الجز الناسع والعشرون مج المجاري الله المجاري ا

وَإِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ [المزمل: ٦]:

أي أَشَدُّ تأثيراً في القلب وإن كانت أثقل على النفس وأتعب للبدن، ﴿ وَأَقُومُ فِيلًا ﴾ أي أقرب لفهم القرآن لخلو الذهن في جوف الليل، وإقبالهم على ما يقرءونه.

ا ﴿ وَأَهْجُرُهُمْ هَجَّرًا جَمِيلًا ﴾ [المزمل: ١٠]:

هذا أدب المسلم وثبات أخلاقه حتى مع أعداثه وخصومه!

اسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الهجر الجميل؟! فقال: الهجر الحميل: هجر بلا أذى!

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - في وضف الهجر الجميل: "خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تُكلِّموه"، لا تكلَّموه بمعنى لا تجرحوه.

أ ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٣]:

هل شعرت يومًا بغصة من لقمة طعام كدت معها أن تختيق؟! هذا هو طعام أهل النار الدائم، يه حل إلى الحلق، فلا هو نازل ولا خارج، وأما نوعه فقال ابن عباس: وهو الغسلين والرقوم والضريع.

﴿ فَكُيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ بِثِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]:

قال الحسن: «أي بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟».

﴾ ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِهِ ﴾ [المزمل: ١٨]:

من الدلالات اللغوية لهذه الآية: أن السماءَ تُذكُّر وتؤنَّث.

ا ﴿ فَأَقَرُهُ وَا مَا تَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ تَرْضَىٰ ﴾ [المزمل: ٢٠]:

ليكن لك ورد يومي ثابت من القرآن مهم كان يسيرًا.

عنى لو كنت مريضًا، أو كنت في جهاد أو طلب رزق، لا تقطع صلتك بالقرآن،

فكيف لو كنت فارعًا من كل هذه الأشغال؟!

ا المرصل: ٢٠]: ما أروع الكسب الحالال! فعال ابن عمر هذا المعالي ألله في المؤرن يقيلون في سبيل الله في المؤرس يتبتغون من فضل الله وعمر هذا المعا خلق الله موتة أمرتها بعلد الموت في مسبيل الله أحب إلى من الموت بين شعبتي رَحْلي، أبتغي من أضل الله ضاربًا في الأرض».

#### سورة المدثر

#### ﴾ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرٌ ﴾ [المدثر: ٤]:

قال الماوردي: "ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما- معناه: وقلبك فطهر من الغدر. الإثم والمعاصي، قاله ابن عباس وقتادة. الثاني- معناه وقلبك فطهر من الغدر. أي لا تغدر، فتكون دنس الثياب».

#### ﴾ ﴿ وَلَا نَمُّنُن تَسَتَّكُيثُرُ ﴾ [المدشر: ٦]:

قال الحسن : "لا تستكثِر عملك! فإنك لا تعلم ما قُبِلَ منه، وما رُدَّ فلم يُقبل".

إ قال ابن كيسان: «لا تستكثر عملك، فتراه من نفسك، إنّا عملك مِنَّة من الله سبحانه عليك، إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته، فله بذلك الشكر أن هداك له».

#### ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ ﴾ [المدار:٧]:

اصبِر لربك لا تجليدًا، ولا ليراك النياس، ولا ليثنبوا على شجاعتك وتجلُّدك، أخلِص في صبرك حتى يقبله الله.

#### 

قال ابن عاشور: «كان الوليد بن المغيرة يلقّب في قريش بالوحيد؛ لتوحده وتفرده باجتهاع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته، وهي كثرة الولد، وسعة المال، ومجده ومجد أبيه من قبله، وكان مرجع قريش في أمورهم؛ لأنه كان اسن من أبي جهل وأبي سفيان، فلها اشتهر بلقب الوحيد، كان هذا الكلام إيهاء إلى الوليد بن المغيرة».

#### ﴿ وَمُقَدِثُ لَهُ، تَمْهِيدًا ﴾ [المدثر:١٤]:

والتمهيد هذا استعارة لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه، بحيث لا يعسر عليه مطلب، ولا يستعضي علينه أمر، وتنويس وتنكير (تمهيدًا) لإفادة تعظيم هذا التمهيد.

## 

وَكُرُ وَهُ رَدَعُ وَإِبْطَالَ لَطَمِعِ الولِيدَ فِي الزيادة مِن النَّعِمُ وقطع لرجائه، والمقصود تطمين النبي على بأن الوليد سيقطع الله عنه الرزق لئلا تكون نعمته فتنة لغيره، فيغريهم حاله بسلوك نفس الطريق.



في هذا إيذان بأن كفران النعمة سببٌ قطعها؛ ولذا قال ابن عطاء: "من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها».

#### إِنَّ ﴿ لَوَامَةً لِلْبَشِرِ ﴾ [المدثر: ٢٩]:

ومعنى: لَوَّاحَةٌ مغيِّرة للبشرات، ومسوّدة للوجوه، والبشر: جمع بشرة وهي ظاهر الجلد.

#### المُ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٣٠]:

قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الشجعان، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبو الأشد- واسمه كلدة بن أسيد بن خلف-: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر، عشرة على ظهري، وسبعة على بطني، واكفوني أنتم اثنين، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصُعَبُ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْتَهَكُمُ ... ﴾».

#### ﴿ لِمَن شَآهَ مِنكُو أَن يُفَدُّمُ أَوْ يَنْأَخَّرُ ﴾ [المدثر: ٣٧]:

وكلمة (شاء) في الآية معناها أن تقدمك أو تأخرك إنها هو (قرارك) الشخصي.



إلى آية فيها تهديد ووعيد يدفع كل واحد منا لمحاسبة نفسه باستمرار، خوفًا من أن تتراجع أعماله الصالحة، فيحرص على اغتنام كل دقيقة من وقته آناء الليل وأطراف النهار.



#### ] ﴿ فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]:

من الملاتكة والأنبياء والشَّهداء والصَّالِحِينَ؛ لأنهم لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّفاعة، فإنه ليس للكفارِ شفيعٌ يشفع لهم.

## ﴿ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرُو مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُعُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾ [المدر: ٥٠،٤٩]:

من كرِه النصحَ والناصحين فقد أخرج نفسه بنفسه عن حدود الآدمية!

#### سورة القيامة

### 

قال الحسن: «إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما أردت بكلمتي، يقول: ما أردت بكلمتي، يقول: ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قُدُمًا فلا يعاتبها فلد يعاتب نفسه».

## ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ ٱلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ. \* بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ. ﴿ [القيامة: ٣، ٤]:

البنان: الأصابع، فنبَّه بالبنان الوهي أصغر العظام-على بقية أعضاء الجسم، فلما زعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام، قال لهم: بلى قادرين على أن نعيد هذه السلاميات على صغرها، ونؤلِّف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر.

#### ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلَّإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴾ [القيامة: ٥]:

قال سعيد بن جبير: الله يم على الذنب ويؤخّر التوبة، فيقول: سوف أثوب، سوف أعمل، حتى يأتيه الموت على شرّ أحواله وأسوا أعماله».

قال ابن عباس: اليعني الكافر يُكذِّب بها أمامه من البعث والحساب ا.

#### ﴿ كُلُّا لَا وَزَدَ ﴾ [القيامة: ١١]:

والوَزّر: المرادبه الملجأ والمكان الذي يحتمي به الشخص ليتقي به ما يخاف، وأصله: الجبل المرتفع المنيع، من الوَزّر وهو الثُقَل، فلا مهرب يوم القيامة من الحساب.

### ﴿ مِلِ ٱلَّإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ ، بَصِيرَةٌ ﴾ [القيامة: ١٤]:

أنت أدرى الناس بنفسك، وتستطيع أن تخدع الجميع إلا تفسك التي بين جنبيك.

#### ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ - لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ﴾ [القيامة: ١٦]:

#### سب نزولها:

روى الشيخان عن ابن عباس: كان النبي على بعاليج من النتزيل شدة، فكان يحرِّك شفتيه - يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء، أو من شدة رغبته في حفظه، فأنزل الله هذه الآيات.

إذا كان الله ينهى نبيه عن العجلة في قراءة القرآن مع وجود سبب معتبر لذلك، فهاذا يقول من يقرؤه باستعجال دون تدبرأو فهم دون وجود سبب معتبر لذلك؟!

## ﴿ وَجُوهٌ يُومَهِنِهِ نَاضِرَهُ ﴾ [القيامة: ٢٢]:

النضارة ليست اليوم، بل في ذلك اليوم! ومعايير الآخرة تختلف عن معايير الدنيا، فكم من ضاحك هناك، وقد يبكي هنا من يضحك هناك، والعبرة بمن يضحك آخِرًا!

#### سورة الإنسان

## الإنسان:١٦: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مِّذَكُورًا ﴾ [الإنسان:١٦]:

تأمل هوانك وضعفك الذي كنت عليه، وأنك سترجع لنفس المصير، فهذا أدعى ألا تتكبر!

## ﴿ عَيْنَا يَشْرُدُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: ٦]:

قال القرطبي: «إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته، ويصعد إلى قصوره، وبيده قضيب يشير به إلى الماء، فيجري معه حيثها دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود، ويتبعه حيثها ضعد إلى أعلى قصوره».



#### ﴿ وَيُطِعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨]:

ينفق مما يحب لا مما يكره أو استغنى عنه، ويبذَّل ما يحب طمعًا في الفوز بما هو أحب: الحنة!



يحثك القرآن على الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرًا، فكيف بمن يؤذي الأسير المسلم ويعذبه؟!

#### ﴿ إِنَّا نُطْعِثُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّةً وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٩]:

تربية ربانية لصاحب المعروف على الإخلاص؛ ومن علاماته: عدم طلب المقابل على معروفه ولو بكلمة شكر.



قال ابن تيمية: «كان المحقّقون للإخلاص لا يطلبون من المُحْسَنِ إليه لا دعاءً ولا تناءً ولا غير ذلك، فإنه إرادة جزاءٍ منه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة".

كانت عائشة -رضي الله- عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسل السمع ما يدعون به لنا، حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله تعالى.



#### ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَعَطْرِيزًا ﴾ [الإنسان: ١٠]:

أي يومًا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. قال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء.



## ﴾ ﴿ إِنَّا نَغَافُ مِن زَيْنَا يُومًا عَبُوسًا قَعَلْرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ١١،١٠]:

بساطة: خوفهم من الله هو الذي نجَّاهم.



#### ﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴾ [الإنسان: ١١]:

قال ابن القيم: «جمع لهم بين النضرة والسرور، وهذا جمال ظواهرهم، وهذا حـال يواطنهـم، كـما جَلـوا في الدنيـا ظواهرهـم بشرائـع الإســـلام، وبواطنهــم بحقائق الإيمان».



#### ﴿ وَجُزَّنَهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان:١٢]:

النهاية السعيدة الأكيدة لرحلة الصبر الشاقة الطويلة المثيرة.



#### ] ﴿ وَيُسْتَقُونَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٧]:

قال قتادة: «الزنجبيل اسم العين التي يشرب بها المقرَّبون صِرْفًا، وتُمنزج لسائر أهل الجنة».

قال ابن القيم: "وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقرَّبين كلها لله خلّص شرابهم، فمن لله خلّص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مُّزِجَ لهم شرابهم، فمن أخلِص شرابه، ومن مزج مُزِج شرابه».. جزاء وفاقا.

#### 

تُمَّ بفتح الثاء هي اسم إشارة، بمعنى هناك، وأما ثُمَّ بالضّمِّ: حرف عطف.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا \* فَأَصْبِرٌ ﴾ [الإنسان: ٢٣، ٢٤]:

يا صاحب الكرب . إن أردت جرعة صبر، فافتح مصحفك!

#### 

أصله: شدَّ الشيء بالإسار، والإسار في اللغة: الجلد الذي لم يُدبغ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ إذا أخذَت سيوره وشددت بها شيئًا وهي مبلولة يست، فاستحكم الشدَّ غاية الاستحكام، ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه يُشَدُّ بالإسار.

أي شددنا عظامهم إلى بعض كما يُشدُّ الشيء إلى الشيء بالإسار، ، فلو كان الذي شدّ يدك بمعصمك، ومعصمك بمرفقك، ومرفقك بمنكبك، لو كان غير متقن لتساقطت أعضاؤك منك في الطريق!





#### سورة المرسلات

﴿ أَلَرُ غَنَّلُتُكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴾ [المرسلات: ٢٠]:

قَالَ ابن عاشور: «هَذَا الوصف كناية رمزية عن عظيم قدرة الله تعالى، إذ خلق من هذا الماء الضعيف إنسانًا شديد القوة عقلًا وجسيًا».

﴿ أَلَوْ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ [المرسلات: ٢٥]:

قال القرطبي: "أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميّت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه، ومنها قوله عليه السلام: (قصّوا أظافركم، وادفئوا قُلاماتكم)".

﴿ ٱنطَلِقُوٓ اللَّهِ ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبٍ ﴾ [المرسلات: ٣٠]:

انطلقوا- أيها المشركون- إلى ظلَّ من دخان جهنم، والذي تفرَّق من ضخامته إلى ثلاث شعب، وسيًّاه بالظل على سبيل التهكم بهم، إذ يكونون في أمس الحاجة إلى ظل يأوون إليه، فيجدونه نارًا.

﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِ كُالْقَصْرِ ﴾ [المرسلات: ٣٢]:

ترتفع شرارات النار في الهواء، ثم تسقط على رأس الكافر؛ لتكون كل شرارة منها كأنها قصر ضخم أصابه في مقتل!

﴿ كَأَنَّهُ عِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ [المرسلات: ٣٣]:

مع الجمال عَرَضه تصوير تشديد العداب! قال الآلوسي: "الجمال إذا انفردت واختلط بعضها بالبعض، فكل من وقع فيما بين أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلاء شديدًا وألمّا عظيمًا، فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد حصول كمال الضرر».

﴿ إِنَّهَا تَرَى يِنْكُرُو كَالْقَصِرِ \* كَأَنَّهُ، جَمَالَتُ صَفِرٌ ﴾ [المرسلات: ٣٦-٣٣]: هنا تشبيهان: شبّه شرر النار في عظمته وضخامته بالقصر وهو البناء العظيم العالي، وشبّهه في اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة بالجهال الصفراء.. ذكره الآلوسي.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ أَرُكُعُوا لَا يَرَكُعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨]:

قال قتادة: «عليكم بحسن الركوع؛ فإن الصلاة من الله بمكان».





# الجزء الثلاثون

من سورة النبأ الآية ١ إلى سورة الناس الآية ٦



#### سورة النبأ



آية توصيك ألا تقلب ليلك إلى نهار، ولا نهارك إلى ليل، بل اجعل الليل للنوم، -والنهار للسعي، وتمتّع ببركة البكور.

#### ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ﴾ [النبأ: ١٧]: ﴿ إِن النباءِ ا

ميقاتُ للكفرة والظلمة والمفسدين، ولا مفرَّ لهم منه، وهو كذلك ميقاتُ -للمؤمنين للقصاص من المجرمين، وإن غدًا لناظره قريب.

تال ابن عاشور: «وهذا ردَّ لسوالهم تعجيله وعن سبب تأخيره، سؤالاً يريدون منه ﷺ الاستهزاء بخبره، والمعنى: أن ليس تأخر وقوعه دالًا على انتفاء حصوله، والمعنى: ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبائه المحدد له، ولكن الله مستدر جكم مدة». ۔ ﷺ

### الله إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْ صَادَاً ﴾ [النيا: ٢١]:

أي موضع رصد، يرصد فيه خزنتُها من كان يكذَّب بها وبالقيامة، والإخبار أنها كانت ﴿ مرصادا للمبالغة حتى كأنها أصل الرَّصد، فإنها لا تفلِت أحدًا حقَّ عليه العذاب. ﴿

إقال الحسن وقتادة: «لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس».

### ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ﴾ [النبأ: ٢٥]:

والحميم هـ و الماء المذي بلغ الغايمة في الحيراؤة، والعساق: هنو منا يسيل مر جلودهم من القيح والدماء والصديبد.

﴾ ﴿ فَذُوقُوا فَكُن نَّزِيدًكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠]: قال عبد الله بين عمرو: "لم ينزل في شأن أهل النار آية أشد من هذه الآية: ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ قال: فهم في مزيد من العذاب أبدًا ٣.



عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض ثم يقول لها: كوني ترابًا فتكون، فيتمنى الكافر مثل ذلك.

#### سورة النازعات

﴿ فَقُلُ هَلَ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَّكِّي ﴾ [النازعات: ١٨]:

ما أجمل أسلوب الداعية في خطابه، تعلَّموا من موسى وهو يخاطب أشد الناس له عداوة.



يارب .. هذا أمرك بالرفق مع من جحدك فكيف رفقك بمن وحَّدك؟ هذا رفقك بالكفّار، فكيف رفقك بالأبرار؟!

﴿ وَيُرْزَبَ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٦]:

قال الشوكاني: اوالظاهر أن تبرز لكل راء، فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها، وأما الكافر فيزداد غيًّا إلى غمه، وحسرة إلى حسرته».

في حديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: "يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها».

(كَأَنَّهُمْ يَوْمٌ رَوْنَهَا لَرَيْلُبَثُوا إِلَّاعَشِيَّةً أَوْ ضَحَلْهَا﴾ [النازعات: ٤٦]:

هذه الدنيا ليست إلا غدوة أو روحة.

فكيف لا تصبر على شدَّتها؟! أو كيف يغتر عاقل بلذتِّها؟!



#### سورة عبس

#### الله ﴿ مِنْ أَيَ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ. فَقَلَارَهُ ﴾ [عبس: ١٩،١٨]:

قال الحسن: «كيف يتكبّر من خرج من سبيل البول مرتين!!». أي مرة حين خرج دفقة منيّ من أبيه، ومرة حين نزل من بطن أمه.

#### سورة التكوير

#### التكوير:٤]: ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ [التكوير:٤]:

قال السعدي: «أي: عطّل الناس حيت لذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبّه بالعشار، وهي النوق التي تتبعها أو لادها، وهي أنفس أموال العرب إذذاك عندهم، على ماهو في معناها من كل نفيس».

#### } ﴿ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ [التكوير:١٤]:

هذا جواب الشرط، وقد ذُكِر بعد ثلاثة عشر جملة من قوله: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ ٱزْلِفَتَ ﴾، وهو علم يقين لا يقبل الشك، ولا ينفع معه تبرير ولا إنكار!

#### سورة الانفطار

#### ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣]:

قال السعدي: «المراد بالأبرار، القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر، في أعيال القلوب وأعيال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار القرار».

#### ا ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٤]:

جحيم كذلك في الدور الثلاثة: في دار الدنيا، ودار البرزخ، وفي دار القرار.





#### سورة المطففين

#### إِلَّهُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطففين: ١]:

تهديد شديد من رب العالمين لمن يبخس الناس أموالهم ويغشّهم، فحقوق العباد ذات شان عظيم عند رب العالمين.



إذا كان الوبل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين، وفي الحديث: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يُتِمَّم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها". صحيح الجامع رقم: ٩٨٦

#### ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين:٣]:

الأصل كالوالمم ووزنوا لهم، ولكن خُذِفَتْ (اللام)؛ لأن هؤلاء المطففين أكلوا حقوق الناس ونقصوا الكيل عند الوزن، فنقص اللفظ، وحَدِفَت اللام، وهذا من الأساليب البيانية الرائعة، وتناظر بديع جميل بين اللفظ والمعنى.

# ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبِّعُوثُونَ ﴾ [المطففين: ٤]:

قال عمر بن عبد العزيز يوما لرجل شتمه: لولا يوم القيامة لأجبتُك!

﴾ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِكِ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ \* لِيَوْم عَظِيمٍ ﴾ [المطففين: ٤، ٥]:

هذا سر انتشار العدوان بين الناس، العدوان على الأموال والأعراض والأبدان والإنسان والحيوان.

### ا ﴿ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]:

عن أبي هريرة عن رسول الله على الله على الله عن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب، صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها، حتى تعلوعلى قلبه، وهو (الران) الذي ذكر الله في كتابه: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِمِم مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾».





كيا أنهم اليوم - محرومون من معرفته، فهم غدًا ممنوعون من رؤيته.

قال الشافعي: «لما حجب قومًا بالشُّخُط، دلَّ على أن قوما يرونه بالرضا، ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا».

وَ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِلْهِ لَمُحَجُّوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْلِيَحِيم الطففين: ١٦،١٥]: تأصل كيف قدَّم الله عدم رؤيت على عقوبة النار، ولعله دليل على أن العذاب النفسي في النار أشد من العذاب البدني.

#### ﴿ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٥]:

قال القشيري: «أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم في أحوالهم، فمنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم ومنهم ...، ومنهم الخواص، فهم على دوام الأوقات إلى الله - سبحانه - ينظرون».

#### سورة الانشقاق

#### ﴿ كُدِّمًا فَمُلْقِيدٍ ﴾ [الانشقاق: ٦]:

اللقاء المرتقب! عملك هو شخص في انتظارك غدًا، في شكل هذا الشخص... أقصد العمل؟

#### ﴿ وَأُمَّا مَنْ أُونِي كِنْنِهُ ، وَرَآءَ ظَهْرِهِ : ١٠]:

قال الآلوسي: الوتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم، ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب (من الملائكة) لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها، أو لغاية بغضهم إياهم، أو لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم».



#### سورة البروج

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَتُوبُوا ﴾ [البروج: ١٠]:

قال الحسن البصري: «انظر إلى هذا الكُرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! ».

يُراد بهم جميع من عذبوا المؤمنين والمؤمنات في أي عصر، ويدخل فيهم أصحاب الأخدود، وكفار قريش الذين آذوا رسول الله وأصحابه.

وَإِنَّ الَّذِينَ فَلَنُوا الْكُوْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَتُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اللهُ وَاللَّهُ عَذَابُ الْحَرِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ الحريق، لبيان أن اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

] في الحديث: «إن الله تعالى يعذَّب يوم القيامة الذين يعذِّبون الناس في الدنيا» صحيح الجامع رقم: ١٩٠٠.

البروج:١١]: ﴿ وَاللَّهُ الْفُوْزُ ٱلْكِيرُ ﴾ [البروج:١١]:

أمة كاملة نالها الإحراق، ومع ذلك سمّاه الله الفوز الكبير! فالثبات على الحق ولو صاحَبَه الموت يؤدي إلى الجنة، وهي الفوز الكبير وأي فوز!

الثبات على الحق هو الانتصار الإيماني، وهو مقدَّم على الانتصار العسكري.

[الفوز غير النصر، والفوز في القرآن لمن ثبت على الحق حتى فاز بالجنة، ولو مات حرقاكاً صحاب الأحدود؛ ولذاقال حرام بن ملحان بعد طعنه: فزت ورب الكعبة.

#### سورة الطارق

و ﴿ فَوَمَ تُنكَى ٱلشَّرْآبِرُ ﴾ [الطارق:١٠]:

قال ابن القيم: "وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورًا وإشراقًا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادًا وظلمة وشيئًا».



#### سورة الأعلى

#### ﴿ فَذَكِّرُ إِن تَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩]:





### 

قرأ ابن مسعود هذه الآية، فقال: «أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها، ولذاتها وبهجتها، والآخرة غُيِّت عنا، فأخذنا العاجل، وتركنا الآجِل».

#### وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ [الأعلى: ١٧]:

أي الجنة خير وأدوم من الدنيا. وقال النبي على: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع».

قال مالك بن دينار: "لو كانت الدنيا من ذهب يفني، والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يُؤْتَرَ خَزَفَ يبقى، على ذهب يفنى. قال: فكيف والآخرة من ذهب يبقى، والدنيا من خزف يفنى».

## سورة الغاشية

#### ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ خَلْشِعَةً ﴾ [الغاشية: ٢]:

والمراد بخاشعة ذليلة، لماذا لم يصفها بالذل ابتداء؟ قيل: إشارة إلى التهكم، وأنها خشعت في وقت لا ينفعها فيه الخشوع.









#### العاشية: ١٣]: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً ﴾ [الغاشية: ١٣]:

والسرر: جمع سرير، مرفوعة وذكروا في حكمة ارتفاعها أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوَّله ربه من النعيم واللك فيها، وهذا من متع الجنة البصرية.

#### سورة الفجر

#### ﴿ وَٱلْفَحِرِ ﴾ [الفجر: ١]:

قال ابن عباس: «هو انفجار الصبح كل يوم»، يقسم ربنا برحيل الظلام وسيلاد الضياء، فأبشروا.

إن إدبار الليل وإقبال النهار آية من الآيات اليومية الباهرة الدالة على كمال قدرة الله، وأنه وحده المدبر لكل الأمور، فتفاءل بربِّ قدير كريم.

#### الله وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفحر: ٤]:

قال السعدي: «أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون، رحمة منه تعالى وحكمة».

قال ابن عاشور: "ومعنى يسري: يمضي سائرًا في الظلام، أي إذا انقضى منه جزء كثير، شُبه تَقَضِّي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السُّرى، وتقييد الليل بظرف إذا يسر لأنه وقت تمكن ظلمة الليل، فحينتذ يكون الناس أخذوا حظهم من النوم، فاستطاعوا التهجد».

﴿ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِ وَرُبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣،١٢]:

كثرة الفساد والإفساد مؤذِن بقرب زواله وانهياره.

أيها المفسدون. استلمتُم من الله رسالة: لا تغتروا . . إمهالي ليس بالإهمال.

#### ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣]:

قال صاحب الكشاف: «وذِكُرُ السوط إشارة إلى أن ما أحلَه الله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعِدَّ لهم في الآخرة، كالسوط إذا قيس إلى ساثر ما يُعذَّب به».

الجرالتلاثون م الجرالتلاثون م الجرالتلاثون الله الم التلاثون الله التلاثون التلاثون الله التلاثون التلاثون الله ال

﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا أَتَلَكُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي آهَنَنِ ﴿ كُلَّ ﴾ [الفجر: ١٦، ١٧]: قال ابن القيم: «وأخبر تعالى أن توسعته على من وسّع عليه وإن كان إكرامًا له في الدنيا فليس ذلك إكرامًا على الحقيقة، ولا يدل على أنه كريم عنده من أهل محبته، وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده، بل يوسع ويقتر ابتلاء وامتحانًا، فيبتلى بالنعم كما يبتلى بالمصائب».

} ﴿ وَلَا تُعَتَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [الفجر:١٨]:

فيه ذمُّ عدم التواصي بالخير والحضَّ عليه، وفيه أن أفراد الأمة متكافلون، ومأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع التزام كل واحد بها يأمر به، وابتعادِه عها نهى عنه.

ا ﴿ يَقُولُ يَلْيَتَنِي فَلَمَّتُ لِلْيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤]:

اكتشف عند الموت أن حياته الحقيقية لم تبدأ بعد! وأن كل ما عاشه كان أضغاث أحلام وبضعة أوهام! للأسف . اكتشاف متأخّر!

كل حياة تنتهي بالموت ليست حياة، الحياة الحقيقية هي التي لا موت فيها.

إ تعريف الاغترار بالدنيا! قال سعيد بن جبير: «الغرة في الحياة الدنيا أن يغتر بها و تشغله عن الآخرة، أن يمهد لها و يعمل لها، كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة: ﴿ يَقُولُ يَلَيْنَنَى قَدَّمْتُ لِهِيَاتِي ﴾».

﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَا بَهُ وَ أَحَدٌ \* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدٌ ﴾ [الفجر: ٢٥-٢٦]:

المعنى لا يعذَّب أحدٌ تعذيبًا مثل تعذيب الله لهذا الكافر، ولا يوثق أحد إيثاقًا تمثل إيثاق الله إيثاق الله إيثاق الله إيثاق الله إيثاق الله إيناه بالسلاسل والأغلال، فنفي الماثلة في الشدة معناه تعذيبه أشدَّ عذاب يعذَّتُ به العصاة.

] ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴾ [الفجر: ٢٩]:

قال الآلوسي: «وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية؛ لكمال استثناس النفس بالجليس الصالح، والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية».



#### سورة البلد

### ﴿ لَقَدَّ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبُدٍ ﴾ [البلد:٤]:

الدنيا لا تصفو لأحد، ولذا سئل الإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة، فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة.

خُلِقَت على كدر وأنت تريدها صفوًا من الأكدار ومُكلِّفُ الأيام ضِدَّ طِباعها مُتطَلِّبٌ في الماءِ جَذوةَ نارِ!

# 

قرأ الفضيل ليلة هذه الآية، فبكى فسئل عن بكائه، فقال: "هل بِتَّ ليلة شاكرًا لله أن جعل لك لسانًا لله أن جعل لك لسانًا تنطق به؟"، وجعل يعدُّد من هذا الضرب.

#### البلد: ١٤]: ﴿ أَوْ لِطْعَنْمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٤]:

سَغَبَ الرجل: إذا دخل في المجاعة، وقال الراغب: السَّغَب: الجوع مع التعب. قال النخعي: "قيَّد الإطعام بيوم المجاعة، لأن إخراج المال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجرا.

### البلد: ١٥]: ﴿ يَلِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٥]:

في الحديث النبوي: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» صحيح الجامع رقم: ٣٨٥٨.

#### البلد:١٦]:

هو الفقير إذا اشتد فقره، كأنه لُصِقَ بالتراب من فقره وضره، فليس فوقه ما يستره، ولا تحته ما يفترشه. قال مجاهد: «هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره».





#### سورة الشمس



أقسم الله سبع مرات متوالية، دلالة على أهمية ما يقسِم عليه، وجواب القسم هو: ﴿قَدَّ أَفْلَحَ مَن زَّكُنْهَا ﴾.

### ﴾ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ [الشمس:١٠]:

معنى دَسًاها: حال بينها وبين فِعُل الخير وأخفاها بالمعاصي، يقال: دسَّ فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه، وأصل فعل دسّى: دسَّس، فلم اجتمع فيه ثلاث سينات، قُلِبت السين الثالثة ياء.

#### ا ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلُهَا ﴾ [الشمس:١٢]:

المبادِر إلى الظلم والفساد والشر هو أكثر الخلق شفاوة وخسرانًا دنيا وآخرة.

#### ﴾ ﴿ فَعُقُرُوهُ ا ﴾ [الشمس: ١٤]:

عقرها واحد، ورضي البقية، فنسب الله الجريمة لهم جميعا! وأهلكهم كلهم. ما ما الخطر عمل القلب!

# ﴿ فَعَ قَرُوهَا فَدَمَّدُمُ عَلَيْهِ قُرَبُّهُ مِ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنِهَا ﴾ [الشمس:١٤]:

قد يتسبب فرد في إهلاك أمة، فعاقر الناقة -واسمه قدار بن سالف- الله تسبب بفعلته في عذاب قوم ثمود !! ولذا يُضرَب به المثل في الشؤم، فيُقال: الله فلان أشأم من قِدار).

### ] ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴾ [الشمس:١٥]:

قال الرازي: "وهذه الآية وإن كانت متأخرة، لكنها على هذا التفسير في حكم المتقدم، كأنه قال: إذ انبعث أشقاها، ولا يخاف عقباها، والمراد بذلك أنه أقدم على عقرها، وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه».





#### ﴿ فَسَنَّيْسِرُ ۥ لِلْيُسْرَى ﴾ [الليل:٧]:

قال الزنخشري: «سمَّى طريقة الخير باليسري لأن عاقبتها اليسر، كما سمَّى طريقة الشر العُسري لأن عاقبتها العسر».

#### ﴿ لَا يُصْلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى \* ٱلَّذِي كُذَّبَ وَتُولِّي ﴾ [الليل: ١٥-١٦]:

شئل الحسن البصري عن أطفال المشركين فقال: في الجنة، قيل: عن من هذا؟ فقال: 

#### ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ مُجْزَى ﴾ [الليل: ١٩]:

ذكر الإمام ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، فقد كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلمن، ويشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم، فقال له أبوه: يا بني، أراك تعتق أناسًا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالًا جلداء- أي: أشداء- يقومون معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك، فقال أبو بكر: أي أبت.. إنها أريد ما عندالله، فنزلت هذه الآيات.

#### ﴿ وَالصِّحَىٰ ﴾ [الضحى: ١]:

قال جندب بن سفيان: «اشتكي رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة (أم جميل امرأة أبي لهب)، فقالت: يا محمد، إني الأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين - أو ثلاثة - فأنزل الله عز وجل: ﴿وَٱلصُّحَىٰ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾.

أقسم الله بنور الضحى الـذي يـأتي بعـد ظلمـة الليـل، وهـو مناسب لنـور الوحـي الذي أتى بعد احتباسه عنه، فأقسم الله بضوء النهار بعد ظلمة الليل، على ضوء الوحي الذي أتى بعد ظلمة انقطاعه.







#### ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ٣]:

هذا جواب القسم، ونفى الله التوديع الذي لا يكون إلا بين المتحابين، ونفى الله القَلْي أو القِلَى، وهو البغض الشديد، ولا يكون إلا بين المتخاصمين، أي ما تركك ربك منذ اختارك، وما أبغضك منذ أحبك.



يوجهنا الله هنا لأدب الحديث مع من نُجِلُّهم ونحترمهم.

#### · ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحي: ٤]:

ثَوَابِ الله خير لَك من نعيم الدُّنْيَا، وقد رآه عمر مضجعا قد أثَّر الحصير في جنبه، فَبَكى، فقال: يا رسول الله .. هذا كسرى وقيصر فيا هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه، فقال له على: : «يا عمر .. ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة».

قال الآلوسي: «وقال بعضهم: محتمل أن يراد بهما نهاية أمره على وبدايته، أي لنهاية أمرك خير من بدايته، فأنت لا تزال تتزايد قوة، وتتصاعد رفعة».

### ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَيَ ﴾ [الضحى: ٥]:

ولم يقل: ما ترضى! فالخير في عطاء الله ولو خالف ما نتمناه.

### ﴿ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحي: ١١]:

في الحديث النبوي: «إذا آتاك الله مالًا، فليرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته الصحيح الجامع رقم: ٢٥٤.

قال الإمام الرازي: «إن الله أخر حق نفسه وهو الشكر، وقدَّم حق اليتيم والسائل، لأنه غني وهما محتاجان، وتقديم حق المجتاج أولى».

قال الرازي: «وضع (الله) في حظهما الفعل، ورضي (من عباده) لنفسه بالقول»،

يعني التحدث بنعمته.

# الله المرا الثلاثون المحمد المرة الشرح المحمد المرة الشرح المحمد المرة الشرح المحمد المرة الشرح المحمد المرة المرة

### سورة الشرح

#### الشرح: ٢، ٣]: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرِكَ \* ٱلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح: ٢، ٣]:

قال الإمام محمد عبده: «الكلام على التمثيل، فإن ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الإهتمام بشأن قومه، وضيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحي عليه بالإرشاد، لم يكن ثقلًا حسيًا ينقض منه الظهر، ولكنه كان همًّا نفسيًّا يفوق ألمه ألم ذلك الثقل الحسي الممثل به، فعبَّر عن الهم الذي تبخع له النفوس بالحمل الذي تقصم له الظهور».

#### } ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح:٥-١]:

قال ابن القيم: "فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله، ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين".

#### 🚾 ﴿ فَإِذَا فَرُغَتَ فَأَنْصَبُ ﴾ [الشرح:٧]:

سكين الفراغ بوسعه أن يذبح إيان أتقى الأتقياء، والعاقل من ملا فراغه بالطاعات، ولم يدّع فرجة يتسلل منها الشيطان.

#### سورة التين

#### ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤]:

انتبه! هنا نعمةً منسية تستحق الشكر!

كل مولود يولد على الفطرة!

إقال عبد الرحن بن كيسان: «أحسن تقويم: أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان»، وقال الطاهر بن عاشور: «وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير، وأن في جبلته جلب النفع والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنه باطلًا أو هلاكًا، ومحبة الخير والحسن من الأفعال، لذلك تراه يُسَرُّ بالعدل والإنصاف، وينصح بها يراه مجلبة لخير غيره، ويغيث الملهوف، ويعامل الله في المدن عالم المدن عال

بالحسني، ويغار على المستضعفين، ويشمئز من الظلم».

#### سورة العلق



يبدأ الطغيان باستغناء العبد عن فضل ربه واعتماده على نفسه.

# ﴿ كُلَّا لَا نُطِعْهُ ۖ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِبِ ﴾ [العلق:١٩]:

مما يستفاد من هذه الآية أن مما يُدفع به أذى الأعداء وبطش الظالمين: عبادة الله وخاصة الصلاة وكثرة السجود.

#### سورة القدر

#### ﴿إِنَّا أَنْزُلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾[القدر:١]:

قال ابن عباس: «يُكتَب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطرحتي الحج، يقال: يحج فلان ويحج فلان».

#### القدر:٢] ﴿ وَمَا آَدَرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ [القدر:٢]:

قال الفرَّاء: «كُلُّ ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ ﴾ فقد أدراه، وما كان من قوله: ﴿ وَمَا أَدْرُنكَ ﴾ وقد أدراه، وما كان من قوله: ﴿ وَمَا يُدْرِهِ ».

#### سورة البينة

# و إن الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَتِكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة:٧]:

قال أبو هريرة: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله، واللّذي نفسي بِيده... لمنزلة العبلد المؤمن عِند الله بوم القيامة أعظم من منزلة مَلَك، واقرءوا إن سِّنتُم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبُرِيَّةِ ﴾.





#### سورة الزلزلة

### ا ﴿ يُوْمَهِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤]:

أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فالأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد، ذلك ﴿ بِأُنَّ رَبِّكَ أُوْحَى لَهَا ﴾ [الزلزلة: ٥]: أي أمرها أن تخبر بها عمل عليها، فلا تعصى أمره.

### ] ﴿ يَوْمَهِ إِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَالُا لِيُسُرَوْا أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الزلزلة: ٦]:

الصَّدر مقابل الوِرْد، وهو الرُّجوع من شُرب الماء، وهي إشارة إلى أن الحياة الدنيا حدَثٌ عارض، مثل مشهد السقاية، فهي أقصر ما تكون، فالدنيا هي المورِد، والصَّدَر هنا هو قيام الناس للبعث، وجاء لفظ ﴿ يَصَّدُرُ ﴾ دون غيره للدلالة على هذا المعنى.

#### الزلزلة: ٦]: ﴿ أَشْنَالًا ﴾ [الزلزلة: ٦]:

أي متفرقين، وهذا أدعى للحيرة والخوف والرهبة؛ إذ مع الجماعة يكون الأُنس والإلف، وهذا لا يتاح مع التشتت والتفرق، ولا سيما في يبوم الفرع الأكبر.

#### ﴾ ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ. ﴾ [الزلزلة:٧]:

قال رسول الله على: "إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يشاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة؛ وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا، فإذا كان يـوم القيامـة، لم تكن لـه حسنة».

#### سورة العاديات

#### ] ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ ، لَكُنُودٌ ﴾ [العاديات: ٦]:

قال الفضيل: «الكنود الذي تُنسيه سيئة (مصيبة) واحدة حسنات (نِعَبًا) كثيرة، ويعامِل الله على عقد عِوض»، ومعنى عقد العوض أنه يعبده في مقابل نعمه عليه، فإذا فقد النعم كسل أو توقف عن العبادة.



من قال الحسن: «الكنود اللوام لربه، يَعُدُّ المحن والمصائب، وينسى النعم والراحات».



#### ] ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ﴾ [العاديات: ١٠]:

لم تأتِ مادة ﴿وَحُصِلَ ﴾ إلا في سورة العاديات، والتحصيل في اللغة: الجمع والتمييز، وأصله من الحوصل والحوصلة، وهي من الطير كالمعدة للإنسان، ولهذا دلالة، فكل ما يعمله الإنسان مستقر في أعاقه، ومجموع في صدره، حتى يحين ميعاد كشفه يوم القيامة.

الله بثلاثة السياء: ﴿ وَالْعَادِيْتِ ﴾ ﴿ فَٱلْمُورِبْتِ ﴾ ﴿ فَٱلْمُورِبْتِ ﴾ ﴿ فَٱلْمُعِيزَتِ ﴾ ، وجعل جواب القسم أيضًا ثلاثة أشياء: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ ، لَكَنُودٌ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ، عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ . ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ، لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ .

إ قال الرازي: «وإنها خصَّ أعهال القلوب بالتحصيل دون أعهال الجوارح؛ لأن أعهال الجوارح؛ لأن أعهال الجوارح تابعة لأعهال القلوب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب، لما حصلت أفعال الجوارح».

#### سورة القارعة

#### ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ٣]:

لا علم لك بكُنهِها، لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها عقل أحد ولا فهمه، وكأنه الله تعالى يقول: قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة ليست بقوارع.

### ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِكَالُ كَالِمِهِي ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥]:

تأثير القيامة في الجبال الشامخات هو أنها جعلتها كالعِهْن المنفوش أي الصوف الملوَّن، فكيف سيكون حال العبد الضعيف يومها!

# الجزء التلاثون م الحزيم التكاثر م التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر

### ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتَ مَوَازِبُنُهُ ﴿ [القارعة: ٨]:

قال أبو بكر رضي الله عنه: «إنها ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلًا، وإنها خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحقَّ لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا.

### } ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةً ﴾ [القارعة: ٩]:

قال الرازي: "فيه وجوه: أحدها: أن الهاوية من أسهاء النار، وكأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها مهوى بعيدًا، وثانيها: فأم رأسه هاوية في النار؛ لأنهم هوون في النار على رؤوسهم، وثالثها: أنهم إذا دعوا على الرجل بالهلاك قالوا: هوت أمه لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه حزنا عليه».

#### القارعة:١١]: ﴿ نَارُّ حَامِيكُ ﴾ [القارعة:١١]:

تار الدنيا في جنب نار الآخرة ليست حامية، وبذلك صار آخر السورة مطابقًا لأولها، فالقارعة ليس كأي قارعة، ونار الآخرة ليست كأي نار.

#### سورة التكاثر

### ﴿ أَلَّهَا نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر:١]:

قال السعدي: «ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون، ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه، وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر».

قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله على من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وقال أُبيُّ: "كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]».



### ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر:١-٢]:

عن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزييز ﴿ أَلَّهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ فبكي، شم قال: ﴿ حَقِّن زُرْتُمُ ٱلْمُقَابِر ﴾ «ما أرى المقابر إلا زيارة، ولا بدلمن يزورها أن يرجع إلى الجنة، أو إلى النار».

9

قال قتادة: «كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعدَّ من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم».

#### سورة العصر

﴿ وَٱلْعَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِيْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ \* ﴾[العصر: ١-٣]:

قال الشافعي: «لو فكّر الناس في سورة العصر لكفتهم».



قال الإمام الرازي: "ودلَّت الآية على أن الحق ثقيل، وأن المحن تلازمه؛ فلذلك قرن به التواصي بالصبر".

#### سورة الهمزة

#### ﴿ تُطَّلِعُ عَلَى ٱلْأُفْتِدَةِ ﴾ [الهمزة:٧]

أي تشرف على الأفئدة، وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد، مات صاحبه، فأخبر سبحانه أنهم في حال من يموت، لكنهم لا يموتون.

تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد من أهل النار من العذاب، وكذلك بعلامة أطلعها الله عليها في كل عبد دخل النار.









#### سورة الفيل

## إِنَّ الْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]:

ذكر مقام الربوبية دون مقام الألوهية؛ لأن المقام مقام حماية ودفاع ونعمة وفضل، وهو ما يستدعي مقام الربوبية، كما أن رب الأسرة يحمي أسرته ويرعى مصالحهم، وأضاف ضمير المخاطب (الكاف) للنبي على فقال (رَبُّكَ) دلالة على عظم مكانته على عظم مكانته على عند ربه، وتسليه له، وتثبيتًا لقلبه.

#### سورة قريش

#### ﴿لِإِيلَافِ قُدرَيْشِ ﴾[قريش:١]:

اللام متعلِّقة بقوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ [قريش: ١]: ، أي: ليعبدوا الله ، لأجل نعمته عليهم بالإيلاف ، أو اللام متعلِّقة بفعل تعجُّب محذوف، والتقدير: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة ربَّ هذا البيت، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

### ﴿ لِإِيلَنْفِ شُرَيْشٍ \* إِءلَنْفِهِمْ رِحْلَةُ ٱلشِّينَاءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾[قريش:١،١]:

الإيلاف: من الإلف وهو اعتبادُ الشيء، والتكرير تفخيها لأمر الإيلاف وتذكيرا لعظيم فضل الله فيه. قال ابن عباس: «أُمروا أن يألَفوا عبادة ربّ هذا البيت، كإلفهم رحلة الشتاء والصيف».

#### سورة الماعون

#### ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: ٣]:

قال الإمام الرازي: «وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حق المسكين، فكأنه - المكذب بالدين - منع المسكين مما هو حقه، وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه».







#### سورة الكوثر

#### الكوثر: ١٦] ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ١٦]:

رأى العاصي بن واثيل السهمي رسول الله على المسجد الحرام، فتحدّث معه، فلقيه عدد من صناديد قريش فقالوا: من كنت تتحدث معه؟ فقال لهم: ذلك الأبتر، وكان قد تُوفِي ابنه عبد الله بعد أن مات ابنه القاسم قبل عبد الله، فانقطع بموت عبد الله الذكور من ولده على يومئذ، وكانوا يصفون من ليس له ابن بالأبتر، فأنزل الله هذه السورة.

#### سورة الكافرون

#### 🚾 ﴿ لَكُوْ دِيثُكُو وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون:٦]:

قال النّنقيطي: في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول ( لأن ما عرضوه عليه وهي المشاركة في العبادة، يعتبر في مقياس المنطق حلّا وسطًا لاحتهال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسمًا وزاجرًا وبشدة ) لأن فيه أي فيها عرضوه مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل، إن هو وافقهم ولو لحظة.

### سورة النصر

## ﴿ إِذَا جَاءً نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر:١]:

قال عبدالله بن عمر: "نزلتْ هذه الشُّورةُ بِمِنَّى في حِجَّة الوداع، ثُمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾، نزلت: ﴿ ٱلْيُومَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾، فعاش بعدهما النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَنِين يوما، ثُمَّ انتقل إلى الرَّفيق الأعلى».

### ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ [النصر: ٣]:

وفي رواية عنها: «كان رسول الله على يُكُثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: سُبْحَانَكَ اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلي».



#### سورة المسد

### إ ﴿ تَبَّتْ يَدُآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]:

ليس في الآية تكرار، فالجملة الأولى دعاء عليه بالهلاك والخسران، والجملة الثانية: إخبار عن أن هذا الدعاء قد استجيب، وأن الخسران قد نزل به فعلا، وخص اليدين بالتباب، لأن العمل أكثر ما يكون بها، وقيل: المراد باليدين نفسه، وقد يُعبَّر عن النفس باليد.

هذه الآية دليل على إعجاز القرآن، فكان أبو لهب يستطيع أن يدعي الإسلام ليبطل هذه الآية دليل على إعجاز القرآن، فكان أبو لهب يستطيع أن يدعي الإسلام ليبطل مده الآية لكنه لم يفعل. سئل الحسن عن قوله تعالى: ﴿ تَبَتُ يَدَا آبِي لَهِبٍ وَمَلَ كَانَ أَبُو لَهِبِ يستطيع ألا يصلى النار؟ فقال: وقل كان أبو لحب يستطيع ألا يصلى النار؟ فقال: وإنها لغي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب وأبواه».

#### سورة الإخلاص

#### ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّحَدُ ﴾ [الإخلاص:٢]:

قال ابن عباس: (الصَّمَدُ): «السيد الذي قد كمُل في سُؤدَده، والشريف الذي قد كمل في مُرفه، والشريف الذي قد كمل في قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه هذه صفته، لا تنبغي إلا له».

#### سورة الفلق

### الفلق:١]: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَتِ ﴾ [الفلق:١]:

الاستعادة بالفلق من أسباب التفاؤل، وتذكير بالنور بعد الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفرّج بعد الانغلاق، والفلق كل ما يفلقه الله، كالنبات من الأرض، والأولاد من الرحم، والحي من الميت، وكل هذا يبشّر بالفرج.





قال الإمام الرازي؛ "في سورة الفلق المستعاذبه مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الأقات، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد.

أما سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث: وهي الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، في الفرق بين الموضعين؟

أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في سورة الفلق سلامة النفس والبدن، والمطلوب في سورة الناس سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلّت، أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت».

#### ] ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]:

قال الحسين بن الفضل: «إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد؛ ليُعلم أنه أخس الطبائع».

#### سورة الناس

## إِنَّ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]:

قال القرطبي: «وإنها ذكر أنه رب الناس، وإن كان ربًّا لجميع الخلق لأمرين: أحدهما: لأن الناس معظمون، فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهم، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم».

### ﴿ مِن شُرِّ ٱلْوَسُّواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤]:

قال ابن عباس: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل، فذكر الله، خُنسَ، وإذا غفل، وَسُوسَ، قال: فذلك الوسواس الخنَّاس».

# إلى ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٦]:

قال الحسن: «هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية».





Sec.

الفهرس الموضوعي



# أولًا:العقائد

#### الأيمان بالله

|      |       |        |      |      |      |      | -    |      |       |       |      |      |       | No. or |
|------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| TH   | 19/   | IVq    | IFO  | (IV  | HF   | 111  | (1)  | 1.9  | HΛ    | 89    | AV   | AT   | εv    | T      |
| EOI  | THEV  | 1497   | P/16 | Paa  | PET. | PPV  | CAV  | LIV  | FT0   | FOE   | TIT  | Fil  | 1.0   | TE     |
| VCF  | VΠ    | TIO.   | TTE  | TOV  | 7179 | 101  | 7.1  | avi  | OV    | 007   | 001  | 00   | £A-   | EVA    |
| I-F  | 9VV   | dAL    | YOP  | 9PA  | Λ00  | ΛΙΛ  | VAE  | 3VV  | VII   | VES   | VEE  | VEQ  | VTA   | VIT    |
| PIII | IIIV. | 1 Vq   | 107  | 1-0E | 1.29 | HEV  | 1/97 | 1-17 | tro   | DF1   | 10   | 119  | HILE  | I-A    |
| 1774 | ILIV  | IFOE   | IFPA | WITE | irio | IT-0 | HTE  | To   | lidd  | IIAA  | HAV  | 1109 | (101  | 110-   |
| IOAL | IOV7  | 1070   | 1017 | IOPE | 10.4 | IEGE | 1891 | Bed- | APVA1 | 387/1 | THVE | JEAL | Irvr  | IIV.   |
| IVAE | IVEE  | ריינענ | IVIP | 1799 | 191  | ITV- | 1771 | 1770 | ITET  | TIPE  | OTH  | 3373 | 1719  | PAGE   |
| Film | F-11  | 5.0    | 1-   | 198- | 197  | IVAL | I/V  | PVA  | MVA   | IAV-  | IAO- | IVEV | IAIS  | INSH   |
| TIAA | TAT   | TIVO   | UM-  | 7075 | TEIL | TITE | TEFF | TEM. | rivo  | n.q   | r gA | E-71 | 4-1-4 | C-IV   |
|      |       |        | PTE9 | PTPO | #ITA | PVV  | FIO. | 3997 | FREI  | 191-  | FAVV | TV1  | TVPV  | [79]   |

#### الايمان بالغيب

| 1 |      |      |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| ľ | 1915 | TATE | FAIL | PIAT | 1089 | 11/19 | CHAC | THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 701 | 1/\ | IV |
|   |      |      |      |      |      |       |      | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |     | -   |    |

#### الايمان بالملائكة

| TEAV | LEL- | TEIA | rero   | IAPO | IEVI | IOAF | m    | (B   |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|      | PVP  | TV9E | LAdia. | TV70 | TVET | ro#A | PAST | LEVV |

#### الايمان بالرسل

|      |      | -    |        |      |      |      |      |      | 2 - 4 - |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|---------|
| TOE  | IAN: | 19-1 | IAGE   | (APR | IAPA | MdL  | 1010 | 10:V | NEEN    |
| Ldid | r/dt | PAVT | TVIP . | IVI  | FV9  | IJE9 | DME  | FILA | FOEV    |

#### الايمان بالاخرة

| 0.0         | EAO    | E-0  | P/AV | rar  | TAE   | rai   | FEO   | FEE  | TEM  | 171               | 101   | 91     | 00   | E      |
|-------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------------------|-------|--------|------|--------|
| 1611        | IMAE   | пда  | UVT  | livi | HTV   | BT    | TIAV  | AV   | V97  | V9o               | VEV   | VPA    | V-a  | 7/10   |
| 11/VI       | (VTo   | IVol | IVED | IVIO | 1700  | 17014 | 1709  | VIET | 11.0 | 10E-              | 1019  | 1015   | 1010 | IEEO   |
| ПЛЕ         | r-ar   | 1990 | MPI  | 1910 | 1916  | 1911  | IAEI  | ME   | IAPT | TVM <sub>in</sub> | MATAL | L/A-P* | WE   | TVAT   |
| POST        | 1131   | TE-T | TE   | THAL | Frequ | TPAP  | TIPEV | FFAE | THEF | TIEF              | TTE-  | TTTV   | TITT | TTIO   |
| FARE        | TAT#   | TVEO | TVEE | TVEF | TVET  | LAIAI | 3917) | ner  | TITE | FDEG              | 0301  | rom    | F0/0 | TETE   |
| P PE        | la fam | PA   | 1987 | F9E0 | 1910  | 191   | SPAT  | TAET | DE   | 1719              | ПП    | THE    | TAPV | ראדים  |
| <b>शव</b> ा | PTRO   | PIVI | MAN  | PTV  | MIDA  | MOV   | MIED  | PHY  | Mind | ME                | PHO   | MILE   | P-90 | P- P-0 |
|             |        |      |      |      |       |       |       |      |      | 1779              | PTT   | PETE   | MAIN | PETE   |

#### الايهان بالجنة

| 1.91 | Vier- | Arg    | EFO  | EIA  | E/A  | EΛ   | EV   | 199   | pq-   | POE. | PE9  | PHPA. | #TV  | M    | 70   |
|------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| MVbI | T/100 | IAME   | IAPT | IVIT | 1790 | ITTE | 10-1 | 11/70 | THITE | IFE  | HVT  | HV-   | 1119 | 1177 | IIIA |
| FEA- | LEAd  | LEAVY. | TEMA | TENV | TE-P | TET  | TE(I | TPAO. | TWAE. | TETT | TH'S | TFOA  | III  | THE  | IRAE |
|      | PIVO  | Mov    | P-AG | TAPE | Dod  | Пор  | MOE  | ПП    | rira  | TIFF | FIFT | FILL  | LJ-V | PTV  | 17-7 |



الايمان بالنار

|      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       | -     |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| IEIV | IEI7 | IH99 | 1-V0 | AFF  | VD   | TAE  | EVI  | - EIV | E    | E.1   | p.r.  | 0/5  |
|      |      |      |      | IVOF |      |      |      |       | 17.5 | TEMO  | TETTE | TEMP |
| TEO  | 10-6 | ITIO | rrv  | PEF  | 0.01 | APPI | IGAL | IAPI  | MOE  | HAD!" | IVOL  | MET  |
| MAL  | P-OA | P.P7 | LVLL | FIA  | 171  | DIV  | 77.9 | rogy  | TOPT | 08/   | TEV9  | PEVA |
| PTPE | PCCT | PETO | PIFO | MILE | Pilq | PIA. | MA   | PHT   | 540  | PT-CT | M-V   | #-V# |

#### اسماء الله وصفاته

| PV3I | 1E-V | WP   | 90-  | qeo  | 9EE  | 9IV         | IPA   | Aq.  | PAA  | ЗГЛ  | ۸۰۲  | VVA   | Wr    | EEP  |
|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| TEII | TPVA | TPV- | Fror | reet | (FF) | LIVI        | TILE  | 13.0 | IVE  | 1891 | TERT | EVJ   | 16/10 | IEAF |
| VEAT | FATT | TAIL | LV-I | ГЛ-  | TVAV | TVVI        | TVII. | 1771 | F007 | FOOT | 1001 | TOF   | LEAL  | FETP |
| PTEO | PITE | MET  | HING | MAN  | PIV  | <b>11.7</b> | P.V   | T9-7 | THAE | LdAV | FAVE | raind | LVV-  | LVLV |

#### الولاء والبراء

|     |    |     |          | -   |
|-----|----|-----|----------|-----|
| 719 | 71 | 9FV | 1) links | 0.0 |
|     |    |     |          | 4   |

#### الايمان بالقدر

|       |      |      |      |      | -    | 6-   |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| Par V | PT29 | 1976 | rgtv | 1744 | TTTO | ILAA |
|       | 1    |      |      |      |      |      |

# الايبان بالكتب

# ثانيًا:عبادات الجوارح

#### الصلاة

| DOV  | 017  | 010  | ETÉ  | EIF   | FAF  | DAI  | [9]   | M    | 194  | 192  | 14.1 | 19   |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| IVVT | IVII | IVE  | ITA# | 10343 | 1/0  | (1)  | 1-09  | 9.4  | TOA  | 701  | OAF  | 00/  |
| FEI  | TEVV | TE19 | FEET | TIP   | FFF  | 7197 | TINV  | rigr | T+B  | Ter  | TVAL | IVA  |
|      |      |      | ME O | HIPE  | MANA | WHE  | H-LH- | BIT  | 8-13 | Paga | Vaba | rgey |

#### الدعاء

| POF   | TAL  | 197   | 190   | 109  | 163   | 1170 | IPE  | TPT   | 5PF   | VV   | VI   | /Vin  | 11    | D    |
|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|
| AFO   | AME  | VAR   | ALA   | A-TF | N-d   | 797  | 190  | 79E   | 780   | 07/1 | 033  | EEE   | ተባለ   | PITA |
| 1171  | 1100 | 3011  | 971   | 9EM  | 787   | NE   | VIP  | MAX   | AAT   | V3-  | NOA  | APA   | ΛPV   | AMI  |
| TOOL  | IDEA | TOPE  | IOTH  | 16V- | IEHV- | TETO | TETE | JE FL | 160   | IPFO | IFP  | 1(97  | tigtr | 4131 |
| TAL   | 10.0 | IVII  | 1770  | IVIA | IVIV  | IV7  | WE   | IV.W  | 17.1  | IV   | ПГ   | nn.   | 1079  | 1000 |
| DAG   | FAV  | T/AI  | INVI  | IAGO | IATV  | IAIT | ME   | MFF   | IAIFI | MA   | MIT  | 1VII. | IA/A  | IV-V |
| FFY'I | FEMO | THEP  | 11/61 | TTOE | ПЛО   | rim  | THE  | TIOV  | FIOP" | TIEV | PIET | nio   | 3111  | TIV  |
|       | MEE  | I'VET | raw   | LAdd | TVAL  | EVA  | 100  | FOF-  | FIGT  | TOW  | TOIV | TOIT  | TEN   | TET  |

| DEV   | ito | 376 | 100 | UFF. |
|-------|-----|-----|-----|------|
| 10.70 |     |     |     |      |

| P31 IT1 VP1 AP1 VOAI AON POAI ITAI ITAI OTAI VTAI VTAI |        |      |        | -    |      |       |       |       |       |      |     |     | -     |
|--------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-------|
| TAIN TAID TAIL TAIL TAIL TAIL TAIL TAIL TAIL TAIL      | 1670.0 | 1870 | 1035   | 1070 | 1670 | 3.Amm | LAGA  | LANGE | TIDA  | FGN) | (7) | (7) | (FQ   |
|                                                        | WIV    | IVIO | 1/3/21 | 10.0 | WVI  | 0,004 | WINDY | 0.000 | 0.000 | 3.38 | 2.0 | 110 | 100-1 |

| 1    | 976   |        | 7976              |             | 19.9        |         | FVII         |       | TO     | П           | 1         | MT    |        | 30   |
|------|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------|--------|-------------|-----------|-------|--------|------|
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       |        |             |           |       |        | هاد  |
| nw   | 10-7  | 9/     | VA A              | IAV         | OVE         | OIE     | EAP          | Pu    | T      | '09 PO'     | ro I      | PEV   | TET.   | 15   |
|      | П     | Vr. F  | 179               | Top         | F701        | TIT-    | rng          | IA    | N      | JAA:        | 1774      | IIFO  | 1/EA   | -    |
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       |        |             |           |       | بالأس  | 1:   |
| T    | λır   | 1      | iVii              |             | 17.0        |         | IPTE         | 1     | 100    | Ā           | 11        | Pf    | 1      | 70   |
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       | -      |             |           |       | -      | _    |
|      | 189   | T)     | T                 |             | Hr.         |         |              |       | OPV    |             | -         | البير |        | _    |
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       | 3014   |             |           |       | 01/7   | . 1  |
| 777  | οΛο   | nt/iu  | Cha               | 61/0        | Fin         | T prote | 200          | -     | 1      |             |           |       | 1      | رآن  |
| dhu. | 910   | 946    | 7/3               | EV0         | Elo         | rq1     | FFA          | 19    | 0/\    | -01         | EA        | hilm  | PF.    | 1    |
| VPO  | 1097  | TOTT   | DV31              | qrr<br>tere | qrr<br>tear | 911     | AVA.         | AVI   | VIP    | -           | _         | -     | -      | 1    |
| ЧРА  | 1478  | (AIE   | IAIP              | IET#        | TVAV        | IVAT    | 1EOA         | Vasi  | IEO.   | _           | -         | -     | -      | -    |
| ovv  | FoV1  | 1009   | TOET              | TEOF        | LEQI        | THEO    | IV19-        | IVIE  | IVIE   | -           | +         | 17-4  | 101    | 10   |
| 4819 | rgiv  | ГЛЯО   | TAVE              | ľAoV        | TAEA        | TVEA    | TVP0         | TIVE  | FE-0   | rigo<br>TTV | -         | -     | L-dE   | E d  |
|      |       | PTEE   | MLL               | PF-Q        | 1/101       | r-AT    | MAL          | FTI   | H-Di   | -           | -         | _     | TIET   | TO   |
| MIL  | told: | T pr.q | 1 <sup>n</sup> .V | P-0         | μ.          | h Le    | II I I       |       | or T   | Carr I      | The I     |       | ة الي  | -    |
| Vq.  | VAG   | Vre    | 7///              | 7//         |             | -       | _            | _     | VE TEL | THE         | NE<br>7PI | A new | V9     | M    |
| MAN  | IPVV  | THEO   | 1197              | 1590        | -           |         |              |       | PA     | IIdV        | TPA.      | -org  | AV7    | V    |
| 107  | F-140 | F- [7] | TITA              | rq          | _           |         | _            | -     | ni     | (Voo-       | 1017      | 1011  | ioi-   | 10   |
| TEE  | ПЕН   | P-31   | Γ٣Λ·              | TPV         | -           | -       |              | _     | VE     | TPT9        | IFTV      | FTOO  | TTO    | F17  |
|      |       |        |                   | 110         | 0 8         | OE P    | att to       | -     | Var    | TVIE        | TV78"     | TTEA  | TIEL   | П    |
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       |        |             |           | وف    | بالمعر | -0   |
| 179  | MOE   | rgrg   | TVI T             | TVI I       | /11 9       | ra gr   | a 1491       | M     | M      | at A        | V7        |       | TIF    | m    |
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       |        |             |           | لمنكر | عن     | 4    |
| TOA  | Λε    | 15     | VIT               | VIO         | 1           | /18     | TÉE          | 7EP   |        | 1E)         | .098      |       | DE     | ODP  |
| P179 | PR    | DE     | TIVI              | TI          | 1           | IVI     | mi           | IFEO  |        | 89          | div       | Nº    |        | οPΛ  |
|      |       |        |                   |             |             |         |              |       |        |             |           |       |        | 5    |
| 73   | 07    | 2009   | TEE               | Fil         | 10/         | 100     | I IFV        | 1     | 1      | qq          | NP.       | NB    | 97     | 96   |
| 177  | IOTE  | 1819   | 1609              | IPVE        | HV          | IM      | Della Charle | 1 199 | 30     | WF .        | 1111      | TAF   | TAB    | VI   |
| TIP  | TIM   | FF-    | 1199              | Floc        | 150         | 0 19    | A7 (VC       | A W   | MAY    | 1VVP        | IVET      | IVEP  | mor    | - 17 |
| _    |       |        | -                 | -           | -           | -       |              | 100   | 1.00   | 15.61       | 1801      | LKC). | 1100   | 9.7  |





| 100  | 400 |     |   |   |
|------|-----|-----|---|---|
| -    | m   | بال | - | A |
| - 43 | .45 | -   |   |   |
|      |     |     |   |   |

|      |      |      |       |      |      |      |      |      | -     |      | E-   |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 196  | TET  | Tra: | TFE   | TEP  | TIV  | TET  | CLO. | TTE  | riq   | LIV  | 119  |
| 1708 | 1000 | HOUE | 1001  | TEME | (6.1 | 1111 | 310  | J-AA | mm.   | 64.1 | F90  |
| MV   | PVP  | PIVA | 0,163 | 1976 | 1978 | IPAT | rori | FFVF | LIMIT | LIEM | 1770 |

#### ة الرحم

|      |      | The Vivian | N economic | CHARLE. | 1641  | Artik | E19 |
|------|------|------------|------------|---------|-------|-------|-----|
| FREE | TIVE | T-ME       | 1001       | 3634    | 18-11 | 1101  | 613 |
|      |      |            |            |         |       |       |     |

#### ستغفار

| 79/ | 190  | TIP  | oro  | FOF  | TTE  | TIE  | 1.91  | 10V  | 107 |
|-----|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|
| TVI | 1970 | TYEL | 100- | IEII | ILLY | NE C | (0.1) | 376  | gyr |
|     | PTET | (Vo) | THE  | 1071 | rola | FOLE | CEMO  | TETY | FEF |

#### قول الحق واتباعه

| 3PV | VAF    | VAL  | VIV  | ATE  | VIL  | 311 | PVG  | PAG |
|-----|--------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| FIE | p. (p. | ra7o | TECA | Tit- | PoA: | 179 | IIIE | 104 |

### قيام الليل

| (114  | 1 1112 |      |      |      |       |      |     | فيرات | ه الى الح | سارع |
|-------|--------|------|------|------|-------|------|-----|-------|-----------|------|
| 11-12 | 11     | 1-17 | 1-TE | APP  | VET   | VP3  | 099 | D-A   | 41h       | (P)  |
| 19.1  | IAFV   | IVOP | IVF9 | 1019 | TEPT  | 12   | 70% | IPT   | 11-0      | THE  |
| MAG   | 3314   | TAT- | FVo- | ITEV | 17907 | 7777 | m   | 1715- | 7/11      | F-10 |

#### طلب العلم

| ITTV | 1EAP | ITVI | ARII | VP: | Via  | DAT  | Λνα  | Ohh   | EVd   | 107  |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|------|
|      | THE  | rine | THES | DAE | rige | IV70 | IVPS | 17/47 | 17177 | 1776 |

#### غض البصر

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | and the second s |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17(49) | TIPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1967 | IdEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17353  | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | The same of the sa |      | 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### عيادة السر

| 1/            | 1V    |      | /·)  | TWE   |      |    |
|---------------|-------|------|------|-------|------|----|
|               |       |      |      |       | سورة | 11 |
| Total Comment | 70.77 | F636 | TATE | -1016 | IAO  |    |

ثالثًا:عبادات القلوب

#### الشكر

| FAP   | GAP      | 414  | VPA   | 798   | VIO  | 077   | LEA    | IT#    | 117  | 98   | E    | qu.  | 1    |
|-------|----------|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| T/E/A | F. F. I. |      | LAGE  | OLIUM | TION | ICAC  | 15.7   | FASSI  | IPAd | IPAE | IPAT | IPV9 | INFE |
| 1.6/  | I EV     | 1.01 | Michi | IVII  | 1011 | TELLE | 15o. 1 | 11/11/ |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3                                      | PA                              | TOFF                                                               | PEAI 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVT           | ΓΕVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEA                                                      | TETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - DF  | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPIR                                           | ITOV                                  | F-V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fil                                     | 17 P                            | FE I                                                               | PI P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | laa           | MPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIVV                                                     | F-V-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1407  | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Just:                                          | FLG                                   | PHV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFAo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAE                                     | IFAR                            | ıı                                                                 | OF T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IFE           | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q                                                        | DFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/    | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOP                                            | 9                                     | EI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 701                                     | Pio                             | P                                                                  | 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPE          | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pi.                                                      | וחדר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (D    | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1E-F                                           |                                       | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IF9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | ,,,,                                  | ة النف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П                                       |                                 | -/\                                                                | F-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | TVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hed                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ta .  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HE                                             | Mir                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Λo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MVo                                     | P                               | VE.                                                                | P E9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F             | υ.ξΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FFIO                                                     | Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΓIV-                                           | Irq                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ţ.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | الله                                  | ار الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'فتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ahd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TVO                                     | JVE                             | 777                                                                | EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EH            | A Mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A PT                                                     | Pr   Pr. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | ΓVα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FIG                                            | Igg                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iPio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ILAN                                    | HE                              | 10                                                                 | 1/EO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.25          | E 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E 1.1                                                    | T 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 989                                            | -90                                   | APO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T-AA                                    | FIT                             | I I I                                                              | 19.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19            | q. IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | To M                                                     | VVI PIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q     | IVPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109-                                           | (E))                                  | HEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PTED :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P-PG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | le t                                    | TVO                             | A IVO                                                              | / IV01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TI/           | E TON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VA PE                                                    | אין מו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F     | PEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THEE                                           | rrov                                  | DET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                       | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | راقيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17/jes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10                                     | יודכ                            | lorv                                                               | Trof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THIN          | RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r t                                                      | (E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | He    | Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                              | VI                                    | 7-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TH-AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2 70                            | See Village                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 5.7                             | TVAT                                                               | TVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORT          | TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 39                                                     | .Hb3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEVE  | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ME 34                                          | ree                                   | TPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Llab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 | TVAT                                                               | TVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOPT          | T P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T BP                                                     | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TI-VI | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ME)                                            | والنيا                                | (حص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | El                              | FOE                                                                | TVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | req ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1dh.                                                     | IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THVE  | 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34                                             | -                                     | ۲۳۳۸<br>دص<br>۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TPP<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r                                       |                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                                       | E                               | EOE                                                                | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | LEd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Idh.                                                     | IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \AT                                            | V                                     | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                                       | ET HTTH                         | EOE                                                                | FO9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | LEd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1dh.                                                     | IVA<br>91F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 10)<br>AEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VA.                                            | V V                                   | W AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                                       | ET IFTF                         | EOE<br>IFVO<br>FPE9                                                | FO9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | LEd<br>IId.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190<br>190<br>FPV                                        | IVA<br>91F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | NEE<br>FIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VA<br>VA                                       | V V                                   | V //\r\T - \range \rang | VIO<br>VIO<br>VPII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TPOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                                       | ET IFTF                         | EDE<br>IEVO<br>EPSMI                                               | FOG<br>STVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Led lid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1990<br>1990<br>1017<br>10170                            | IVA<br>91F<br>F-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T     | NEE<br>FIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VA<br>VA                                       | V V                                   | V //\r\T - \range \rang | OV<br>OV<br>TIGA<br>TEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOP9<br>FPOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101 104 104 104 104 104 104 104 104 104 | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EGE<br>IFVO<br>FFE9<br>P-9                                         | 17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LITT JAIL     | req<br>IIq-<br>If IPP<br>P-QF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1970<br>F-70<br>P-70                                     | 1 Vov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | TAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AT APP                                         | V V                                   | V/AT   AG7   V/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TV<br>OIV<br>TIGA<br>TEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PHOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EGE<br>IFVO<br>FFE9<br>F-9                                         | 17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11-           | req<br>IIq-<br>If IPP<br>P-QF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1970<br>F-70<br>P-70                                     | IVA<br>97F<br>F-C<br>F9F<br>1 VOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | AEE F-19 FAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AT (AP)                                        | V V V                                 | V/AT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VF<br>VIO<br>NPTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IOP9<br>FPOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101 104 104 104 104 104 104 104 104 104 | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EGE<br>IFVO<br>FFE9<br>P-9                                         | 17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LITT JAIL     | req<br>IIq-<br>If IPP<br>P-QF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970                     | IVA<br>97F<br>F-C<br>F9F<br>1 VOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | AEE F-19 FAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79°                                            | V P I                                 | V/AT AO7 V/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TV OIV FIRM TEE-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IOP9<br>FPOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101<br>101<br>102<br>101<br>101<br>101<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 104 104 104 104 104 104 104 104 104 | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EGE<br>IFVO<br>FFE9<br>P-9                                         | 17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7<br>17/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117<br>1All   | req<br>IIq-<br>If IPP<br>P-QF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1970 P-70 0 AA                                           | 1 VOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | AEE F-19 FAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79°                                            | V P I                                 | MAT AGT WWW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TV<br>OIV<br>TIGA<br>TEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TPOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>101<br>101<br>1731<br>1731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THA THA                                 | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | 303<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100               | IVA<br>IVOI<br>IVA<br>Proi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IIIII IAIII   | TEQ III IIE III IIE III IIE III IIE III IIE III IIE III II | 1970 F-70  AAA  11 1979 E FAC                            | IVA<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | TAII  VEF  TAII  VEF  TAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79°                                            | V N<br>P I<br>EIE<br>IOVA             | V/AT AO7 V/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TV OIV FIRM |
| TPOT.  EFV TIGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IETW HETT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV                                      | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EGE IFVO FPE9 PM9 IFON IPON IPON IPON IPON IPON IPON IPON IP       | FOS<br>STORY<br>FIFT<br>INVA<br>IAOI<br>PMIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HTT.          | TEQ IIQ IIQ IIQ IIQ IIQ IIQ IIQ IIQ IIQ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>0 AA<br>11 1977<br>E FAC | IVAN PIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | IO AEE FAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AP (QP The | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | V/AT AO7 V/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TV OIV FIGA TEE S EIT IEV FTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TPOT.  EFTV  19E  19E  17F  17F  17F  17F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101<br>101<br>1774<br>1731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.                                     | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | 114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114 | POPS  FIGURE  FOR THE POPS  FO | LIT JAIN P.T. | TEQ HQ- HQ- P-QF HE HQ- MARKET | 1990<br>F FV<br>P-10<br>0 AA<br>11 197<br>E TAG          | IVA  GTF  FGF  TGF  TGF  TGF  TAEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | TIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AP (QP The | EIE IOVA THOM                         | V/AT AO7 VVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TV OIV TIGAT TEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PHOI.  SPIT  AVV  IITH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T III III III III III III III III III I | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EOE IFVO FPE9 PM9 IFOT IFOT IFOT IFOT IFOT IFOT IFOT IFOT          | FOG<br>IFVP<br>FIFT<br>IVA<br>IAOI<br>PILIP<br>OE<br>IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H77           | TEQ   HQ   F.PP   P.QF   T   HE   T   T   HE   T   T   T   T   T   T   T   T   T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1990 F.FV P-70  0                                        | 1 VAY 1 F1-1- 1 T4 - 1 VOY 1 T5- 1 TAE 1 F7 1 TAE 1 T |       | TO AEE FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1       | EIE IOVA THOR                         | V/AT AGY V/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OIV OIV TIGA TEE EIT IEV ITI V TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TPOT. TPOT. TIPOT. TIPO | IOI IOI PRETE MERTE MERT | IV/ VE-                                 | ET-<br>LIFTIP<br>FTOP-<br>PTOP- | EOE IFVO FPE9 POP IFOT IVOT IFF IFF IFF VIT IVA                    | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HTT JAIN PET  | TEQ   119   118   119   118   119   118   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   119    | 1970 990 F.FV P-70 0 AAA 11 1977 E FAC                   | 1 VOV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | TAII  TO AEE  TAII  TOTAL  TOTAL  TOTAL  PROVINCE  PROVINCE  TOTAL  TOTA | 794 17-0 17-0                                  | EIE IOVA THOM THE HEIGHT TOP          | V/AT AG7 V/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV<br>VIO<br>VAI<br>VAI<br>VV<br>VIII<br>VV<br>VIII<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



109

1979

TO/A

F911

ro-V

IVOF

TEIF

TV-T

**TPSV** 

[099]

THET

ΓοΓα

THE

FOLE

TTAG

TOTE

TOIL

MLd

| unt. |    |    | ١ | ź |
|------|----|----|---|---|
| AV.  | á  | ** | ١ | ١ |
| -    | -9 | -  | • | 1 |

| ETA  | ETV  | ETT  | PPE  | rrr  | WF7  | IAI  | IA)  | 164  | lini | Her  | VA.  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1905 | 1901 | 190- | HF9  | III  | HEO  | TIF  | INE  | V.V  | 76-  | 2AV  | EMO  |
| TVEV | TVTE | TIPV | Folo | TTAE | FTAF | F19  | TIEP | 1-1  | 1900 | 190E | 1901 |
|      | MEI  | PHYN | E-M  | P-EP | regy | ruga | VAPT | TAIE | TA-F | TAI  | FAG  |

#### التوكل

| 320  | οΛ1  | OEI  | P90  | 147.1 | PAO- | +177 | TAV  | TIV   | 1-9  | TIPE | - 11 | 7/\              | Λ    |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------------------|------|
| IFOO | 1119 | IIA  | HEA  | MEA   | 1-01 | IPO: | 10   | 9EA   | 9E   | ΛVέ  | A£.  | TVI <sup>μ</sup> | TVI  |
| IAER | IA-E | IVE9 | 17/  | 17149 | IOAV | 10-1 | TEMP | Theat | 1801 | ۱۳۵۰ | 1851 | IPEL             | IFAA |
| TEME | LEHA | TÉPT | FEIF | FFII  | LL-d | FF-A | 19   | LEM   | 13-1 | TIPA | L.HV | 1:1-1            | IAVI |
|      |      |      |      | ГРЛР  | TGAA | LdA  | FAAd | rvor  | TOM  | LONd | TO-P | 10-1             | EI   |

#### الاستقامة

| EV9  | 197  | VII  | 137 | 170  | IE.  | 91     | M    | V     | - (   | IT   | 9_   |
|------|------|------|-----|------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| IPET | IFEE | IFEP | TEL | Han  | 1197 | 1190   | 1196 | AGG   | AEI   | VEE  | OET  |
|      | MEV  | TATE | Fle | LEEV | TEEV | FIM: F | TTXI | TITHE | TITY. | IAAd | 1311 |

| h/Jh | 19-0 | Yapı | IAST | 1780 | 110°E | Αqμ    |
|------|------|------|------|------|-------|--------|
|      |      |      |      | -    |       | 7 1-11 |

| IVEC | Ma   | Ion  | ddA  | 43-  | 909   | VBO   | EAT  | PS/VA | #W    | 161  | 191  |
|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| M-VE | hrAd | P-V7 | m-V0 | TAIE | LEOV. | סריין | LIME | TPT   | FFIMO | CIAA | IBBE |

#### رجاء

| TIT  | ofa  | DIE  | DIA   | ETT  | Bled.  | 170    | PPO   | [V]  | Λq   | VV   | 10.  |
|------|------|------|-------|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|
| TT-P | TVAT | IV o | (ppg) | 107/ | 1880   | IFEG   | IHEV- | qv7  | -9Va | A9   | (Æ)  |
|      | PET  | WE'S | PUTE  | 1771 | puped. | ts rvi | 7007  | FEAR | TEVE | TPOO | THOS |

| 119  | 09     | PPQG | rv.    | rov  | IF-  | 96   | El   | 18    | 14   |
|------|--------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|
| TEV  | 1777   | 1E-A | ) WEST | ΙΓΛΛ | 1-15 | ۸۸۸  | \AEI | JVh   | JV.  |
| THOV | Froo   | TPOE | ГРЕЯ   | 1611 | L-81 | 1/44 | 1/9/ | IVVI  | IT-A |
| hod. | le hed | H-PV | TVV9   | TVVA | FV7V | rv#9 | TVIP | LEVIL | FEOF |

| PIGE | - 110 | 111 | 11- | 1/d       |
|------|-------|-----|-----|-----------|
|      |       |     |     | الاستعاثة |

1:00

INF

THIT

# ۸۷۳ الامتثال لأمر الله

NOR

| [ FPFT | THIE | [F9] | IT9. | IEAI | IMEM  | HEE  | HEE | DEL | 970  | 907  | VIP  | 791  |
|--------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|
|        | MULL | West | TRAP | TRVE | rq.pq | 19.F | EME | FV9 | 1707 | TOTA | FOTV | FEIM |



rr q



| E-P       | PSIC  | File  | ETF    | 104  | MEA       | MEE       | PE.        | PHE    | 190   | I IIA   | T        | i ju  | L/C       | I vi | Tev      | p.   |
|-----------|-------|-------|--------|------|-----------|-----------|------------|--------|-------|---------|----------|-------|-----------|------|----------|------|
| IBT       | TLVA  | ITVI  | ארוו   | IFFV | HITT      | -         | HEA        | 901    | Vav   | AV      | +        | AVE   | 79.       | 10   | DIG      | Er   |
| IAT-      | IVGE  | IVITE | JVL    | ITVE | 1737      | TTEE      | loro       | IMOV   | TPWV  | HA/S    | -        | MA    | Hele.     | -    | -        | The  |
| MITA.     | TITY  | TTOO  | FFEV   | rreo | TTEE      | IT 9      | FFA        | F170   | THE   | TIO     | +        | 159   | FILL      | -    | -        | 191  |
| ΓνΛα      | ΓVIO  | TAV   | Пло    | 170  | TIES      | FOVE      | Tol        | FORE   | FOTH  | roit    | -        | COIL  | TEEL      | -    | -        | TES  |
|           |       |       |        | MET  | FIFE      | MUL       | MV7        | 1913   | F-99  | [h-D/   | F        | VF.   | P-Eq.     | HE   | +        | rqe  |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       |           |      | 1        | ٥    |
| DET       | EAE   | £8/   | 1 [    | Pi P | ar T      | pyeq      | IV1        | Tor    | T IVI | T       | 10       | IVE   |           | (VP  | IVE      | IVI  |
| 1191      | 17/1/ | ΠA    | -      | _    | TI        | (70)      | IEAV       | irqv   | in    | -       | rar      | 158   | -         | DVA  | 7.59     | g    |
|           | PTI   | l m   | V F    | 99   | 109       | 107-      | PATE       | TTEA   | -     | -       | AAF      | IVV   | -         | IVVV | IVVE     | IV   |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       |           |      |          | _    |
| 1) links  | SAL   | gy-   | -90    | IFA  | LA        | - I A     | ELA        | ar I v | /iE   | IAT I   | inc      | To    | 0.0       | Ver  |          | قو   |
| P.09      | FRAV  | 1907  | -      | -    | -         |           | -          | -      | VIE   | 101 FAT |          | -     | DP<br>TAP | 101  | 1ET      | JE(  |
|           |       |       | 1 111  | 1    |           | ine   Yes | 10 11      | UNIT I | ALC.  | . rri   | FOA      | 11 13 | in        | TVIV | IMME     | IFV  |
|           |       | was   |        |      | _         |           |            |        |       | -       |          |       |           |      | -        | زها  |
|           |       | Eq/A  | _      |      |           | -         | 1)*        | EE     |       |         |          | _     | _         | HES  |          |      |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       | (=        | لاخا | وة (١    | -    |
| MVE       | PΛ    | 7     | MVI.   | 17%  | 1         | TO        | MO         | P-7    |       | 4       | ψi,      | T     | FRIT      | -    | Lh       | 01   |
| 1770      |       | IV4s  | Her    | 110  |           | qq        | PAR        | 7/     | V.    | 7/57    | A        | AE    | A         | EF   | ΔП       | 00   |
|           |       | art.  | ापाम्य | 19.  |           | TVF-      | TTE        | PE     | E     | JHV.    | ()       | PT    | F         |      | Pro      | DE   |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       |           |      | الهمة    | ما   |
|           | TU    |       |        |      | 1.1       | 1         |            |        |       | y       |          | T     |           |      | q.       | -    |
| FA-E      | tvr   | T tro | 01 1   |      | Jul<br>DE | J.I       | رق<br>۱۰۰۱ | For    | :   k | * *     | ١٣١      | .MT   | 0         | IEVE | ضع       | توا  |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       |           | سار  | مه الص   | X    |
| MLEL ML-1 |       |       |        |      |           | FT-D TAE9 |            |        |       |         | TE:A 9EV |       |           |      | PEV      |      |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       |           |      | دة       | قيا  |
| [46       | 7     | 1-79  |        | C-TA |           | 1974      | 181        | VE     | 17/49 |         | 17       | M     |           | IEET | ) (**    | i)   |
|           |       |       |        |      |           |           |            |        |       |         |          |       |           |      | ساف      | إند  |
|           |       |       |        | IMI  |           |           | T/V        | 4      |       | -       | K-K      |       |           |      | Prince - | -    |
|           | rane  |       |        | 1818 |           |           | 1116       | 4      |       | -       | 100      |       |           |      | ITTE     |      |
|           |       |       |        |      |           |           | 116        | 4      |       | -       | (A)(A)   |       |           |      | انة      | دَّم |



|             |         |        |         |         |                |           |           |          |         |        |       |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العقا     |
|-------------|---------|--------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPA        | TEV     | LLVI   | LEVE    | TIP     | 1 1            | in the    | a n       | TA T     | (7)     | 119 1  | 911   | pipi  | 11-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAE       |
|             |         | 1      |         |         |                |           | 1         |          |         |        |       | ان    | لا اليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حفظ       |
|             |         |        |         |         |                |           |           |          |         |        |       |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEA       |
| -           | -       |        |         |         |                |           |           |          |         |        |       |       | اسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEA<br>IK |
| (E          | ro.     |        | IVI     | 1       | IFOF           |           | irai      |          | 7/27    | T      | 190   |       | DΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |
| 1.5         | ,       |        |         | 1       |                |           |           |          |         |        |       |       | سان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الاح      |
| TIME        | r-ae    | mie lu | EGV TEG | ay I in | q <sub>P</sub> | HET AE    | W OA      | P ESE    | E17     | IΛΨ    | At .  | 10-   | Èq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EE        |
| 1           |         | qi I   | PA      |         | e fu           | THE       | 10        | Λνα [    | EABI    | 1 5    | E     | TIVN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IVI       |
| FIVA        | 1       |        | List    | -       |                | 1316      |           | 1        | 10.100  | 1      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصا      |
| in the last |         | rink.  | 1141-   | 1       | 17-0           | irgo      |           | INE      | 709     |        | rve   | TVT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EO        |
| ПП          |         | TI3A   | 101-    |         | 11-11          | 0.5       |           | 117 6    | 103     |        |       | -     | ن الخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         |
|             |         |        | _       |         |                |           |           |          |         |        |       | بق    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |
| h-dE        |         | μ.ξ    | 101     | Γ       | P              | 1)        | CAPT      |          | VIT.    | II.F   |       | PAst  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EV        |
|             |         |        |         |         |                |           |           |          |         |        |       | طيبه  | مة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحد      |
| AAo         | VEW     | TIT    | TEV     | 787     | อาจ            | £10       | E0        | PVq      | PVA     | TVV    | 2V7   | FIA   | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TI        |
| IVIV        | IVFO    | 1000   | TOVE    | 10/le   | lovi           | IVOI      | IOV       | 3101     | TEET    | THEF   | LIMA. | INEM. | TTAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IGEE      |
|             |         |        |         | _       |                | 1         |           |          | 1221    | 11-5-1 | 17.00 |       | الغية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|             |         |        |         |         |                |           |           |          |         | _      |       | _     | a Property and the Party of the |           |
| - 9         | TOVI    |        | FYN     |         |                | TOST      |           | Tht      |         |        | EME   | 1     | hihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|             |         |        |         |         |                |           |           |          |         |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعقو      |
| 1601        | (EO)    | IMM    | V Irr   | -       | TOVE           | 1079      | PIT AFOT  | VFOT     | TI/     | 0 V    | -     |       | IEI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1EOF      |
|             |         |        |         |         | DVI            | 1019      | 10.01     | 1 1010   | 1 100   |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 6           |         |        |         |         |                |           | -         | T        | 7       |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حُسر      |
| LVF         | LOOA    | TOPP   | Tri     | 1914    | 111            | 9 IPE     | IFIR      | FAT      | VE      | VEO    | VAG   | 77/   | EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PV        |
|             |         |        |         | 1       | I man I        | San Dunk  | a Lanua I | we Lu    | n Dina  | 997 9  | EI VA | EME   | EPI E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لتفاؤ     |
| HUC U       | VA F-VV | 1979   | INI-    | myg     | INV            | IEEE IFF  | V IIIA    | IFFE IIV | NVIII O | 441 4  | EI WA | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|             |         |        |         | _       |                |           | - 1       |          | 1       |        | - I   |       | ، والل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -         |
| Int.        | HALL    | FIL    | le:d1   | F       | 90             | MOV M     | 101       | P-00     | FER-    | nr.o   | IVEN  | IVEV  | IME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74.       |
|             |         |        | e I     | er L    | inum.          | 1000 1 10 | an La     | n lue    | E 75    | Oll    | 01    | 0.7   | TAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI        |
| -           |         |        | EOF LE  | -       | -              | _         | -         | VI FA    | _       |        | -     | -     | DE9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EA9       |
|             | ME-In   | 10.    | Edd Li  | 1       | (1)            | 1.47      | -         |          |         | 1      | -     |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |





|         |        |      |       |       |        |         |       |       | as       | الشجا             |
|---------|--------|------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|----------|-------------------|
|         | ΓOΛ    |      |       |       | IFVA   |         |       |       | £        |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الشجا.<br>التغاقل |
| 1       | 990    |      | -1/   | VVV   |        | IMLE    |       |       | TVF      |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       | لسر      | كتيان ا           |
|         | FVFF   |      |       |       | )PT:   |         |       |       | EEq      |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الرحمة            |
| TAIO IT | ET CTP | far  | TEO   | 7-6   | 0// 0  | A30 VAI | V-G   | Eqi   | E9 19    | -                 |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الهداية           |
| NALL    |        | LVA  | FOR   | q     | T-AE   | TIP     | v     | VP9I  |          | 98                |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | العدل             |
| rage    | F4-1   | FAIV | TE.   | ťΛ    | 1:00   | 1970    | IAII  | 1/1   | 1/49     | VP31              |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الوفاء            |
| PTIA    |        | rgry | F-E0  |       | IAR    | IVE     | v     | 1191  |          | TAI               |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الحياء            |
| î       | TFG.   |      | T     | IΓΛ   |        | Con     |       |       | TH       |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الكرم             |
|         | PAM    |      |       |       | As his |         |       | E     |          |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       | لسئة  | لحسنة با | دفع ا-            |
| १५-५    | 19·A   | Id-A | [[".[ | IFE9  | ITEA   | IFEV    | 11-9  | 11:// | E0A      | 171               |
|         | FOEE   | LOEM | FOEF  | FOE   | TIOT   | TIOI    | 1-0   | 1911  | 11911    | 191-              |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الإتحاد           |
|         | rypy   |      |       |       | rqHo   | -       |       | 7     | 91-      |                   |
|         |        | 2    | ميمة. | ق الذ | أخلا   | سًا:الا | خاه   |       | ترور     | قول ال<br>الفسق   |
| 191     | -      |      | AV7   |       | MAN    |         | IA7P  |       | OVE      |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | الفسق             |
| TH.     |        | TIAT |       | TIVA  |        | FIEF    |       | E     | i        |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       | العهد    | نقض               |
| P-17    |        | - 0  | 961   |       | 10-    |         | (Edd. |       | 1891     |                   |
|         |        |      |       |       |        |         |       |       |          | البخا             |
| tuli    | TPA    |      | 94    | -     |        | P.IT    |       | T     | Eov      |                   |
| 177     | 17.73  |      |       | ,     |        | 1.14.1  |       | 1     | EUV      |                   |

E - (E 0.



4Vb F 47 PPTE PIPV MM **LEON** TEO7 1991 MITT MILL TETA 1071 2.19 IGEA 1911 Tio TIM PA AV TAI 70 TIV ATT MA 199 IE90 TITIS FHE IOT IO-E P-AT F 10 TVE PANE TAAL HAMI IPI FAAP 175 11710 100 178 ME (17) THV TEGO THIV FP73 FAL FAI **IEVV** IMV ICII W VVo 11/5 9/E 9.14 q-r 19.0 OTEL MITE 1979 TITE MAL IGHT OFF DIT OFF rega. LEV'I 1 999 979 TIV -Tla I/AI FVFF WOE NON VIT THE TIM 1917 TE91 TELF MAT TVF 1107 AE-E معاداة المؤمنين ME TAM FPIP MIE 191 الظل VE IN Vo VE. ETT MAE Tr 119 OVV. OVE ove 016 oro DEA DEL 977 APT AHI PAC 111 7-0 nΛ HITE 195 LEH DET NEA POOL toon IEI





| 177                          | IVO-                                        | T-9V | DIT      | TIV       | THE   | THE         | DEG.      | TIE- | MEI   | FIEV  | FIDE         | 1109    | FIAF | FTEL |
|------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|-----------|-------|-------------|-----------|------|-------|-------|--------------|---------|------|------|
| TTO                          | TPOE                                        | FPOO | TPIA     | TEGV      | you   | TIPO        | HW        | PIN  | MILE  | 1º E1 | <b>#170</b>  | - MaVin | AL-A |      |
| لحدا                         | _                                           |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
| 69                           | T 1                                         | N'A  | 5        | Noti      |       | (709)       |           | 1777 |       | (33)  |              | IAEE    | 4    | TTo  |
|                              | ة الر                                       | ور   |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
|                              | -                                           | VM   |          |           |       |             | LEV       |      |       |       |              | IT-V    |      |      |
| لغو                          |                                             |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
|                              | IAVI                                        |      |          | IAAV      |       |             | IAW.      |      |       | PVIA  |              |         | PIVI |      |
| شيرا                         | IWi<br>IVi                                  |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
|                              |                                             |      | EΛ·      | -1        |       |             |           |      |       |       | FOAF         |         |      |      |
| ن و                          | الاذ                                        | ع    |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
|                              |                                             | 35   | A-T      | T         |       |             | 1         |      |       |       | TAOM         |         |      |      |
| لهو                          |                                             |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
|                              |                                             | 1970 |          |           |       |             | 1971      |      |       |       |              | TAIL    |      |      |
| نبح                          |                                             |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
|                              |                                             |      | /III     |           |       |             |           |      |       |       | TEPP         |         |      |      |
|                              |                                             |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
| بغيبا                        | ā                                           |      |          |           |       |             |           |      |       |       |              |         |      |      |
| غيبا                         | FVFV                                        |      | /FA      |           |       | rvrq        | Ţ         | VET  |       |       | FVWC         |         | rege | - (7 |
| رش                           | وة                                          |      | /ΓΛ      | bish      | اديت  | rvrq<br>o:L | يا<br>مام | -    | لحوا  | رح    | FVMC<br>IBA7 |         | 171  |      |
|                              | وة                                          |      |          | لعيد      | ادسًا | ا:م         | مام       | ی ا- | لحوا  | ניש   |              |         |      |      |
| -<br>لرش<br>ليأس             | وة القا                                     |      | ή        | لعيد      | ادسًا | ا:م         | ما ص      | ی ا- | لحوا  | נכ    | 18/17        |         |      |      |
| ر<br>ليأس<br>لزنو            | اعا و ق                                     |      | ή        | لعيد      | ادسًا | ا:م         | الم       | ی ا- | لحوا  | 100V  | IOAT<br>TEIO |         |      |      |
| ر<br>ليأس<br>لزنو            | اعا و ق                                     |      | ή        | 11        | ادسًا | ا:م         |           | ی ا- | لحوا  |       | IOAT<br>TEIO |         | 171  |      |
| ر.<br>ليأس<br>لزنو<br>لربا   | اعا و ق                                     |      | ή        | 11        | ا دیگ | ا:م         |           | ی ا- | لحوا  | toov  | IOAT<br>CEIO | T FE    | (41) |      |
| ر<br>اليأس<br>الزنع<br>الربا | 131 (c) |      | r)<br>EM | 11        |       | ا:م         | J.        | ی ا- | الحوا | toov  | IOAT<br>CEIO | FE      | (41) | Ic   |
| ر<br>اليأس<br>الزنع<br>الربا | 131<br>(3)                                  |      | TIMV     | 11        |       | ا:م         | J.        | ی ا- | الحوا | toov  | IOAT<br>CEIO | FI      | (41) | Ic   |
| ليأس<br>لزنو<br>لربا<br>لسر  | 131 (c) |      | TIMV     | 18<br>VA- |       | ا:م         | J.        | ی ا- | الحوا | toov  | TEIO         | FE      | (41) | Ic   |



#### 19 HIPO 9:0 359 **TV9V** TV9A 1/4 IAEV IVPE VET 119 TFOT FEVE ME AVI AOF TVP/A 1497 1190 **FVEI** الفتنة HVP سابعًا:معاصى القلوب VI EIB DIV (CP) A-1170 EET EEV APD EV. MALTI TOAT ΓοΛο FOAE IVVO (7) H'FEA PFEV PITY PIT النفاق TI 1417 195 WI P TP £97 E90 EAL EV7 EH FIA MIN EGV 000 000 TE TEF 011 TFO MAE VIA LOA AW PAF IVI INE IVE UMI An FAF I-Ao MAE 1.90 T-9V 190 194 LAV IPIT NON REA HIO. IIIV. MILE 1911 1977 1936 DAT FIVV DIVIT 1979 CETH TFIO FFVD FIV1 TIVE TEVP FTAG MAH FIV9 TVIO TVPP FADO TYPE THE THU 1905 TROP FRION 1900 THOE 190H IT HA rv. 1 VVa 17 E07 PAE AFP VPA VQV ATR [7]9] MI AVT FFOT DIPA F-09 TIEE IIVo THE TEGA TP97 MA PILLA الغفلة 791 719 917 MEI VAL N.F IMI IIVE GOP **GFE** ITIE POW MOV THE 1799 CHE MIPPI 1909 PITY CAMO PVVI FAVA TATE LHYC 07 oV 99 TAOP VON MILL 14103



اتباع الهوى والشهوات

|      |       |      |       | 1    |      |      |      |      |      |
|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 716  | 7.V   | OE9  | 01/4  | 0.1  | EMI  | EHT  | JEH. | OP   | or   |
| 3(1) | ARA   | Mo   | A7F   | All  | W9   | VII  | V69  | VIA  | TPA  |
| IEEG | 11-97 | 10M  | IFIF  | 0.75 | DEV  | TET  | SIE  | que  | 911  |
| FP47 | TTAE  | 1109 | PRITT | FIAG | LIEJ | 7.0  | (97H | IAA9 | TEVE |
| TAT  | rvqı  | Tim  | 1114  | 17:1 | 0907 | 1096 | TOAV | TEAM | SPER |

حيل إيليس

| 'AI7 | V-0  | VoV  | V07  | VaE  | VOT   | Vo-  | 70   | OPT   | File. |
|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| IOAP | IOAC | 1007 | IETO | 1171 | IFOV  | 107  | 105  | gag   | AIV   |
|      |      | PTOI | PFD- | IAVE | IVAIN | IAVI | JOA7 | 10/10 | IONE  |

ثامنًا:تصحيح مفاهيم

تصحيح مفاهي

|      |      |       |      | The state of the s |      |       |      |      |      |      | -     |        |      |
|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| Var  | VVV  | 13V   | VIV  | TV9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.0  | M.    | 1º0V | Ldh  | LVIA | For  | r\o   | IVE    | TEE  |
| IPVA | 1171 | IC-A  | IF-V | HOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3311 | 1-//- | 1-11 | [+]  | 910  | 97   | AVO.  | AFE    | 0.7  |
| IV-9 | 1707 | m.    | .the | IOVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1075 | lorg  | Noi  | lotV | 10-1 | 10-0 | TEDE  | IPWA . | TPAL |
| FIA  | T-A  | Fel   | IddV | 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IdM  | IATA  | Mov  | IAEO | IAEE | I/d  | IVVI  | IV7A   | POVI |
| TAE  | TVOE | FOA9. | Fov9 | TEPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TETA | THEA  | FPP  | Deti | FML  | FTPP | THE   | FIT    | DIS  |
|      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      |      |      | PTIV | 141.0 | P-0-   | FATE |

تاسعًا:أسباب نزول

اسباب نزول

|      |       | -    |      |      |      |      |       |      |       |      |       |             |      |
|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------------|------|
| 30P  | 901"  | q.V  | VPo  | 719  | OPA  | 0.9  | Edd   | EVIP | Erq   | E.E  | FAG   | ro-         | IEF  |
| 199  | 1dAle | (97) | 1907 | 1977 | IAVO | IAET | IVITE | ITAN | PVOI  | IOPA | 147   | TAP         | ()FT |
| TODE | rorv  | TOPT | TETT | 1190 | FFA  | TTVF | TIP   | 191  | TITIE | r.e. | F (M) | iqqq        | 1991 |
| LAIA | [VIII | LAIL | TVII | TV:A | TV-E | TIGA | 1797  | 1791 | П10   | 1719 | THE   | TONE        | T000 |
| PPV  | PM/T  | LdA1 | rgvi | 1909 | rgov | rarr | 1919  | LVdh | TAGE  | F/A9 | rw1   | <b>LVAN</b> | rA-o |
|      |       |      |      |      |      |      |       | MLEI | PTP9  | P19. | PA9   | P-Ao        | PETA |
|      |       |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |             |      |

اسياب تسمية

| F-17 | 1    |      |      |      |       |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| TO:  | erq  | EGH  | IVPV | Tib  | ITTP- | TITA | FIAL | TV   | TV-I |
| TV-T | TV/P | TVV- | TVVa | TVAV | TV90  | rvan | FAEO | IFAT | MAV  |

عاشرًا:معاملات

| - | -   | 4.1. |
|---|-----|------|
|   | خوة | VI.  |
|   | 0 4 | -    |

|      |      |          |         |      | -     |
|------|------|----------|---------|------|-------|
| 1971 | IVPI | IV01     | IVER    | IVIE | 10077 |
|      |      | 7,47-0-1 | 1,434,1 | 1011 | 10.53 |



# S.C.

#### الوالدان

| The sale | icen | TOEA   | IOFI | 3301 | 10E#  | 1300 | IDEI    | 1017 |
|----------|------|--------|------|------|-------|------|---------|------|
| TVA      | 1089 | TO KIN | -    |      |       | TIVE | 222.000 | IV-A |
|          | hdil | L1640  | HIV  | TIVE | 1.107 | 1177 |         |      |

#### الذرية

|    |        |           |      |     |     |      |      |       |      |     |      |            | 1    |      |      |
|----|--------|-----------|------|-----|-----|------|------|-------|------|-----|------|------------|------|------|------|
| Γ  | TIAK   | Town.     | 19V- | DAD | DAE | 13Vm | TAFT | 13/41 | FIRE | SEL | Heli | 11.1       | TITE | ILLA | lial |
| п. | 1.6.67 | 1 47 5 44 | 2.44 |     |     |      |      |       |      |     | -    | the second |      |      |      |

#### الصحه

|       |          |        |         |      |        |       |       |      |               |         | _    | -      |
|-------|----------|--------|---------|------|--------|-------|-------|------|---------------|---------|------|--------|
|       | -        |        |         | -    | 1      |       |       |      | The same line | French. | (40) | LIFE   |
| Lhdd  | mark and | Prince | TENTE ! | FIRE | 1700   | OTEN. | VOL   | VIII | el Alic       | V40.    | .411 | V3-    |
| Linde | 111/4    | LATE   | IVE     | ATEL | 431-21 | 11144 | 1.000 |      |               | -       |      |        |
|       |          |        |         |      |        |       |       |      |               |         |      | 4 . 11 |

## الزواج

| INEO  | (P)  | 00   | -30  | 089 | EO!"    | EOT      | IAA   | IAV  | IAO   | IAT  | LPV       |
|-------|------|------|------|-----|---------|----------|-------|------|-------|------|-----------|
| 864   |      |      |      |     | 2000.00 | inmonic. | Anna  | 5710 | PERE  | TTYG | TITA      |
| \$5.1 | 1997 | Edd. | FRAI | 194 | LeiAer  | Felicie  | Lattv | 1.00 | 14.46 | 1011 | 1 2 1 1 1 |

#### معاملات

|         |          |           |       |             | -                | -   | -   |       | 1    |
|---------|----------|-----------|-------|-------------|------------------|-----|-----|-------|------|
|         |          |           | 0.00  | Andrew York | or special state | THE | EVE | - EFW | TET  |
| BUDG.   | 345,7575 | W/FF      | pm.11 | TEVE        | 13.11            | EUI | ELC | 5-17  | 16-7 |
| L Lotte | 1-00     | 1 Section | 1.001 | 1           |                  |     |     | -     |      |
|         |          |           |       |             |                  |     |     |       |      |

## حادي عشر:سنن ربانية

#### شؤم المعصية

| 4 - 1 | VAA  | view | uro T | 200  | 775 | 731  | 710  | DHE    | ory | WV.  |
|-------|------|------|-------|------|-----|------|------|--------|-----|------|
| N-E   | V/V  | Ven  | Acr.  | 199  | *** |      |      |        |     | V.   |
| MIVO  | FTVV | req  | TEO-  | JVVA | IVV | IVIV | 1344 | / Indy | VE- | Vind |

### عاقبة الظالمين

| 1.73 | 1.0  | VED  | 306  | ATE  | A)-     | PA    | W    | VII  | Vfe   | VIP  | V-F   | JVV  | TEO     | 090  |
|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|-------|------|-------|------|---------|------|
| IPOA | 1PDE | 1404 | ILE. | IFE  | IF PAGE | TUMP  | IFFE | ()E  | (P91) | 1.99 | 139   | 107/ | 1:71    | 1.97 |
| PAPI | IVAo | 17/€ | 1090 | 109E | 1091    | 1091  | IOPT | 1077 | 100   | 700  | 1890  | IEIA | METV    | 1810 |
| req. | FAM  | TPAA | TPAV | FFFF | TTMA    | LLEI  | LIVA | FIAI | FIVE  | FIEO | FIEE  | TIEP | F1-     | F)A  |
| 1091 | TOVE | foro | TOPE | TOP  | roi-    | TEGF  | requ | TEOE | TEEE  | LEEM | rema  | TEV  | 7,12417 | LEGE |
| TA07 | TAET | TALL | TAFO | TAIF | rvn     | CVEA  | TV-0 | [79  | MAI   | 17/0 | TTOV  | TIEL | DIE     | 1091 |
| μ1-Λ | PVA  | PW   | KEI  | M-EM | 73.4    | IM-EI | P.PI | P-19 | MIV   | P-IV | PoA.  | 1977 | THE     | 1911 |
| MAE  | FIVE | PITV | MUO  | MEd  | MEA     | MEV   | MEC  | -31% | ME    | MIN  | FID   | PIIV | P937    | F19  |
|      |      |      |      |      |         |       |      |      |       | PTP- | MILLO | PTTE | PTIO    | FIAA |

#### عاقبة المتقين

| I VEN | 15 10 | Hor  | HEV  | THE  | 998  | 9FE  | VAV | ArA  | 190  | ATS  | ETI  | E09   | mt:  | TOA   |
|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|-------|
| [VV]  | TTIV  | (70H | 1710 | FOOP | 10-1 | LEEO | FIT | IVIA | 10PP | IOF  | TEVA | IEVÓ  | (E3) | irVo  |
| _     | TAO   |      |      |      |      | ГАГО |     |      |      |      |      |       |      |       |
| POT   |       | -    |      | rgA  | May  | PA9  | FAV | P-A  | 1979 | 1914 | rain | 1/P/V | TAGV | LVAIN |
| -     |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      | mVo   |      |       |

### الابتلاء

| LJII. |      |      |      |        | 2000 | 0.5  | ALVE | 10010 | Men  | 707  | E.F  | WA/E | HA/E | PA/1 |
|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| LIL   | IETA | [hdh | THAL | 16d.cl | 401  | -16- | VAI  | AUX   | VUU  | 141  | -    | 1.45 |      |      |
|       |      |      | PITA | TIVO   | TETO | TELE | FP09 | CPPV  | ring | IAFF | IAFI | TPVI | 1090 | 3PVI |

(0.15)

## S. C.

## الاستدراج ولاهمال

| EIF  |       | V-  | 1    | V    | AVA  |         | qv   | VaA  | )    | MdA  | TE   | F    | M-LO |     | P177 |
|------|-------|-----|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| لجزا | ه من  |     | ر ال | ىمل  |      |         |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 1EV  | IVA   | 1 - | W    | IPPI | IEIA | IETTI I | W    | 10   | ITEV | TITE | IVFO | /ov  | 0 1  | 190 | IPEH |
| لمه  | الحق  |     |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|      |       |     | v    | VA   |      |         |      |      |      |      | PΑ   | IV   |      |     |      |
| ٠    | ربائي | 4   |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| wee  | PEO.  | P51 | 100  | AOE  | THE  | Irio    | 185A | IM.G | THIN | 3999 | TPOV | NEIN | 1671 | CHO | TAL  |

ثاني عشر:الأحكام

الطلاق

| raar | 144    | F9AI | rgA | rqvq | IW  | MV         |
|------|--------|------|-----|------|-----|------------|
|      |        |      |     |      |     | حكام فقهية |
| TME  | LINI . | 3791 |     | arm  | 195 | IVAE       |

## ثالث عشر: لغويات

لغويات

| M13:  | P074 | P/LPA | P11A  | PITT | _    | MIE  | _     | -   | P-90 | -    |      | PITE | P/TE<br>P(T) |
|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-----|------|------|------|------|--------------|
|       | P-E7 |       |       |      |      | 3-97 |       | _   | TVEV |      |      | LVEA | FALI         |
| [PV]  |      |       |       |      | -    | UM   |       | -   |      | TIP  |      | TEAC | t'ET:        |
| FEOO  | FEEG | TETA  | []4.7 | LLAV | THE  | IIII | TITT9 | TIB | na-  | LIOV | -FIA | T1-0 | L/Ad         |
| IETE. | IEIE | 1PEO  | ITAL  | FTV  | 1.95 | 975  | 971   | VEC | OAF  | PV0  | IAA  | 133  | H            |



| الإهداء                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| مفاتيح التدبر العشر                                          |
| دليل استخدام الكتابه                                         |
| أنت شريكي في الأجرّ والنشر                                   |
| رابط الكتاب المسموع٧                                         |
| خارطة الطريق                                                 |
| المقدمة                                                      |
| الفوائد التدبرية٥٦                                           |
|                                                              |
| الجزء الأول - عدد الفوائد ٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الجزء الثاني -عدد الفوائد ١١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الجزء الثالث -عدد الفوائد مم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| الجزء الرابع - عدد الفوائد ١٣٨                               |
| الجزء الخامس عدد الفوائد ١٣٣                                 |
| الجزء السادس-عدد الفوائد ٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| الجزء السابع- عدد الفوائد ١٠٤١٠٢                             |
| الجزء الثامن -عدد الفوائد ١٠٦١٢٧                             |
| الجزء التاسع -عدد الفوائد ١٢٢١٤١                             |
| الجزء العاشر -عدد الفوائد ٨٠                                 |
| الجزء الحادي عشر -عدد الفوائد ٩٧                             |
| الجزء الثاني عشر- عدد الفوائد ١٠٦                            |
| الجزء الثالث عشر - عدد الفوائد ١١٣١١٣                        |



| الجزء الرابع عشر -عدد الفوائد ٨٩           |
|--------------------------------------------|
| الجزء الخامس عشر- عدد الفوائد ١٦٣          |
| الجزء السادس عشر -عدد الفوائد ١٠٧          |
| الجزء السابع عشر-عدد الفوائد ١٠٤           |
| الجزء الثامن عشر -عدد الفوائد ١٠٣١٠٣       |
| الجزء التاسع عشر-عدد الفوائد ٩٥            |
| الجزء العشرون- عدد الفوائد ١٣٠             |
| الجزء الحادى العشرون - عدد الفوائد ٧٩      |
| الجزء الثاني والعشرون- عدد الفوائد ٩٩ ٩٤٠  |
| الجزء الثالث والعشرون-عدد الفوائد ٧٩       |
| الجزء الرابع والعشرون - عدد الفوائد ٨٧     |
| الجزء الخامس والعشرون - عدد الفوائد ٨٦     |
| الجزء السادس والعشرون-عدد الفوائد ١٢١      |
| الجزء السابع والعشرون-عدد الفوائد ١١٧ ١١٧  |
| الجزء الثامن والعشرون - عدد الفوائد ١٢٩    |
| الجزء التاسع والعشرون- عدد الفوائد ١١٠ ٢٥٥ |
| الجزء الثلاثون - عدد الفوائد ١٣٩           |
| الفهرس الموضوعي                            |
| الفهرس                                     |

#### صدر للمؤلـــف

#### ١) شياب جنان:

كتاب يستهدف الشباب، فالشباب بذرة غالية منحها الله لكم يا شباب، وترك لكم أن تختاروا الأرض التي تبذرون فيها.

#### ٢) معاً نصنع الفجر القادم:

كتاب يبث الأمل في القلوب ويبشِّر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة: خاسية الألم، وخاسية الأمل، وخاسية الممم.

٣) رُدَّ إِنَّ روحى (بجزءيه: بأي قلب نلقاه وجرعات الدواء):

موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب.

#### ٤) هبي يا ريح الإيمان (كتاب + كتيبات متفرقة):

كتاب يحوي عشر نسمات تهدف إلى زيادة الرصيد الإيماني ودعم الذاتية التعدية.

#### ٥) سياق نحو الجنان!

كتاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة، ورسوم الاشتراك في السباق، مع ذكر الواحات التي تعترضها.

٦) صفقات رابحة (كتاب + كتيبات متفرقة):

عشر صفقات تعبِّر عن عشر عبادات متنوعة تتضمن كل صفقة منها: تسهيلات الصفقة أي ما يعينك عليها، وأرباحها وتشمل ثوابها الذي يدفعك إليها، والشروط الجزائية.

#### ٧) رحلة البحث عن اليقين:

يتناول معنى اليقين، وكيف غرس النبي على اليقين، والعقبات التي تحول دونه، وتواثم اليقين، وكيف الوصول إليه.

#### ٨) أول مرة أصلي:

وهي رائعة من روائع أبن القيم، هذَّبتها وبسطَّتها وشرحتها وأضفت إليها أضعاف معانيها، لتجعل بإذن الله لصلاتك طعها آخر ومذاقا أروع.

#### ٩) ونطق الحجاب:

وهي رسالة تخاطب الأخت المسلمة تعلمها االطريق إلى أفضل حجاب من خلال سردها لثمرات الحجاب المزهرة، وأشواك التبرج المهلكة، ويركّز الكتاب على الحجاب كسلوك قبل أن يكون زيًا.

#### ١٠) ليلي بين الجنة والنار:

لكل قيس ليلى، وليلى عند أصحاب الآخرة في الجنة، وهو كتابان في كتاب واحد، أحدهما عن الجنة ونعيمها والطرق المؤدية إليها، والثناني عن النار وجحيمها وطرق الوقاية منها.

#### ١١) يا صاحب الرسالة:

كتاب يخاطب من حمل دعوة الإسلام، واحترق قلبه كمدا على حال أمتنا، فأضاء بهمته ما حوله.

#### ١٢) الحرب على الكسل (١٠ طلقات في قلب الكسل):

كتاب يستهدف علاج الفتور والتعامل الصحيح مع مواسم الكسل، وذلك عبر عشر خطوات ناجعة هي أقرب إلى خارطة طريق واضحة توصل إلى الهمة العالية والعزم الفتي.

#### ١٣) وغرَّد قلبي:

كتاب يجمع أفضل ما نزل على صفحتي على الفيس وتويتر مبوَّبة منسقة، وتشمل مواضيع مختلفة، وبمثل وجبة خفيفة لمن لا يحب القراءات المطولة، وهو يحوي قرابة الألف تغريدة.

#### ١٤) جنتان:

ويشمل الآثار الطيبة للحسنات، مع فتح أبواب الرجاء، وتغليب مدرسة الترغيب.

#### ١٥) ينابيع الرجاء:

كتاب من جزءين؛ يحوي ستين سُنَّة ربانية وبشارة إلهية، مستقاة من القرآن والأحاديث، وهدفها: بث روح الأمل، واليقين بحسن عاقبة المتقين، وسوء عاقبة الفجار والظالمين.

#### ١٦) وتستمر المعركة:

كتاب يهدف إلى تجسيد عداوة الشيطان لديك إلى عداوة حسية ملموسة، وعلى شكل معركة.

#### ١٧) درجات ودركات: أول صفوف أهل الجنة ، وأسفل دركات النار:

كتاب يتناول ميزان تفاضل الأعمال، وأثقلها في الميزان، وكيف أن ذلك سبيل لنيل أعلى الدرجات في جنة الرضوان، كما يتناول (أي الذنب أعظم)، وذلك لتعرف أن بعض الذنوب أثقل في ميزان العبد من بعضها كما هو في الحسنات.

#### ١٨) هنيئا لمن عرف ربه:

كتاب عن أبرز الأسماء الحسنى، وهو مقسّم إلى جزءين: أسماء الجمال وأسماء الجلال، والهدف بلوغ شاطئ الخوف والرجاء، ويعرض لما يزيد عن ثلاثين اسما من أسماء الله تبارك وتعالى.

#### ١٩) روائع العبادات والمعاملات والقلبيات:

ثلاث كتب تحوي أبرز تغريداتي على صفحات التواصل مفهرسة حسب الموضوع.

#### ٢٠) أول سؤال إجباري:

رسالة عبارة عن كراسة عملية تعين كل مقصِّر في صلاته على الانتظام في الصلاة بالترغيب والترهيب والوسائل العملية.

#### ۲۱) داء ودواء:

كتاب يناقش ١٥ داء ودواء من أمراض القلوب والجوارح.

٢٢) علامة استفهام: كتاب فيه إجابة ٧٥ سؤال من التي أجابها الدكتور خالد على موقع الأسك.

٢٣) جعلناه نورا: أكثر من ٣٢٠٠ فائدة تربوية تشمل الثلاثسن جزءا، ليكون رفيقا للمتهجِّدين، وعونا للمتدبرين، وكل جزء له فوائده التدبرية الخاصة به، مع شرح عشر مفاتيح لتدبر القرآن.

٢٤) قلوب أمام المرآة: كتاب يعرض لصفات المنافقين وأقسام النفاق الأربعة، كالنفاق العبادي والسلوكي والاجتماعي والحركي، والتعرض لأسباب النفاق، وعلاج النفاق.

- COOL DE

## مفاتيح التدبر العشرة

رؤها من أحد كتب

آن وانواره وأنك

ل المسجد أجمع

لبركات وخاصة

يات الجنة،

يحول دون

| الفّهم أولًا:<br>اعرف معنى الكليات التي تقر<br>التفسير المتمدة                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شدة الاحتياج:<br>لابد من احتياجك لهداية القر<br>بدون أنواره من الضالين                                        |
| القراءة في الحلاة<br>قراءة القرآن في الصلاة وداخر<br>للقلب والهمة وأعون على التا<br>القراءة ليلا:             |
| الليل محل الأعطيات وتنزل ال<br>الشلث الأخير منه                                                               |
| تكوار الآيات:<br>تكوار الآية يودي بالمعنى إلى الاستقرار وبالتالي إلى الاعت                                    |
| الترتيل وعدم التعجل:<br>التأتي في القراءة يجعل المعاني في متناول قلبك لبعيها                                  |
| الجهر بالقراءة:<br>رفع صوتك بالتلاوة بجعل قلبك أسمع للقراءة                                                   |
| تحسين الصوت بالتلاوة:<br>صوتك الجميل سيسلل إلى القلب، ويسري في الروح                                          |
| التغاعل مع الآيات:<br>دعاؤك بالرحة عند آيات الرحة، وسؤال الله الجنة عند آ<br>والتعرف من النار عند آيات العثاب |
| التخلّص من مواقع الفهم:<br>وهي الذنوب والكبر واتباع الهوى والتي تشكّل حجابًا<br>أنوار القرآن للقلب            |
|                                                                                                               |







nithbotosite in the chief the to newandalus book Egmall com

